

#### المملكة العربية الينعودية وزارة الشؤون لإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد



# البوال الوفق ومفرقه

عِبْرُ الْرِيْنِ بِي إِنْ الْمِيْمِ بِي إِنْ الْمِيْرِيرُ الْمِيْرِيرُ الْمُعْمَالَ





# الموال الوفف ومفرفك

# عِبْرُ الْمُرْعِيٰ بِي إِيلَامِ مِن إِيلِ الْعِمْ الْمُ الْعِمْ الْمُعْرِيْرُ الْعِمْ الْمُ

وكالت المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشؤون الإسلاميت والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكت العربيت السعوديت المملكة العربية السعودية



# وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ١٤٢٧هـ فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية اثناء النشر

العثمان ، عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالعزيز أموال الوقف ومصرفه / عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالعزيز العثمان – الرياض ، ١٤٢٧هـ

۲۷۸ ص ؛ ۲۶ سم

ردمك ۱-۱۹۹۰-۲۹-۹۹۲

١- الوقف (فقه إسلامي) ٢- الأوقاف الاسلامية أ.العنوان

1644/0477

ديوي ۲۵۳, ۹۰۲

رقةم الإيسداع: ١٤٢٧/٥٧٦٦ ردمك ١-٥٩٤-٢٩-٩٩.

أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. نوقشت بتاريخ ١٤٢٥/٩/١٥هـ وحصل بموجبها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز.





# منتكنته

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُ إلّا وَأُنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلنّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلّذِي خَلَقَكُم مِن نَقْس وَحِدة وَحَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنسَآءً وَاتَّقُوا ٱللّهَ ٱلّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَاللّهُ وَقُولُوا قَولاً بِعِ وَٱلْأَرْحَامَ أَلِنَ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَسَالَهُ وَمُن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوزّا عَظِيمًا ﴾ "، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱللّهَ وَتُولُوا قَولاً عَطِيمًا فَي اللّهَ وَرَسُولُهُ وَقُولُوا قَولاً عَظِيمًا ﴾ "، ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱللّهَ وَتُولُوا قَولًا عَطِيمًا فَي اللهَ وَرَسُولُهُ وَقَدُلُوا لَوْ وَولُوا فَولًا عَظِيمًا ﴾ "، ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَقُولُوا قَولًا عَظِيمًا ﴾ " عَلَيْكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أُومَن يُطِعِ ٱلللهَ وَرَسُولُهُ وَقَدُلُوا فَولًا عَظِيمًا ﴾ " عَطِيمًا ﴾ " عَطِيمًا ﴾ " فَعَمَالكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أُومَن يُطِعِ ٱلللهَ وَرَسُولُهُ وَقُولُوا فَولًا عَظِيمًا ﴾ " عَظِيمًا اللهَ وَسُولُهُ وَلَولَهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولَوا لَولًا لَا اللّهُ وَلَولُوا لَولَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَولُوا لَهُ وَلَولُوا لَولُوا لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَولُوا لَولُهُ وَلَولُوا لَولَولَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَولُوا لَولُوا لَولُوا لَقُولُوا اللهُ اللّهُ وَلَا لَولُوا لَولُولُوا لَولُوا لَولُوا لَولُوا لَولُوا لَولُوا لَا لَهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَولُوا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَولُوا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ١، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٧٠-٧١، من سورة الأحزاب. وقد أخرج هذه الخطبة: أبو داود في "السنن" في: باب خطبة النكاح، من كتاب النكاح (٢١١٨)، ٢/ ٥٩١، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في خطبة النكاح، من كتاب النكاح (٢١١٥)، ١٩/ ١٩٤، والنسائي في "المجتبى" في: باب كيفية الخطبة، من كتاب الجمعة من كتاب النكاح (١٤٠٤)، ٣/ ١٠٤، وابين ماجه في "السنن" في: باب خطبة النكاح، من كتاب النكاح (١٨٩٢)، ١/ ٢٠٥، وأحمد في "المسند" ١/ ٣٩٦، والدارمي في "السنن" في: باب خطبة النكاح، من كتاب النكاح، والمائم في "المستدرك" في: كتاب النكاح ٢/ ١٩٩١، كلهم من حديث عبد الله بن مسعود في. قال الترمذي: "حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي في، وكلا الحديثين صحيح".

#### أما بعد:

ومن ذلك الأوقاف، التي هي من أعظم أبواب البر والإحسان، وأظهرها آثاراً، وأكثرها فوائد، وأعمها مصالح ومنافع.

وقد استخرت الله تعالى في الكتابة في جانب من جوانب الوقف؛ لأهميته، ونقص الدراسات العلمية حوله، وهو جانب الأموال التي يصح وقفها والجهات الموقوف عليها، وسميته: "أموال الوقف ومصرفه".

# أهمية الموضوع:

تظهر أهمية الموضوع من خلال أمور كثيرة، منها:

١- أن الوقف من أعظم ما يدخل في الإحسان، وهو من الأمور التي لا تنقطع بموت الإنسان. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْى ٱلْمُؤتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٤٥، من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٩، من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٠، من سورة المزمل.

المقدمة

وَءَاثَرَهُمْ ﴾ "، "وآثارهم هي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأفعال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأموالهم" ".

- ٢- أن الأوقاف مصدر رئيس في البناء الحضاري والتنموي للدولة المسلمة، ودعم الأعمال الخيرية التي يحتاج فيها إلى المال دون انقطاع، وهو ما تؤكده الشواهد النصية المبثوثة في كتب التاريخ والسجلات والوثائق الخاصة بالأوقاف، والموروثات الآثارية التي شيدت لتكون محوراً لأعمال الوقف كالمساجد والمدارس والآبار والعيون.
- ٣- أن الوقف وسيلة من أفضل الوسائل لعلاج المشاكل المتأزمة كمشكلة الفقر، وهـ و
   معلم من معالم الضمان الاجتماعي، ورعاية مصالح الأجيال المقبلة.
- ٤- أن ركني هذا البحث وهما: المال الموقوف ومصرفه، مما تتوقف صحة الوقف
   عليه؛ فليس كل مال يصح وقفه، وليس كل جهة يصح الوقف عليها.
- ٥- حاجة الناس إلى معرفة الأموال التي يصح وقفها؛ فإن الجهل بهذه الأموال أو بعضها يحد من نمو الوقف فتتقلص آثاره، ويحول دون تحبيس الكثير من الناس لأموال لا يمنعهم من تحبيسها مع تيسرها لهم إلا الجهل بصحة ذلك، فيحرمون أنفسهم وأمتهم من خير وفير.
- ٦- حاجة الواقفين إلى معرفة الجهات التي يمكن صرف منافع الوقف إليها؟
   حتى لا يقف المسلم شيئاً من ماله إلا على ما يعود عليه بالخير الذي يرجوه في دنياه وأخراه.

(١) من الآية ١٢، من سورة يس.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ٦/ ٣٣٦.

المقدمة

٧- الحاجة إلى إيجاد صور جديدة للأوقاف تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المزدهرة، وتراعي الظروف الاجتماعية المعاصرة للمسلمين أفراداً ومجتمعات؛ لتشجيع الأوقاف، واستمرار نمائها، وقيامها بدورها المنشود.

### أسباب اختيار الموضوع:

لقد كان من أسباب اختيار هذه الموضوع ما يأتي:

- ١- ما أسلفت ذكره في أهمية الموضوع؛ فإن موضوعاً هذا قدره وأثره يستحق
   من أهل العلم وطلابه كل اهتمام.
- ٢- أن المسائل المتعلقة بالأموال الموقوفة والجهات الموقوف عليها مما كثر فيه التنازع قديماً وحديثاً.
- ٣- الرغبة في سَدِّ شيء من النقص الواضح في الدراسات العلمية المتخصصة حول الأموال الموقوفة ومصارفها؛ لعدم وجود مؤلَّف مستقل في هذه الموضوع مع الحاجة إليه، والمؤلفات التي تناولت أحكام الوقف بعامة لا تفي بالمقصود كله؛ لتعدد مسائل الأموال والمصارف، وكثرة المستجد منها.

#### الدراسات السابقة:

إن الكتابة فيما تشتد إليه حاجة الناس جمعاً ودراسة وتحقيقاً من أهم ما يجب على طلاب العلم، وقد أدرك سلف الأمة -رحمهم الله- هذا الجانب فتعددت مؤلفاتهم على اختلاف مذاهبهم، بل تعددت في المذهب الواحد- في قضايا كثيرة.

ولقد حرصت أثناء إعداد خطة هذا البحث وما تلاها على تتبع الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، فلم أقف على رسالة علمية أو مؤلَّف مستقل يحمل العنوان نفسه، أو يختص بدراسة مسائل البحث كلها أو معظمها.

ويمكن تقسيم الجهود السابقة لتسجيل الرسالة والتالية لها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: البحوث التي استقلت بدراسة جانب من جوانب هذه الرسالة، وهي:

١ – بحث مقدم لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته (١٤٢٣هـ) بعنوان: مجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث، لفضيلة الشيخ الدكتور: حمد بن إبراهيم الحيدري، الأستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض.

ويتكون من مقدمة، وثلاثة مباحث.

المبحث الأول: التصرف في غلة الأموال الموقوفة. الذي يمثل الجانب الفقهي في البحث، ويقع في (١٣) صفحة.

المبحث الثاني: مجالات الوقف ومصارفه في القديم.

المبحث الثالث: مجالات الوقف ومصارفه المعاصرة. ضمنهما الشيخ أمثلة لبعض مجالات الوقف، التي استفادها من كتب التاريخ والرحلات والـتراجم، ومن وثائق المحاكم الشرعية، وتقارير بعض الجمعيات الخيرية.

٢- بحث مقدم لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته (١٤٢٣هـ)، بعنوان:
 أحكام الوقف المشترك، لفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن موسى العمار،
 الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض.

ويتكون من تمهيد، وفصلين.

الفصل الأول: وقف الشيء المشترك. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم وقف المشترك ابتداء.

المبحث الثانى: القسمة بعد وقف المشترك.

المبحث الثالث: الشفعة في الوقف المشترك.

المبحث الرابع: حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة.

المقدمة المعالمة المع

الفصل الثاني: الانتفاع بالوقف المشترك. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: صيغ الاشتراك في الوقف، وأثرها في استحقاق الانتفاع.

المبحث الثانى: الانتفاع بالوقف المشترك.

المبحث الثالث: منع الموقوف عليهم من الانتفاع بالموقوف.

المبحث الرابع: حكم تخصيص بعض الموقوف عليهم بمنفعة الموقوف.

إن القدر المشترك بين بحث الشيخ الدكتور: عبد الله العمار وبين رسالتي هذه هو: وقف المشاع وقسمته، ووقف الأسهم، والوقف على من له صلة بالواقف.

وجهد الشيخ ظاهر في بحثه، لولا الاختصار الذي يفرضه واقع الندوات العلمية.

القسم الثاني: البحوث التي تناولت أحكام الوقف بعامة، وهي:

١- رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الأزهر بعنوان: أحكام الوقف في الشريعة
 الإسلامية، للدكتور: محمد عبيد الكبيسي.

وتتكون من مقدمة، وتمهيد، وخمسة أبواب:

الباب الأول: ركن الوقف.

الباب الثاني: شروط الوقف.

الباب الثالث: التصرفات التي تجري على الوقف.

الباب الرابع: الولاية على الوقف.

الباب الخامس: دعوى الوقف وطرق إثباتها.

تناول الباحث المسائل المتعلقة بالأموال الموقوفة والجهات الموقوف عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني (١/ ٣٥١- ٤٦٢) وهما: شروط المواقف، وشروط الجهة الموقوفة.

٢- رسالة دكتوراه مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود
 الإسلامية، بعنوان: الوقف الأهلى، للدكتور: طلال بن عمر بافقيه.

وتتكون من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب.

الباب الأول: عقد الوقف وتعريفه ومشروعيته وتقسيمه إلى خيري وأهلي وأركانه وشروطه.

الباب الثاني: أحكام الوقف.

الباب الثالث: الولاية على الوقف وأحكامها وبم تثبت.

تناول الباحث المسائل المتعلقة بالأموال الموقوفة والجهات الموقوف عليها في ثلاثة فصول من الباب الأول، وهي: الفصل الثاني: أركان الوقف وشروط صحته، ص (٧٦- ٩١)، (٩١- ١٥٥).

والفصل الرابع: وقف المرهون ووقف السلطان لمال بيت المال، ص (١٦٩ - ١٧٦).

والفصل الخامس: الوقف الأهلي وصيغه، ص (١٧٨ - ١٩٤).

والرسالة الأولى للدكتور الكبيسي وإن كانت تفوق الثانية بمراحل كثيرة إلا أن هناك مزايا مشتركة يمكن إجمالها فيها يأتي:

- ١- كثرة النقل المباشر من المراجع المتقدمة.
- ٢- عدم تحليل المسائل الكبيرة إلى مسائل جزئية.
- ٣- عدم العناية بأقوال المذهب الواحد في المسألة الواحدة عند تعددها.
- ٤- عدم العناية بالأدلة، من حيث استيفاؤها، ومناقشتها، وما يمكن أن يجاب به عن تلك المناقشات.
- ٥- الضعف العام في التوثيق، والاكتفاء بمرجع واحد لكل مذهب فقهي.
   ومع الحرص على معالجة مواطن النضعف في المسائل التي وردت في

القدمة القدمة

الرسالتين المذكورتين فقد زدت عليهما في رسالتي هذه مسائل كثيرة تربو على خسين مسألة.

القسم الثالث: البحوث التي تناولت جانباً آخر من جوانب الوقف غير الجانب الذي تناولته هذه الرسالة، وهي:

- ١ رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
   بعنوان: التصرف في الوقف، للدكتور: إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن.
- ٢- بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام
   عمد بن سعود الإسلامية بعنوان: التصرفات الضارة في الوقف، لأحمد بن صالح آل عبد السلام.
- ٣- بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد
   ابن سعود الإسلامية بعنوان: استبدال الوقف، لحمد بن محمد الرزين.
- ٤- بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد
   ابن سعود الإسلامية بعنوان: استثار الوقف، لسالم بن ناصر آل راكان.

# منهج البحث:

يتلخص المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث في النقاط التالية:

- ١- أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ لبتضح المقصود
   من دراستها.
- ٢- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق
   الاتفاق من مظانه المعتبرة.
  - ٣- إذا كانت المسألة من مواضع الاختلاف فأتبع ما يلي:
- أ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

- ب- ذكر الأقوال في المسألة مبتدأ بالقول الراجح فيها يظهر لي-، وبيان
   من قال بها من أهل العلم.
- ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج وإن تيسر.
  - د توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
- هـ استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
  - و الترجيح، مع بيان سببه.
- 3- الاعتباد على أمهات المراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والجمع، ذاكراً مع الكتاب اسم مؤلفه إن كان هناك كتاب يحمل الاسم نفسه، أو اسم شرحه، أو اسم كتاب آخر مطبوع معه من كتب المذهب نفسه؛ للتمييز بين الكتب المتشابهة في الاسم.
  - ٥- التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.
    - ٦- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
  - ٧- العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا عما له صلة واضحة بالبحث.
    - ٨- ترقيم الآيات، وبيان سورها.
- 9- تخريج الأحاديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أضفت إليه من أخرجه من بقية السبعة (()، وإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما اجتهدت في تخريجه من مظانه من كتب السنة، مبيناً ما ذكره أهل هذا الفن في درجته.

(١) هكذا عبر عنهم ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١٧)، وعبر عنهم المجد ابن تيمية في المنتقى بالجاعة (نيل الأوطار، ١/ ٢٤) وهم: أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي -رحمهم الله -. القدمة

• ١ - تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، وبيان ما ذكره أهل الاختصاص في الحكم عليها إن تيسر.

- ١١- العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
  - ١٢ التعريف المصطلحات، وشرح الغريب.
- ١٣ ترجمة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في أصل الرسالة بالقدر الذي يعرِّف بهم.

ولما كانت الشهرة أمراً نسبياً فقد حصرتها في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وزوجات النبي الله وولده المنتسبين إليه، والخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة، والمعاص بن.

١٤ - اتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

- فهرس الآيات القرآنية.
  - فهرس الأحاديث.
    - فهرس الآثار.
- فهرس الأبيات الشعرية.
  - فهرس الأعلام.
  - فهرس المراجع.
  - فهرس الموضوعات.

#### خطة البحث:

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، والخطة.

#### التمهيد:

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

القدمة \_\_\_\_\_

المبحث الأول: تعريف الوقف.

المبحث الثانى: مشر وعية الوقف، والحكمة منه.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: مشروعية الوقف.

المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الوقف.

المبحث الثالث: الشخصية الاعتبارية للوقف.

الباب الأول: أموال الوقف

الفصل الأول: مالية الموقوف

ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد: تعريف المال وأقسامه.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف المال.

المطلب الثاني: أقسام المال.

المبحث الأول: وقف المنافع.

المبحث الثانى: وقف حق الارتفاق.

المبحث الثالث: وقف آلات اللهو.

المبحث الرابع: وقف المال الحرام.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف المال الحرام على وجه القربة.

المطلب الثاني: وقف المال الحرام على وجه التحلل.

الفصل الثاني: ملكية المال الموقوف

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: ملكية المال وقت الوقف.

المبحث الثاني: وقف الإقطاع.

المبحث الثالث: وقف أراضي الحوز.

القدمة المالي

المبحث الرابع: وقف الإرصاد.

المبحث الخامس: وقف أموال الزكاة.

الفصل الثالث: قابلية المال للوقف

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: وقف العقار، وما يدخل تبعا له.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف العقار.

المطلب الثانى: ما يدخل تبعا لوقف العقار.

المبحث الثاني: وقف المنقول.

وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: وقف الأشجار.

المطلب الثاني: وقف الحيوان.

المطلب الثالث: وقف المصاحف والكتب.

المطلب الرابع: وقف الآلات.

المبحث الثالث: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه وله بدل يقوم مقامه.

المطلب الثاني: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه من غير بدل يقوم مقامه.

المبحث الرابع: وقف حق الابتكار.

المبحث الخامس: وقف المرهون.

المبحث السادس: وقف المؤجر.

الفصل الرابع: الجهالة بالمال الموقوف

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: وقف المجهول.

المبحث الثاني: وقف العقار المعين من غير تحديد.

المبحث الثالث: وقف المشاع.

وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع.

المطلب الثاني: وقف أحد الشركاء جميع المشاع.

المطلب الثالث: قسمة المشاع.

المبحث الرابع: وقف الأسهم والسندات.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف الأسهم.

المطلب الثانى: وقف السندات.

الباب الثاني: مصرف الوقف

الفصل الأول: الوقف على جهة بر وقربة

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: اشتراط ظهور معنى القربة في الموقوف عليه.

المبحث الثاني: الوقف على جهات البر العام.

المبحث الثالث: الوقف على دور العبادة، والكتب الساوية.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: الوقف على دور العبادة.

المطلب الثانى: الوقف على الكتب السماوية.

المبحث الرابع: الوقف على الكفار.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: الوقف على معين.

المطلب الثاني: الوقف على جهة عامة.

المبحث الخامس: الوقف على الأغنياء.

المبحث السادس: الوقف على المعاصى.

الفصل الثاني: الوقف على جهة مطلقة، أو منقطعة.

ويشتمل على مبحثين:

٢٠)

المبحث الأول: الوقف المطلق.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الوقف المطلق.

المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق.

المبحث الثاني: الوقف المنقطع.

وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: الوقف المنقطع الابتداء.

المطلب الثاني: الوقف المنقطع الوسط.

المطلب الثالث: الوقف المنقطع الآخر.

المطلب الرابع: الوقف المنقطع الطرفين.

الفصل الثالث: الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: الوقف على المعدوم

المبحث الثاني: الوقف على الحمل.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: الوقف على الحمل أصالة.

المطلب الثاني: الوقف على الحمل تبعا.

المبحث الثالث: الوقف على الرقيق.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف السيد على رقيقه.

المطلب الثاني: الوقف على الرقيق من غير سيده.

المبحث الرابع: الوقف على البهائم والطيور.

الفصل الرابع: عود الوقف على الواقف

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: الوقف على النفس.

المبحث الثاني: اشتراط الواقف الانتفاع بالغلة أو بشيء منها.

المبحث الثالث: انتفاع الواقف بوقفه لدخوله في وصف الموقوف عليهم. المبحث الرابع: عود الوقف على الواقف بالإرث.

الفصل الخامس: الوقف على من له صلة بالواقف

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: الوقف على الأولاد.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: الوقف على الولد خاصة.

المطلب الثاني: الوقف على الولد وولد الولد.

المبحث الثانى: الوقف على الذرية

المبحث الثالث: الوقف على النسل.

المبحث الرابع: الوقف على العقب.

المبحث الخامس: الوقف على القرابة.

الفصل السادس: الوقف على أهل الزكاة

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الوقف على الفقراء وعلى المساكين ودخول أحدهما في الوقف على المبحث الأولى: الآخر.

المبحث الثاني: الوقف على سبيل الله.

المبحث الثالث: الوقف على أصناف الزكاة الثمانية.

وفيه مطلبان: المطلب الأول: مقدار ما يعطى كل صنف من الموقوف عليهم.

المطلب الثاني: استيعاب جميع الأصناف أو الاقتصار على بعضهم.

الفصل السابع: الاستحقاق في الوقف والمستحقون له

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاستحقاق.

المبحث الثاني: استحقاق الموقوف عليهم لغلة الوقف.

المبحث الثالث: ترتيب الموقوف عليهم في الاستحقاق.

المبحث الرابع: التسوية والتفضيل بين الموقوف عليهم.

المبحث الخامس: ملكية العين الموقوفة.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

#### الفهارس.

وبعد فإني لا أدعي أني قد أتيت بها لم تستطعه الأوائل، وإنها من نورهم اقتبست، ومن علمهم ألفت، وما أنا إلا من أبناء هذا الزمان الذي نقص فيه العلم والعمل، والمرء بعصره أشبه.

ولست أقول إلا ما قاله الشاطبي "-رحمه الله-"فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك، كل يشاهد ذلك من نفسه عياناً" ".

# شكر وثناء:

أول الحمد وآخره ومبدؤه ومنتهاه لربي الكريم سبحانه، على ما منّ به عليّ من نعم عظيمة ظاهرة وباطنة، لا تعد ولا تحصى، فلله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى.

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، المعروف بالشاطبي، أصولي، فقيه، لغوي، محدث، مفسر، من أئمة المالكية، اشتهر بالورع، والزهد، والصلاح، واتباع السنة والدعوة إليها، من مصنفاته: "الموافقات في أصول الشريعة" و"الاعتصام"، توفي سنة ٧٩٠هـ.

ينظر: شجرة النور الزكية ص٢٣١، والأعلام ١/ ٧٥، ومعجم المؤلفين ١/٨١.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ٢/ ٢٠٥.

المقدمة

ثم لوالدي الكريمة التي أمر الله تعالى بشكرها بعد شكره في قوله سبحانه: ﴿ أَنِ ٱشَّكُرْ لِى وَلِوَ لِدَيْكَ ﴾ على حسن تربيتها، وكريم رعايتها، وعظيم شفقتها، وصادق نصحها، أسأل الله تعالى أن يحييها حياة طيبة، وأن يكتب لها ولوالدي " مثل أجر كل عمل صالح عملته وأعمله إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو البر الرحيم.

وأقدم شكري الوافر ودعائي الخالص للمشرف الفاضل الشيخ الدكتور: عبد العزيز بن علي الغامدي، الذي منحني من وقته وعلمه ما كان له أبلغ الأثر في إنجاز بحثي على هذا الوجه، كل ذلك في خلق كريم، وتواضع جم، وصدر رحب لا يضيق بالمناقشة ولا بالرأي المخالف، فجزاه الله عني خير ما جزى شيخاً عن تلميذه.

والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الشريعة بالرياض على ما تبذله من جهود مباركة لتعليم العلم الشرعي ونشره، ولكل من أعانني فأوضح لي غامضاً، أو صحح خطأ، أو أعارني كتاباً، أو دلني على فائدة، فمعروفهم عندي -وإن قصرت عن مكافأتهم - محفوظ غير مضيع، ومشكور غير مكفور، جزاهم الله عنى خير الجزاء وأوفاه.

وأخص بالشكر معالي الشيخ: عبدالله بن محمد آل خنين -عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى، وعضو هيئة كبار العلماء - الذي منحني من وقته وعلمه، فأجاب عن أسئلتي التي عرضتها عليه وقرأ مواضع متعددة من البحث، أسأل الله تعالى أن يبارك له في علمه وعمله وعمره إنه جواد كريم.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤، من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٢) توفي والدي قبل بلوغي سن الخامسة، رحمه الله رحمة واسعة.

"اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السهاوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"(").

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في "الصحيح" في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها (۷۷۰)، ۱/ ٥٣٤، وأبو داود، في "السنن" في: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، من كتاب الصلاة (۷۲۷)، ۱/ ٤٨٧، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في الدعاء وعند افتتاح الصلاة بالليل، من كتاب الدعوات (٣٤٢)، ٥/ ٤٥١، والنسائي في "المجتبى" في: باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل، من كتاب قيام الليل وتطوع النهار (١٦٢٥) ٣/ ٢١٢، وأحمد في "المسند" مراحي، والمهم من حديث عائشة -رضي الله عنها-.



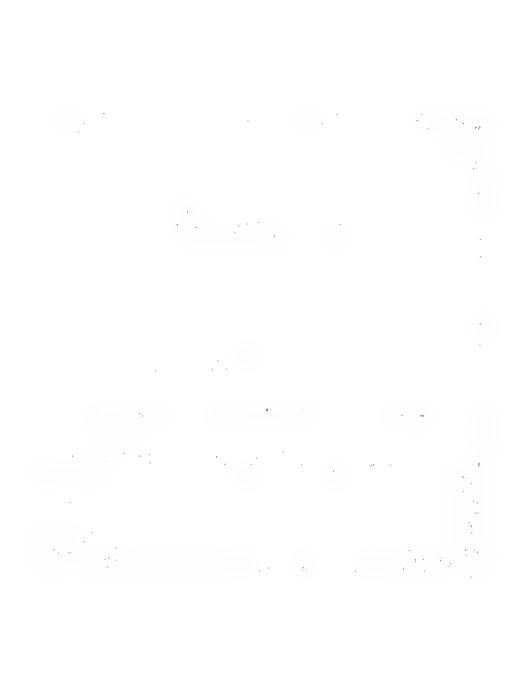

التمهيد

# المبحث الأول تعريف الوقف

#### أولاً: تعريف الوقف لغة:.

"الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في شيء، ثم يقاس عليه. ومنه: أقِف وقوفاً، ووقَفت وقفى " ‹››.

والوقف: الحبس والمنع. وهو مصدر وقفت وقفاً، ومنه قولك: وقفت الدابة وقفاً، وهذا متعد، فإذا كان لازماً قلت: وقفت وقوفاً، فهو أحد ما جاء على فعلته ففعل، يتعدى ولا يتعدى (").

قال الله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُم ۗ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ وَقِفُوهُم ۗ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴾ " أي "احبسوهم إنهم

وقال الشاعر: فوقفت فيها ناقتي وكأنه التلوم في خاجة المتلوم في

وكل شيء وقفته حبسته، وأوقاف المسلمين أحباسهم، جمع وقف. وقيل للموقوف: "وقف" من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول للمبالغة، ولذا جمع

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة، باب الواو والقاف وما يثلثها، مادة (وقف) ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جمهرة اللغة، باب الفاء والقاف مع ما بعدها من الحروف ٢/ ٩٦٧، وَتَهَذَيبَ اللغة، باب القاف والفاء ٩/ ٣٣٣، والمغرب الواو مع القاف والفاء ٩/ ٣٣٣، والمغرب الواو مع القاف ص ٤٩١، ولسان العرب ٣/ ٩٦٩ مادة (وقف).

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤٤، من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم ٧/ ٩.

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل، وهو لعنترة بن شداد العبسي، من معلقته. ينظر: شرح المعلقات العشر ص٥٠٠١.

(۲۸ ) التمهيد

على أوقاف، كوقت وأوقات ١٠٠٠.

"وأوقفت" الدار والدابة -بالألف- لغة تميمية، أنكرها بعضهم، وقال: هي رديئة.

وفي الصحاح ": "ليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد: أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه، أي أقلعت.

ومنه:

جامحاً في غوايتي ثم أوقف ـ ـت رضاً بالتقى وذو البر راضي " ".
وقيل: وقف وأوقف سواء، إلا أن (أوقف) لا يعرف من كلام فصحائهم
لا مطلقاً ".

وقيل: ما يحبس باليد يقال فيه: وقفه، وأوقفه فيها لا يحبس بها، ومنه: أوقفته على ذنبه، أي عرفته إياه.

والفصيح: وقفته بغير الألف في جميع الباب، إلا أوقف عنه بمعنى: أمسك وأقلع ".

<sup>(</sup>١) ينظر: الأفعال ٣/ ٢٩٠، والمغرب ص٤٩١.

<sup>(</sup>٢) باب الفاء – فصل الواو، مادة (وقف) ٤ / ١٤٤٠، وينظر: معجم مقاييس اللغة ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) البيت من الخفيف، وهو للطرماح في ديونه ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأفعال ٣/ ٢٩٠، ولسان العرب ٣/ ٩٦٩، والقاموس المحيط، باب الفاء - فيصل الواو ٢٩٦/.

<sup>(</sup>٥) ينظر: القاموس المحيط ٣/ ٢٩٧، وتاج العروس، فصل الواو من باب الفاء ٦/ ٢٦٩.

التمهيد \_\_\_\_\_\_

### ثانياً: تعريف الوقف اصطلاحاً:

اختلف الفقهاء -رحمهم الله - في بيان معنى الوقف في الاصطلاح الشرعي تبعاً لاختلافهم في بعض أحكامه، وسأذكر فيما يأتي أشهر تعريفات الوقف لدى المذاهب الأربعة، ثم أُتبع ذلك بالتعريف المختار.

#### تعريف الحنفية للوقف:

للوقف عند الحنفية تعريفان مشهوران: أحدهما للإمام أبي حنيفة، والآخر لصاحبيه -رحمهم الله-.

# أولاً: تعريف الإمام أبي حنيفة للوقف:

هو "حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة" (١٠).

#### شرح مفردات التعريف:

قوله: (حبس العين): الحبس: ضد التخلية، وهو المنع. أي: منع الرقبة المملوكة عن تصرفات الغير ".

قوله: (ملك الواقف): بقاء العين وعدم خروجها عن ملك الواقف، فله حق التصرف فيها بكل أنواع التصرفات الناقلة للملكية، وتورث عنه إذا مات كبقية أملاكه (٣٠).

قوله: (التصدق بالمنفعة): صرف منفعتها على جهة من جهات البرحالاً - كما لو وقف بعض ماله على مسجد ابتداءً - أو مآلاً - كما لو وقف بعض ماله

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية للمرغيناني ٦/ ٢٠٣، والاختيار ٣/ ٤٠، وفتح القدير ٦/ ٢٠٠، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٥، والإسعاف ص٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٧٣٩، وحاشية الطحطاوي ٢/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٧٣٩، والوقف مشروعيته ولزومه ص١٦، وأحكام الوصايا والأوقاف لأحمـد حسين ص٣٠١.

التمهيد \_\_\_\_\_التمهيد

على ذريته ثم على الفقراء-١٠٠٠.

#### الإعتراضات الواردة على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف باعتراضين:

#### الإعتراض الأول:

أن الوقف غير لازم عند أبي حنيفة -رحمه الله-، وقوله: (حبس العين) لا يناسب تعريف غير اللازم؛ إذ لا حبس فيه؛ لأنه غير ممنوع من الرجوع فيه أو التصرف فيه ببيع ونحوه، فملكه مستمر فيه، فلم يُحدث الواقف إلا مشيئة التصدق بالمنفعة، وله أن يترك ذلك متى شاء ".

#### الإجابة:

أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين:

الأول: أن هذا التعريف إنها هو قبل الحكم به، أما بعد أن يحكم بلزومه حاكم في دعوى صحيحة استوفت شروطها وأركانها فلا خلاف في خروجه عن الملك، ولزومه (").

الثاني: أنا لا نسلم أنه لا حبس فيه، بل فيه حبس؛ فإنه إذا قال: أرضي صدقة موقوفة كان عند أبي حنيفة نذراً بالصدقة بغلة الأرض، فيجب عليه التصدق بالغلة، ويبقى ملكه على حاله ".

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الوقف ص١، وأحكام الوصية والميراث والوقف ص٢٥٦، وأحكام الوصايا والأوقاف لأحمد حسين ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح القدير ٦/ ٣٠٣، ورد المحتار ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الشلبي ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإسعاف، ص١١، ورد المحتار ٤/ ٣٣٨.

التمهيد \_

#### الإعتراض الثاني:

أن التعريف غير جامع من وجهين:

#### الوجه الأول:

أن العين عند أبي حنيفة باقية على ملك الواقف، وهذا منتقض بالمسجد؛ فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع (١٠).

#### الإجابة:

أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين:

الأول: أن هذا تعريف للوقف المختلف فيه، والمسجد متفق على إسقاط الملك فيه، وجعله لله تعالى ".

الثاني: أن المسجد إذا خرب واستغنى عنه أهله عاد إلى ملك الواقف عنـ د أبي حنيفة -رحمه الله-، فصح أنه محبوس على ملكه ٣٠.

#### الوجه الثاني:

أنه قيد المصرف بقوله: والتصدق بالمنفعة، والتصدق إنها يكون للفقراء، وعلى هذا فلا يصح الوقف على الأغنياء، غير أنهم يقولون بصحة الوقف لمن يحب من الأغنياء بغير قصد القربة، إذا جعل آخره لجهة قربة مؤبدة، فيكون وقفاً قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق ".

### الإجابة:

أجيب بأن الوقف تصدق ابتداءً وانتهاءً، إذ لابد من التصريح بالتصدق على وجه التأبيد أو ما يقوم مقامه، لكن إذا جعل أوله على الأغنياء صار كأنه

<sup>(</sup>١) ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٧٣٩، وحاشية الطحطاوي ٢/ ٥٢٨، ورد المحتار ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الطحطاوي ٢/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٠، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٢، وفتح الله المعين ٢/ ٥٠١، ورد المحتار ٤/ ٣٣٨.

استثنى ذلك من الدفع للفقراء ١٠٠٠.

وقد أضاف بعضهم في آخر التعريف قيد (ولو في الجملة) ١٠٠٠ لأنه إذا وقف على الأغنياء وجعل آخره للفقراء فإنه يكون قربة في الجملة ٣٠٠.

### ثانياً: تعريف صاحبي أبي حنيفة للوقف:

عرف أبو يوسف"، ومحمد بن الحسن" الوقف بأنه:

"حبس العين على حكم ملك الله، والتصدق بالمنفعة" (٠٠).

#### شرح مفردات التعريف:

قوله: (على حكم ملك الله): يفيد زوال ملك الواقف عنه إلى الله تعالى، على وجه تعود منفعته للعباد.

(١) رد المحتار ٤/ ٣٣٨، بتصر ف.

(٢) الدر المختار ٤/ ٣٣٧.

(٣) ينظر: فتح الله المعين ٢/١٠٥، وحاشية الطحطاوي ٢/ ٥٢٨.

(٤) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب أبي حنيفة، والمقدم من أصحابه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيهاً، حافظاً، وهو أثبت أهل الرأي في الحديث، وكان يحب أهل الحديث ويميل إليهم، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء، وهو أول من دعني بقاضي القضاة، من تصانيفه: "الخراج" و"آداب القاضي"، توفي سنة ١٨١هـ.

ينظر: أخبار القضاة ٣/ ٢٥٤، ومناقب أبي حنيفة وصاحبيه ص٤٠، والجواهر المضية ٣/ ٦١١، وتاج التراجم ص٢٨٢.

- (٥) أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي، تفقه بأبي حنيفة وأبي يوسف، وهو ثاني أصحاب أبي حنيفة وناشر مذهبه، وانتهت إليه رئاسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف، ولي القضاء للرشيد، وكان يضرب بذكائه المثل، من مصنفاته: "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير"، توفي سنة ١٨٩ هـ.
- ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١٢٠، ومناقب أبي حنيفة وصاحبيه ص٠٥، والجواهر المضية ٣/ ١٢٢، وتاج التراجم ص١٨٧.
- (٦) ينظر: فتح القدير ٥/ ٢٠٠، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٥، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٢، والـدر المختـار ورد المحتار ٤/ ٣٣٨، ٣٣٩.

وقوله (حكم): لأنه لم يبق على ملك الواقف، ولا انتقل إلى ملك الموقوف عليهم، بل صار على حكم الله، فلا يملك المخلوق التصرف بعينه وإنها بمنفعته فقط (٠٠).

#### الإعتراضات الواردة على هذا التعريف:

يعترض على هذا التعريف بها يأتي:

#### الإعتراض الأول:

أن خروج العين الموقوفة من ملك الواقف إلى غير مالك مع بقائها مسألة خلافية، والوقف بهذا يكون كالسائبة التي نهانا الله تعالى عنها، وهي التي يسيبها مالكها ويخرجها عن ملكه.

#### الإعتراض الثاني:

أنه غير مانع؛ لأن اللفظ عام يشمل كل عين، سواء أكانت عقاراً أم منقو لاً، وهما لا يريان صحة وقف المنقول بإطلاق.

#### الإعتراض الثالث:

أنه يرد على قولها: (والتصدق بالمنفعة) ما ورد على تعريف أبي حنيفة.

#### تعريف المالكية:

عرف المالكية الوقف بأنه: "إعطاء منفعة شيء، مدة وجوده، لازماً بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديراً" ".

#### شرح مفردات التعريف:

قوله: (إعطاء منفعة): قيد أخرج عطية الذوات كالهبة ".

<sup>(</sup>١) ينظر: ملتقى الأبحر ١/ ٧٤١، وفتح الله المعين ١/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٣٩، وشرح الخرشي ٧/ ٧٨.

التمهيد

قوله: (شيء): مشعر بأنه لابد أن يكون متمولاً، لا تافهاً ١٠٠.

قوله: (مدة وجوده): قيد أخرج العارية والعمرى ٧٠٠.

قوله: (لازماً بقاؤه في ملك معطيه): أخرج العبد المخدم حياته يموت قبل موت سيده؛ لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه، ولجواز بيعه برضاه مع معطاه ".

قوله: (ولو تقديراً): يحتمل: ولو كان الملك تقديراً، كقوله: إن ملكت دار فلان فهي حبس. ويحتمل: ولو كان الإعطاء تقديراً، كقوله: داري حبس على من سيكون، وعلى هذا فالمراد بالتقدير: التعليق؛ لأن الإعطاء على هذا معلق، بخلاف التقدير على الاحتمال الأول فهو بمعنى الفرض. ويحتمل: ولو كان اللزوم تقديراً".

# الاعتراضات الواردة على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف باعتراضات أربعة، هي:

### الإعتراض الأول:

أنه عبر بالمنفعة، والوقف تمليك انتفاع لا منفعة ٥٠٠.

#### الإجابة:

أجيب بأن ملك المنفعة أعم من ملك الانتفاع؛ فإن لمالك المنفعة أن يكريها ويعيرها لغيره، بخلاف مالك الانتفاع فليس له إلا الانتفاع بنفسه.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٣٩، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٤٠، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الخرشي ٧/ ٧٨، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح حدود ابن عرف ٢/ ٥٤٠، وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٧٨، والفواكه الدواني ٢/ ٢١١، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: منح الجليل ١٠٨/٨.

التمهيد \_\_\_\_\_\_

وعليه فالوقف في الأصل إعطاء للمنفعة، ولا يكون للانتفاع إلا إذا شرطه المحبس أو جرى به عرف (٠٠).

### الإعتراض الثاني:

أن التعريف يفيد تأبيد الوقف، فيخرج بذلك الوقف المؤقت، والمالكية يرون صحته، فالتعريف غير جامع (").

#### الإجابة:

أجيب بأن الحبس حقيقة في المؤبد، وإطلاقه على غير المؤبد مجاز، والتعريف للحقائق لا للمجازات ".

#### الإعتراض الثالث:

يلزم من قوله: (لازماً بقاؤه في ملك معطيه) عدم صحة وقف الحيوان؟ لوجود العلة التي خرج بها العبد المخدم حياته فيه، مع صحة وقف الحيوان عندهم ".

#### الإعتراض الرابع:

تطرق الاحتمال إليه في قوله: (ولو تقديراً) كما بينه الشراح من المالكية أنفسهم (٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: البهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ١٨، والفواكه الدواني ٢/ ٢١١، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٤، ومنح الجليل ٨/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٤٠، وشرح الخرشي ٧/ ٧٨، والفواكه الدواني ٢/ ٢١١، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٤.

التمهيا

#### تعريف الشافعية للوقف:

عرف الشافعية الوقف بأنه: "تحبيس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف في جهة خير، تقرباً إلى الله تعالى" ...

#### شرح مفردات التعريف:

قوله (تحبيس): التحبيس ضد الاطلاق. وهذا اللفظ يتضمن حابساً وهـو الواقف، ويتضمن صيغة ···.

قوله: (مال): أي معين مملوك يقبل النقل، وهو الموقوف.

فخرج بالمال ما ليس بهال كالكلب. وخرج بالمعين المنفعة، وما في الذمة ٠٠٠٠.

قوله: (يمكن الانتفاع به): نفعاً مباحاً مقصوداً، سواء أكان الانتفاع به حالاً أم مآلاً<sup>())</sup>.

قوله: (مع بقاء عينه): أي انتفاعاً مصاحباً بقاء عينه على الدوام؛ لأن الوقف إنها يراد للدوام. فخرج به ما لا ينتفع به مع بقائه كالأثمان، أو ما لا ينتفع به على الدوام كالرياحين (٠٠).

قوله: (بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته): متعلق بتحبيس، والمراد:

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ التنبيه ص٢٣٧، وينظر: كفاية الأخيار ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٣/ ٢٠٢، وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير ٢/ ١٧٢.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٣/ ٢٠١، وحاشية الـشرقاوي عـلى شرح التحريـر
 ٢/ ١٧٢، وإعانة الطالبين ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ٢/ ١٧٣، وفيض الإله المالك ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التنبيه ٢/ ٥٢٧، وفيض الإله المالك ٢/ ٩٣.

قطع التصرف في ذات الموقوف، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث ٠٠٠.

قوله: (يصرف): أي غلة المال وثمرته.

قوله: (في جهة خير): لأن المقصود به القربة كالمساجد. والمراد ما عدا الحرام، ولذا عبر البعض بقولهم: "على مصرف مباح" " فيخرج به الوقف على المحرمات كالكنائس.

قوله: (تقرباً إلى الله تعالى): أي نوى به القربة؛ لترتب الشواب عليه؛ لأنه الذي أراده الشرع ".

وزاد بعضهم كلمة "موجود" (" فقال: على مصرف مباح موجود. واشتراط كونه موجوداً مسألة خلافية، فالأولى حذفها ليتأتى التعريف على كلا القولين (".

### الاعتراض على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف بأن قوله: (بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته) تكرار لا حاجة إليه؛ لأنها بيان لمعنى الحبس، وليست قيداً في التعريف".

#### تعريف الحنائلة للوقف:

للوقف عند الحنابلة تعريفان:

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ٢/ ١٧٣، وإعانة الطالبين ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أسنى المطالب٢/ ٤٥٧، وفتح الجواد ١/ ٦١٣، ومغني المحتاج ٢/ ٥١٠، وحاشيتا القليوبي وعميرة ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تيسير الوقوف ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شـجاع ٣/ ٢٠٢، ونهايـة المحتـاج ٥/ ٣٥٥، وزاد المحتـاج ٢/ ٤١٥، والسراج الوهاج ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية الشرواني ٦/ ٢٣٥، وحاشية الشبراملسي ٥/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: حاشية القليوبي ٣/ ٩٧.

التمهيد \_\_\_\_\_\_التمهيد

#### التعريف الأول:

"تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة" ١٠٠٠.

#### شرح مفردات التعريف:

قوله: (تحبيس): إمساك المال عن أسباب التملكات، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث".

قوله: (الأصل): كل ما يمكن الانتفاع به دائماً، مع بقاء عينه بقاءً متصلاً عرفاً". قوله: (تسبيل المنفعة): إطلاق فوائد العين الموقوفة إلى ما فيه قربة ونفع".

### الإعتراض على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف بأنه لم يجمع شروط الوقف (٥).

### الإجابة:

يجاب عن هذا الاعتراض: بأن التعريف اقتصر على حقيقة الوقف، فهو يمثل القدر المشترك المتفق عليه بين تعريفات المذاهب، دون الدخول في تفصيلات ليست محل اتفاق.

### التعريف الثاني:

"تحبيس مالك مطلق التصرف، ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر، تقرباً إلى الله تعالى " ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والمستوعب ٤٥٣/٢، والمقنع والإنصاف ١٦/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٢٩، ومطالب أولى النهي ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظرُ: المستوعب ٢/ ٤٥٣، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المستوعب ٢/ ٥٣، ٤٥٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المطلع ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) المطلع ص٢٨٥، وتُوبعَ عليه في التنقيح ص٢٤٦، والإقناع ٣/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٣٠.

التمهيد \_\_\_\_\_\_الام

#### شرح مفردات التعريف:

قوله: (تحبيس مالك): سواء كان بنفسه، أو وكيله.

قوله: (مطلق التصرف): هو المكلف الحر الرشيد، فخرج به المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفيه والصغير، والمحجور عليه لحظ غيره وهو المفلس".

وبيان باقي مفردات التعريف كما تقدم في تعريف الشافعية. ويرد عليه من الاعتراض ما ورد على تعريف الشافعية ".

#### التعريف المختار:

اختلفت تعريفات العلماء -رحمهم الله- للوقف؛ نظراً لاختلافهم في أمور ثلاثة:

- ١- لزوم الوقف وعدم لزومه.
- ٢- بقاء العين الموقوفة في ملك الواقف، أو خروجها عنه.
  - ٣- جواز تأقيت الوقف، أو عدم جوازه.

وقد أضاف كل منهم إلى تعريف الوقف من القيود ما يجعله مطابقاً لرأيه، متفقاً مع مذهبه، والذي اختاره هو تعريف الوقف بأنه:

"تحبيس مالك مطلق التصرف، عين ماله المنتفع به أو منفعته، وصرف ريعها إلى جهات البر".

وهذا التعريف مأخوذ في جملته من تعريف الشافعية والحنابلة مع إدخال تعديل يسير عليه، بحذف ما اعترض به عليه، والنص على وقف المنفعة سواء كانت منفعة عين مملوكة للواقف، أو كانت المنفعة وحدها مملوكة له بإجارة أو وصية.

<sup>(</sup>١) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٢٤٠٠، ومطالب أولي النهي ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>۲) ينظر ص ٣٧.

وسبب اختياري لهذا التعريف ما يأتي:

- ٢- اشتهاله على أركان الوقف: الواقف، والموقوف، والموقوف عليه،
   والصيغة().
  - ٣- سلامته من الاعتراضات الواردة على التعريفات السابقة.

(۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الشروط في الوقف، من كتاب الشروط (٢٧٣٧)، ٣/ ١٩٥٨، وأبو داود في ومسلم في "الصحيح" في: باب الوقف، من كتاب الوصية (١٢٥٦)، ٣/ ١٢٥٨، وأبو داود في "السنن" في: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، من كتاب الوصايا (٢٨٧٨)، ٣/ ٢٩٨، والترمذي في "الجامع" في: باب في الوقف، من أبواب الأحكام (١٣٧٥)، ٣/ ٢٥٩، والنسائي في "المجتبى" في: باب كيف يكتب الحبس...، من كتاب الأحباس (٢٠١١)، ٢/ ٢٣١، وابين ماجه في "السنن" في: باب من وقف، من كتاب الصدقات (٢٣٩٦)، ٢/ ٢٠٨، وأحمد في "المسند" ٢/ ١٢. كلهم من عديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنها -.

(۲) هذه الأركان عند الجمهور، وأما عند الحنفية فركن الوقف هو: الصيغة. ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٢، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٥، ومجمع الأنهر ١/ ٧٣٨، والدر المختار مع حاشية الطحطاوي ٢/ ٥٠٩، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٥، والفراكه الدواني ٢/ ٢١١، وأسهل المدارك ٣/ ١٠٠، والسرح المصغير والقوانين الفقهية ص٣٧٣، والفراكه الدواني ٢/ ٢١١، وأسهل المدارك ٣/ ١٠٠، والمسرح المصغير ٤/ ٢١١، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٤، ٣١٧، ٢١٧، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٨١، وإعانة الطالبين ٣/ ١٥٦، وبلغة الساغب ص ٢٩٨، ٢٩٩، والمبدع ٥/ ٣١٣، وشرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٣٠، وغاية المنتهى ٢/ ٢٨٩.

التمهيد \_\_\_\_\_\_

# المبحث الثاني مشروعية الوقف، والحكمة منه

وفيه مطلبان:

# المطلب الأول مشروعية الوقف

اتفق أهل العلم -رحمهم الله- على جواز وقف المساجد والمقابر والسقايات ٠٠٠. واختلفوا في مشروعية الوقف فيها عدا ذلك، على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أن الوقف جائز مطلقاً.

وهو قول جمهور الحنفية "، ومذهب المالكية "، والشافعية "، والحنابلة "، وقد حكى بعضهم الإجماع عليه "، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الأوقىاف للخيصاف ص١٧، وتحفة الفقهاء ٣/٦٤، والـذخيرة ٦/ ٣٢٤، والمفهم ٢٤٠. والمفهم ٢٠٠٨، والمفهم

<sup>(</sup>٢) ينظر: نحتصر الطحاوي ص١٣٧، والمبسوط ١٢/ ٣٠، وبدائع الصنائع ٦/ ٢١٨، والإِسعاف ص٤، والبحر الرائق ٥/ ٢١٠، ورد المحتار ٤/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفريع ٢/ ٣٠٧، والإشراف ٢/ ٦٧٠، والكـافي لابـن عبـدالبر ٢/ ١٠١٢، وعقـد الجـواهر الثمينة ٣/ ٣١، ومواهب الجليل ٦/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم ٤/ ٥٧، والمهذب ١/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والتهذيب ٤/ ٥١٠، وإعانة الطالبين ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوقوف ١/ ٢١٢، ٢١٣، والمقنع لابس البنا ٢/ ٧٧١، والهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والمستوعب ٢/ ٥٣٪ والمستوعب ٢/ ٤٥٣، والشرح الكبير لابن قدامة ٦١/ ٣٦٢، وشرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع الصحيح ٣/ ٦٥١، وشرح السنة ٨/ ٢٨٨، والجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٣٩، والمغنى ٨/ ١٨٦.

القول الثاني: أن الوقف جائز في السلاح والكراع (()، باطل فيها عداهما. يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود (()، وعبدالله ابن عباس () سلله - ()، وهو قول إبراهيم النخعي () - رحمه الله -.

القول الثالث: أن الوقف غير جائز مطلقاً. وهو قول شريح ١٠٠٠

(١) الكراع: الخيل والإبل والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها. ينظر: البحر الرائق ٥/ ٢١٨.

(٢) أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أحد السابقين إلى الإسلام، هاجر المجرتين إلى الحبشة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله الله الله وكان من أكبابر الصحابة علماً وفضلاً وعقلاً، توفى بالمدينة سنة ٣٢هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ١٣٦، والاستيعاب ص٤٠٧، وأسد الغابة ٣/ ٣٨٤، وسير أعلام النبلاء ١/ ٤٦١.

(٣) عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله هذا ولد قبل الهجرة بثلاث سنين في الشعب، وصحب النبي هذا ودعا له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل فصار حبر الأمة وترجمان القرآن، توفي سنة ٦٨هـ، وقبل غير ذلك.

ينظر: الاستيعاب ص٤٢٣، وأسد الغابة ٣/ ٢٩٠، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٣٣١، والإصابة ٢/ ٣٣٠.

- (٤) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٠، ومسند ابن الجعد ص ٣٦، والحجة على أهل المدينة ٣/ ٦٣، والمحلى ٨/ ١٤٩.
- (٥) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليهاني ثم الكوفي، الإمام الحافظ فقيه العراق، أحد أئمة التابعين المجتهدين، كان رجلاً صالحاً، فقيهاً، حافظاً، متوقياً، قليل التكلف، توفي سنة ٩٦ هـ وقيل ٩٥ هـ ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ٣٨٨، وصفة الصفوة ٣/ ٥٥، ووفيات الأعيان ١/ ٢٥، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥٢٠.

وينظر قول النخعي في: المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٢٥١، ومسند ابن الجعد ص٣٦٠.

(٦) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي، القاضي، الفقيه، من كبار التابعين، أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي هذه وانتقل من اليمن زمن الصديق، ولي القضاء لعمر وعثمان وعلى ومعاوية إلى أيام الحجاج فاستعفى فأعفاه، كان ذا فطنة ومعرفة وعقل، توفى سنة ٧٨هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ٢٥٢، وأخبار القضاة ٢/ ١٨٩، والاستيعاب ص٣٣٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٦٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ١٠٠.

# وأبي حنيفـــــة‹‹› –رحمهــــــا الله–،......

### (١) تحقيق رأي الإمام أبي حنيفة - رحمه الله -:

اختلف أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - في تحقيق مذهبه في الوقف، على فريقين:

الفريق الأول: صرحوا بالبطلان عنه، وأنه لا يجيز الوقف. وهم المتقدمون من أصحابه.

قال محمد بن الحسن في الحجة ص٥٧: "كان أبو حنيفة الله يجيز شيئاً من الحبس على وجه من الوجوه إلا في خصلة واحدة: في الوصية عند الموت..." وينظر: شرح السير الكبير ٥/ ٢١٠٨. وسمى قول أبي حنيفة - رحمه الله - تحكماً على الناس من غير حجة، المبسوط ٢٧/١٢.

وقال هلال في أحكام الوقف ص٥: "قلت: أرأيت رجلاً قال: أرضي هذه - وسمى حدودها - صدقة موقوفة. ثم لم يزد على ذلك شيئاً؟ قال أبو حنيفة - رحمه الله -: هذا كله باطل لا يجوز، ولا يكون وقفاً، وله أن يجدث فيه ما بدا له بعد ذلك. وهذا قول العامة من أهل الكوفة".

وينظر أيضاً: أحكام الأوقاف للخصاف ص٩٣، ومختصر الطحاوي ص١٣٦، والنكت الطريفة ص٠٤.

الفريق الثانى: ذهبوا إلى أن الوقف جائز عند أبي حنيفة -رحمه الله-، لكنه غير لازم، وهم متأخرو الحنفية.

قال السرخسي في المبسوط ٢١/ ٢٧: "وظن بعض أصحابنا -رحمهم الله- أنه غير جائز على قول أبي حنيفة، وإليه يشير في ظاهر الرواية، فنقول: أما أبو حنيفة - الله فكان يجيز ذلك، ومراده أنه لا يجعله لازماً، وأما أصل الجواز فثابت عنده". وينظر: الهداية للمرغيناني ٢/ ٣٠٣، وفتاوى قاضيخان ٣/ ٢٨٥، والبناية 7/ ١٤١، والإسعاف ص٣، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٩، وحاشية الطحطاوي ٢/ ٥٢٨.

#### واستدلوا لذلك بدليلين:

الدليل الأول: أن أبا حنيفة - رحمه الله - أجاز الوقف في بعض الصور، ولو كان باطلاً عنده لما أجازه مطلقاً.

ونوقش: بأن أبا حنيفة - رحمه الله - قال بجواز الوقف في حالتين:

الحالة الأولى: أن يتصل به حكم حاكم.

الحالة الثانية: أن يضيفه إلى ما بعد الموت.

وهاتان الحالتان تتخرجان على قاعدتين، هما:

القاعدة الأولى: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.

القاعدة الثانية: أن التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وصية، والعبرة في العقود والتنصرفات للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.

فظهر بهذا أن الجواز في هذه الصور لاعتبارات خارجة عن الوقف، لا لذات الوقف.

= ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢١٨، والاختيار ٣/ ٤١، وفتح القدير ٦/ ٢٠٢، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٦، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٨، والإسعاف ص ٣٠٤.

واعترض ابن رشد في المقدمات (١/ ٤١٨) على قبول المتناخرين: إنه جنائز لكن لا يلزم إلا بأحد أمرين... "بأنه بعيد؛ لأن ما لا يجوز للرجل أن يفعله في حياته فلا يجوز أن يوصي به بعد وفاته، وما لا يجلُّ لا يُجله حكم الحاكم".

الدليل الثاني: أن الواقف يثاب على وقفه، ويجوز للغير الانتفاع به، ويحكم به الحاكم، ولو لا صحة الوقـف لم تترتب عليه هذه الآثار.

ينظر: البحر الرائق ٥/٩٠٠، وحاشية الطحطاوي ٢/٥٢٨، ورد المحتار ٤/٣٣٨.

ونوقش: بأن هذه الآثار ثبتت لاعتبارات لا تتوقف على القول بصحة الوقف كما يأتي:

أولاً: أن كل من تصرف في ماله تصرفاً مشروعاً على جهة من جهات البر فهو مثاب، سواء أكان بصيغة الوقف أم بغيرها.

ثانياً: أن حل انتفاع الغير به ناشيء من تسليط المالك باختياره، فمن سلط إنساناً على الانتفاع بهاله طائعاً مختماراً حل لذلك الإنسان أن ينتفع بها أباحه له المالك، وذلك ثابت بدون الوقف كها هو ثابت به.

ينظر: الوقف مشروعيته ولزومه، ص٣٣،٣٤.

ثالثاً: إنها صح الحكم بالوقف لأنه حكم في موضع مجتهد فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف إذا كان في مسألة هي موضع للاجتهاد.

ينظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٢٥٠، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٦، والإسعاف ص٣، واللباب ١/ ٣٣٢.

يقول ابن الهمام في فتح القدير ٦/ ٣٠٣: "فقول من أخذ بظاهر هذا اللفظ - وهو قول في المبسوط: كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف - فقال: الوقف عند أبي حنيفة لا يجوز، صحيح؛ لأنه ظهر أنه لم يثبت به قبل الحكم حكم لم يكن، وإذا لم يكن له أثر زائد قبله كان كالمعدوم، والجواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود".

وتأسيساً على ما تقدم، يتبين أن رأي أبي حنيفة - رحمه الله - هـ و القـ ول بـ بطلان الوقـف، وتأويـل المتأخرين لعدم الجواز بعدم اللزوم لا دليل عليه، ولو فهم المتقدمون من كلام الإمام مع معاصرتهم له وتمكنهم في العربية ما فهمه المتأخرون لما امتنع عليهم ذكره.

وإلى هذه الحقيقة يشير العلماء من غير الحنفية كالقاضي عبدالوهاب، الذي قال في الإشراف ٢/ ٦٧٠: "والمشهور عن أبي حنيفة منعه، وأنه غير جائز ولا لازم، وأصحابه يحكون عنه في هذا العصر أنه جائز ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين...".

التمهيد \_\_

.....وهو مذهب أهل الكوفة (٠٠).

### أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على مشروعية الوقف مطلقاً: بالكتاب، والسنة، والآثار عن الصحابة -، والإجماع، والمعقول.

### أولاً: الكتاب العزيز:

١ - النصوص الداعية إلى الإنفاق في وجوه الخير المتعددة، كقوله تعالى: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ وَ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ "، وقوله تعالى: ﴿ لَن تَنالُوا ٱلِّبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ "، وقوله تعالى: ﴿ لَن تَنالُوا ٱلِّبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ "، وقوله تعالى: ﴿ لَن تَنالُوا ٱلِّبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ "، وقوله تعالى: ﴿ لَن تَنالُوا ٱلِّبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُوا مِن طَيِّبَوبَ ﴾ ".

وجه الحالة: أن في هذه النصوص الحث على فعل الخير، باقتطاع الإنسان جزءاً من ماله، وصرفه في مصارفه الشرعية. والوقف يعمل على تحقيق المصالح العامة والخاصة المتفقة مع مبادئ هذه الشريعة ورعايتها؛ فهو من أكبر الضمانات للتمكن من إقامة دور العبادة، والعلم، ونصرة الإسلام بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، ورعاية الفقراء والمحتاجين، وتوثيق الصلة بذي القربى ومد يد العون الدائمة لهم.

ولهذا تعتبر هذه النصوص المتضافرة أدلة على مشروعيته، فهو نظام إسلامي إنساني، يستهدف خير المجتمع، ومصالح المسلمين.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحجة على أهل المدينة ص٥٧، وأحكام الوقف لهلال الرأي ص٥، ومختصر اخـتلاف العلماء ٤/١٥٨، والمنتقى ٦/ ١٢٢، والأم ٤/ ٥٢، والوقوف ١/ ٢١٧، والمغنى ٨/ ١٨٥، والمحلى ٨/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤٥، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٦٧، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩٢، من سورة آل عمران.

٢ - قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا خَنْ نُحْيِ ٱلْمُؤْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴿ ﴾ (١).

وجه الحالة: إخبار الله تعالى أن آثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها، إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

والوقف من الأعمال التي لا تنقطع بموت الإنسان، فهو من آثار الخير والإحسان، التي كان هو سبب إيجادها حال حياته وبعد مماته، مما نشأ من قوله، وفعله، وماله ".

### ثانياً: السنة المطهرة:

يستدل القائلون بمشروعية الوقف واستحبابه بأقوال النبي الله وأفعاله، كما يأتي:

### أ) أقوال النبي 🕮:

١ - قول النبي ﷺ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) ".

وجه الحلالة: أن عمل الإنسان ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ومنها الوقف، وهو: الصدقة الجارية؛ لأنه صدقة

<sup>(</sup>١) الآية ١٢، من سورة يس.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ١٢، وتفسير القرآن العظيم ٦/ ٥٦٥، وتيسير الكريم الرحمن ٦/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، من كتاب الوصية (٣) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، من كتاب الوصايا (٢٨٨٠)، ٣/ ٣٠٠، والترمذي في "الجامع" في: باب في الوقف، من أبواب الأحكام (١٣٧٦)، ٣/ ٢٦٠، والنسائي في "المجتبى" في: باب فضل الصدقة عن الميت، من كتاب الوصايا (٣٦٥١)، ٣/ ٢٥١، وأحمد في المسند/ ٣٧٢. كلهم من حديث أبي هريرة ...

مستمرة غير منقطعة (١).

٢ - قول النبي الله : (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) ".

وجه الحلالة: الحديث صريح في الدلالة على مشروعية الوقف؛ فقد عدد النبي الله أموراً تبقى أصولها، ويستمر ثوابها لفاعلها في حياته وبعد وفاته، وهذه هي حقيقة الوقف.

٣- قول النبي ﷺ: (من احتبس فرساً في سبيل الله إيهاناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة)

وجه الحلالة: حَثَّ النبي الله على وقف الخيل في سبيل الله، ويؤخذ منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات (").

٤ - قول النبي الله المعمر -حين استشاره في أرضه بخيبر -: (إن شئت

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح مسلم ١١/ ٧٢، ونيل الأوطار ٦/ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في "السنن" في: باب ثواب معلم الناس الخير، من المقدمة (٢٤٢)، ١/ ٨٨، وابن خزيمة في "الصحيح" في: باب فضل بناء السوق لأبناء السابلة...، من أبواب الصدقات والمحبسات (٢٤٩٠)، ٤/ ١٢١، كلاهما من حديث أبي هريرة .قال المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٣٢: وإسناد ابن ماجه حسن. ووافقه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري ٦/٥٧.

حبست أصلها، وتصدقت بها) ۱۰۰۰.

وجه الحلالة: هذا الحديث أصل في مشروعية الوقف، فقد أرشد النبي التعمر الله عليه المعلم لفظ هذا وقد جعل بعض أهل العلم لفظ هذا الحديث تعريفاً للوقف؛ لشدة ظهوره فيه، وكال دلالته عليه.

### ب) أفعال النبي ﷺ:

٢ - قول عائشة - رضي الله عنها -: "إن رسول الله الله عنها - بالدينة صدقة على بنى عبدالمطلب وبنى هاشم" ".

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في صفايا رسول الله من الأموال، من كتاب الخراج والإمارة والأمارة والفيء (٢٩ ٢٧)، ٣/ ٣٧٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء...، من كتاب النكاح ٧/ ٥٩. والحديث سكت عنه المنذري، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٤٧٤: حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" في: باب الصدقات المحرمات، من كتاب الوقف ٦/ ١٦٠.

التي كانت عليه في عهد رسول الله ﷺ.٠٠.

فكل هذه الأحاديث دالة على مشروعية الوقف من فعله كل.

ثالثاً: آثار الهجابة 🎄:

أوقاف الصحابة الله كثيرة، أذكر منها ما يأتي:

(۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي (٢٤٠)، ٥/ ١٣٩، ومسلم في "الصحيح" في: باب قول النبي الله لا نورث...، من كتاب الجهاد والسير (١٧٥٩)، ٣/ ١٣٨٠، وأبو داود في "السنن" في: باب في صفايا رسول الله من الأموال، من كتاب الخراج والإمارة والفيء وأبو داود في "السنن" في: باب في صفايا رسول الله من الأموال، من كتاب الخراج والإمارة والفيء (٢٩٦٨)، ٣/ ٢٣٦، وأحمد في "المجتبى" في: كتاب قسم الفيء (٢٩٦٨)، ٧/ ١٣٢، وأحمد في "المسند" ١/ ٦. كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

(٢) عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن حبيب المصطلقي الخزاعي، أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي المصطلقي الخزاعي، أبو وائل شقيق بن سلمة، وأبوإسحاق السبيعي، وغيرهما.

ينظر: الاستيعاب ص٤٩٩، وأسد الغابة ٤/ ٢١٠، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٩٩.

(٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الوصايا، من كتاب الوصايا (٢٧٣٩)، ٢/٤، والنسائي في "المجتبى" في: كتاب الأحباس (٣٥٩٥)، ٦/ ٢٢٩، وأحمد في "المسند" ٤/٩/٤.

وصدقات النبي الله التي ذكرها أهل السير هي: حوائط مخيريـق وهي: الـدلاّل وبرقـة والأعـواف والصافية والميثِب وحُسنَى ومشربة أم إبراهيم، وأرضه من أموال بني النـضير، وثلاثـة مـن حـصون خيبر وهي: الكتيبة والوطيح والسلالم، والنصف من فدك، والثلث من أرض وادي القربـة، وموضع سوق بالمدينة يقال له مهروز.

ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٥-٦، وأخبار المدينة ١/١٦٩-٢١، والأحكام السلطانية للهاوردي ص٢١٧-٢٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٩٩-٢٠١.

ه التمهيد

1 – أن عمر الله أصاب أرضاً بخير، فأتى النبي الله فقال، أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، فكيف تأمرني؟ قال الله: (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها). فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء، والقربي، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه ().

Y - قول عثمان الشرف على الناس وقد حُصِر: "أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله الله قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي، فجعلت فيها دلوي مع دلاء المسلمين... هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد..." (" الحديث.

٣- أن عمر الله قطع لعلى بن أبي طالب الله ينبع، ثم اشترى على الله إلى قطيعة عمر الله أشياء، فحفر فيها عيناً، فبينا هم يعملون فيها، إذ تفجر عليهم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب في مناقب عثمان بن عفان، من كتاب المناقب عن رسول الله الله الحرجه الترمذي في "المجتبى" في: باب وقف المساجد، من كتاب الأحباس (٣٦٠٨)، ٢/ ٣٦٠، وابن خزيمة في "الصحيح" في: باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها، من جماع أبواب الصدقات والمحبسات (٢٤٩٢)، ٤/ ١٢١، ١٢١، والدارقطني في "السنن" في: باب وقف المساجد والسقايات، من كتاب الأحباس ٤/ ١٩٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب اتخاذ المساجد والسقايات وغيرها، من كتاب الوقف ٦/ ١٦٨. كلهم من حديث ثهامة بن حزن القشيري، قال الترمذي: حديث حسن وقد روى من غير وجه عن عثمان.

التمهيد \_\_\_\_\_\_\_ ال

مثل عنق الجزور من الماء، فَأَتِي علي الله وبُشّر بذلك، قال: بشر الوارث. ثم تصدق بها على الفقراء، والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب والبعيد، وفي السلم وفي الحرب، ليوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه، ليصرف الله تعالى بها وجهي عن النار، ويصرف النار عن وجهي (١٠).

٤ - قول النبي ه في النفر الذين منعوا الزكاة: "... وأما خالداً "فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتده " في سبيل الله..." ".

(۱) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقات المحرمات، من كتاب الوقف ٦/ ١٦٠، وابن شبة في "أخبار المدينة" ١٦٠/ كلاهما عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب عنه مرسلة، ينظر: أبي طالب على وروايته عنه مرسلة، ينظر: تهذيب الكهال ٢١/ ١٣٦. وأخرجه ابن شبة في "أخبار المدينة" ١/ ٢١٣ عن عهار ابن ياسر -رضي

الله عنهما-، وفي إسناده ابن أبي يحيى وهو ضعيف. ينظر: الضعفاء الكبير ١/ ٦٢، والجسرح والتعمديل ٢/ ١٢٥، والحامل ١/ ٢١٧، وتهذيب الكمال ١/ ١٣٣.

- (٢) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، سيف الله تعالى، وفارس الإسلام، وقائد المجاهدين، وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، أسلم سنة ٨هـ، وأخذ الإمرة في مؤتة بعد موت أمراء رسول الله الشائلة، وشهد الفتح وحنينا، وحارب أهل الردة، وغزا العراق، ومناقبه غزيرة، توفي سنة ٢١هـ. ينظر: الاستيعاب ص١٩٧، وصفة الصفوة ١/ ٣٣٠، وأسد الغابة ٢/ ١٠٩، وسير أعلام النبلاء
- (٣) قال الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٢٣: "الأعتاد كل ما أعده الرجل من سلاح أو مركوب أو آلـة للجهاد".

٢٥) التمهيد

### رابعاً: الإجماع:

وقال محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة ": "ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله هل من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبساً، لا يشترى ولا يورث ولا يوهب، حتى يرث الله الأرض ومن عليها" ".

وقال الشافعي: بلغني أن أكثر من ثمانين رجلاً من أصحاب النبي على من

(۱) أبو عبدالله جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمي الخزرجي، الإمام الكبير المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله هذه، وأحد المكثرين عنه، شهد العقبة الثانية مع أبيه وكان أصغرهم، وقعد عن أحد طاعة لوالده، وشهد الخندق وبيعة الشجرة، وغزا مع رسول الله هذه ثمان عشرة غزوة، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة سنة ٧٤هـ وقيل ٧٧هـ وقيل ٨٧هـ.

ينظر: الاستيعاب ص١١٤، وأسد الغابة ١/٧٠٠، وسير أعلام النبلاء ٣/١٨٩، والإصابة ١/٢١٣.

(۲) محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، ويقال ابس محمد بدل عبدالله، ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، روى عن سالم بن عبدالله بن عمر، وعبدالرحمن بن هرمز، وعنه: أسامة الليثي، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وغيرهم، وهو ثقة، وثقه النسائي وابن حبان، وتوفي سنة ١٢٤هـ.

ينظر: التاريخ الكبير ١/ ١٤٩، وتهذيب الكمال ٦/ ٤٠٠، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨٧.

(٣) أخرجهم الخصاف في: أحكام الأوقاف ص١٥، وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف. ينظر: الضعفاء الكبير ٤/ ١٠٧، والضعفاء والمتروكون ص٣٤٧، وتهذيب الكال ٦/ ٤٥٣، وميزان الاعتدال ٣/ ٦٦٣، وتقريب التهذيب ص٨٨٢.

الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات ١٠٠٠.

وقال: "ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار... وأن نقل الحديث فيها كالتكلف" ".

وقال الترمذي ": "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك" ".

وقال ابن حزم (٥٠: الجملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس، لا يجهلها أحد المردن.

<sup>(</sup>١) ينظر: عجالة المحتاج ٢/ ٩٦١.

<sup>(</sup>٢) الأم ٤/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير، الإمام الحافظ البارع، أحد الأثمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، مصنف "الجامع" و"العلل" وغيرهما، كان ورعاً، زاهداً، يضرب به المثل في الحفظ، توفي سنة ٢٧٩هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٨، وتهذيب الكهال ٦/ ٦٨، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٠، وشذرات الذهب ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الفارسي الأصل ثم الأندلسي، الوزير الظاهري، الفقيه، الخافظ، المتكلم، الأديب، كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر، من تصانيفه: "المحلى" و"الإحكام في أصول الأحكام"، توفى سنة ٤٥٦هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٥، وسير أعلام النبلاء ١٨٤/ ١٨٤، والبداية والنهاية ١٥/ ٧٩٥، وشذرات الذهب ٣/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) المحلي ٨/ ١٥٧.

وممن حكى الإجماع: البغوي ''في شرح السنة '''، وابن قدامة '"في المغني'''، والقرطبي '' في الجامع لأحكام القرآن ''.

#### خامساً: المعقول:

الدليل على جواز الوقف من المعقول أنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا أنجزه في الحياة لزم من غير حكم الحاكم كالعتق ...

(١) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي، الإمام الحافظ، المفسر، الفقيه المجتهد، محيي السنة، صاحب التصايف كـ"معالم التنزيل" و"شرح السنة" و"التهذيب"، كان من العلماء الربانيين، ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير، توفي سنة ١٦٥هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ٢/ ١٣٦، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٤٠، وطبقات الـشافعية للـسبكي ٧/ ٧٥، وطبقات الشافعية للإسنوى ١/ ٢٠٥.

 $(Y) \Lambda / \Lambda (Y)$ 

(٣) موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، الإمام القدوة العلامة المجتهد، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام، كان من بحور العلم وأذكياء العالم، وكان إماماً في التفسير، والحديث، والفقه - بل هو أوحد زمانه فيه -، وأصول الفقه، والنحو، من تصانيفه: "لمعة الاعتقاد" و"مختصر العلل" و"الروضة" و"المغنى"، توفي سنة ٦٢٠هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٥، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٣، والمقصد الأرشد ٢/ ١٥، والمنهج الأحمد ٤/ ١٤٨.

.147/4(8)

(٥) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي، المفسّر، إمام متقن، متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة، تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله، منها: "الجامع لأحكام القرآن" و"التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة"، توفي سنة ٦٧١هـ.

ينظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٨٧، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ٦٥، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٥.

(1) 1/ 177.

(٧) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٢٤، والحاوى الكبير ٧/ ١٨٣، والمغنى ٨/ ١٨٦.

### أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بمشروعية الوقف في السلاح والكراع دون غيرهما بما يأتي:

الحليل الأول: أن النبي الله كان يجعل ما فضل عن قوته في السلاح والكراع. فعن عمر الله قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله الله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله الله خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله ".

وجه الحلالة: أن النبي الله كان يجعل ما فضل عن نفقته وأهله في السلاح والكراع، فدل على قصر جواز الوقف عليهما دون غيرهما.

المناقشة: نوقش الاستدلال بهذا الحديث: بأنه كما يجب القول بما صح عن النبي في وقف السلاح والكراع، فكذلك يجب القول بما صح عنه في وأصحابه من وقف غيرهما".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب المجنّ ومن يترِّس بترس صاحبه، من كتاب الجهاد والسير (۱۷۵۷)، (۲۹۰۶)، ٤/ ٣٨، ومسلم في "الصحيح" في: باب حكم الفيء، من كتاب الجهاد والسير (۱۷۵۷)، ٣/ ١٣٧٦، وأبو داود في "السنن" في: باب صفايا رسول الله من الأموال، من كتاب الخراج والإمارة والفيء (٢٩٦٧)، ٣/ ٣٧٥، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في الفيء، من كتاب الجهاد (١٧١٩)، ٤/ ١٨٨، وأحمد في "المسند" ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المحلى ۱۵۰/۸.

<sup>(</sup>٣) الوقوف ١/ ٢٢٤.

الجليل الثاني: قول علي ﷺ: "لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاح أو كراع" (").

وجه الحلالة: أن علياً الله حصر الحبس الجائز في السلاح والكراع، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع ".

المناقشة: نوقش الاستدلال بأثر على الله من وجهين ("):

الوجه الثاني: حمل هذا الأثر على الأفضل، فالأفضل أن يكون الوقف في السلاح والكراع، مع مشروعية وقف غيرهما، جمعاً بين ما وردعنه على السلاح والكراع،

الجليل الثالث: قول عبدالله بن مسعود الله الله الله في سلاح أو كراع" (9).

وجه الحلالة: أن عبدالله بن مسعود المحسر الحبس الجائز في السلاح والكراع، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع ".

المناقشة: يناقش الأثر عن عبدالله بن مسعود الله بأنه لا يصح؛ لأمرين:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الرجل يجعل الشيء حبساً في سبيل الله، من كتاب البيوع والأقضية ٦/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٦، وإعلاء السنن ١٠٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أهمية الوقف ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أخبار المدينة ١/ ٢١١- ٢٢٠، وأحكام الأوقاف للخصاف ص١١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الرجل يجعل الشيء حبساً في سبيل الله، من كتاب البيوع والأقضية ٦/ ٢٥٠، وابن الجعد في "المسند" ص٣٦٠، ومحمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" ٣/ ٦٥٠، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٦، وإعلاء السنن ١٠٩/١٠.

الأول: إبهام الراوي عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود (٠٠٠ فإن قيل: بأنه جاء متصلاً عن هشيم بن بشير (٥٠٠ دون ذكر لهذا المبهم ٥٠٠٠.

فيقال: إن سفيان بن عيينة "ومحمد بن فضيل "-وهما ثقتان- روياه عن مطرف ابن طريف" بإثبات الرجل المبهم في الإسناد، فروايتهما عن مطرف

(۱) أبو عبدالرحمن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، الإمام الكوفي، القاضي المجتهد، تبولي قيضاء الكوفة وكان لا يأخذ على القضاء أجراً، روى عن جابر بن سمرة، وعبدالله بن عمر، وروى عن جده عبدالله بن مسعود وعن أبي ذر مرسلاً، كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة ١٦٦هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ٤٢٠، وأخبار القضاة ٢/ ٢٩١، والجرح والتعديل ٧/ ١١٢، وتهـذيب الكمال ٦/ ٧١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٩٥.

(۲) أبو معاوية هشيم بن بشير بن أبي خازم السُّلَمي، مولاهم الواسطي، محدث بغداد وحافظها، سكن بغداد وصنف التصانيف، وكان رأساً في الحفظ، إلا أنه صاحب تدليس كثير عرف به، توفي سنة ۱۸۳ هـ. ينظر: صفة الصفوة ۴/ ٨، وتهذيب الكمال ٧/ ٤١٨، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٨٧.

(٣) كما في مسند ابن الجعد ص٣٦٠، والحجة على أهل المدينة ٣/ ٦٣.

(٤) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، الكوفي ثم المكي، مولى محمد بن مزاحم، الإمام الكبير، محدث الحرم، وحافظ العصر، انتهى إليه علو الإسناد، ورُحِل إليه من البلاد، واتفقت الأمة على الاحتجاج به، توفي سنة ١٩٨هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ٢/ ٣٩١، وتهذيب الكهال ٣/ ٢٢٣، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٥٤، وشدرات الذهب ١/ ٤٥٤.

(٥) أبو عبدالرحمن محمد بن فُضيل بن غزوان النصبي، مولاهم الكوفي، مصنف كتاب "الزهد" و"الدعاء" وغيرهما، روى عنه: الإمام أحمد، وإسحاق، وسفيان الثوري، وجماعة، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً كثير الحديث متشيعاً، وبعضهم لا يحتج به. توفي سنة ١٩٤هـ هو قيل ١٩٥هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ١١، ٥، وتهذيب الكمال ٦/ ٤٧٨، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٧٣، وميزان الاعتدال ٤/ ٩، وتقريب التهذيب ص ٨٨٩.

(٦) أبوبكر ويقال أبو عبدالر همن مُطرِّف بن طريف الكوفي الحارثي، ويقال: الخارفي، وأحدهما تـصحيف، عـداده في صغار التابعين، وثقه سفيان وأحمد وأبو حاتم وغيرهم. توفي سنة ٢٤١ وقيل ٢٤٢هـ.

أصح من رواية هشيم، لا سيما وقد عرف بالتدليس.

الثاني: أن القاسم لم يسمع من جده عبدالله بن مسعود الشه الثاني: أن القاسم لم يسمع من جده عبدالله بن مسعود الله بن مسعود به الله بن الله بن مسعود به الله بن الله ب

الحليل الرابع: قول إبراهيم النخعي −رحمه الله-: (كانوا يجبسون الفرس والسلاح في سبيل الله) (٠٠).

وجه الحلالة: أن قوله: كانوا يحبسون أي زمن الصحابة وكبار التابعين، فدل على جواز حبس السلاح والكراع دون غيرهما.

المناقشة: يناقش بأن غاية ما في الأثر أنه حكاية عن وقفهم السلاح والكراع في سبيل الله، وليس فيه دلالة على قصر الوقف عليها، فقد ثبت وقفهم لغيرهما كما تقدم في أدلة القول الأول.

#### أكلة القول الثالث:

استدل القائلون بعدم مشروعية الوقف بالأدلة التالية:

الطيل الأول: قول الله تعالىي: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ يَحِيمَةِ وَلَا سَآبِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ٣

<sup>=</sup> ينظر: تهذيب الكمال ٧/ ١٢٧، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٢٧، والكاشف ٣/ ١٥٠، وتقريب التهذيب ص ٩٤٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب الكمال ٦/ ٧٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الرجل يجعل السثيء حبساً في سبيل الله، من كتاب البيوع
 والأقضية ٦/ ٢٥١، وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" ٣/ ٦٥ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) البحيرة: هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنتى جدعوا آذانها، فقالوا: هذه بحيرة.

وقيل: هي ابنة السائبة، فيخلى سبيلها ويفعل بها كما فُعل بأمها.

والسائبة: الناقة إذا ولدت عشر إناث ليس بينهن ذكر، سُيبت فلم يركب ظهرها، ولم يُجَزُّ وبرها، ولم يجلب لبنها إلا لضيف.

التمهيد \_\_\_\_\_\_

# وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفُتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢٠٠٠.

وجه الحلالة: أن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعله من تسييب البهائم وحبسها عن الانتفاع بها، والوقف مثل ذلك.

المناقشة: نوقش بأن الله تعالى إنها عاب عليهم أن تصرفوا بعقولهم، بغير شرع توجّه إليهم، أو تكليف فُرض عليهم، في قطع طريق الانتفاع وإذهاب نعمة الله، وإزالة المصلحة للعباد في تلك الإبل ونحوها، ففارقت هذه الأمور الأحباس التي يقصد بها نفع الموقوف عليهم، لا تعطيل هذه المنافع وهدرها".

وجه الحلالة: أن رسول الله الله الله الله الله الله عن حبس المال بعد موت المالك عن القسمة بين الورثة، ولما كان الوقف حبساً عن الفرائض التي فرضها الله في آيات

والوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر، سميت وصيلة وتركت، فها ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كان ميتة اشتركوا فيها. والحامي: البعير إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، فلا يُركب، ولا يمنع من كلآء ولا ماء. وقيل فيها أقوال أخرى. ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٥٥-٣٣٧، وتفسير القرآن العظيم ٣/ ٢١١-٢١٠.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٢٢١، والجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) أجرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب الصدقات الموقوفات من كتاب الهبة والصدقة (٣) أجرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب الصدقات الموقوفات من كتاب الفرائض (٥٨٧٨)، ١٤ ، والطبراني في "الكبير" ١١ / ٢٨٩، والدارقطني في "السنن الكبرى" في: باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل، من كتاب الوقف ٦/ ١٦ . قال الدارقطني ٤/ ٦٨: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان. وفي مجمع الزوائد ٧/ ٢: فيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف. وينظر: السلسلة الضعيفة (٢٧٣)، ١/ ٤٤١.

التمهيد \_\_\_\_\_\_التمهيد

المواريث في سورة النساء، فهو منفي ومنهي عنه شرعاً...

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه:

الأول: أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة؛ في سنده عبدالله بن لهيعة "، وأخوه عيسى "، وهما ضعيفان.

الثاني: على فرض صحته فهو محمول على أنه لا يحبس عن وارث شيء جعله الله تعالى له بعد نزول آية المواريث، وقد كانوا في الجاهلية يورثون الرجال المحاربين، ويمنعون الإناث والصغار (".

الثالث: أنه لا يمكن اعتبار الوقف حبساً متى صدر من أهله في حال الصحة؛ لأن حق الوارث لا يتعلق بالتركة إلا بعد وفاة المورث، أمّا ما خرج من يد المالك حال حياته فليس للوارث فيه شيء حتى يقال إن ميراثه حبس عنه (°).

الرابع: لو صح اعتبار الوقف حبساً عن فرائض الله، لصح اعتبار الصدقة

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلاء السنن ١٠٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالرحمن عبدالله بن لهيعة بن عقبة بن فُرعان الحضر مي الأُعدولي، ويقال: الغافقي، المصري، الفقيه، قاضي مصر ومحدثها، لقي اثنين وسبعين تابعياً. ضعفه يحيى بن سعيد، وابن معين، والنسائي، وغيرهم. توفي سنة ١٧٤هـ.

ينظر: الضعفاء الكبير ٢/ ٢٩٣، وتهذيب الكهال ٤/ ٢٥٢، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١١، والمغني في الضعفاء ١/ ٣٥٠، وتقريب التهذيب ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) عيسى بن لهيعة، أخو عبدالله بن لهيعة، ذكره العقيلي في الضعفاء، وأورد الحديث المذكور، وقال: ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وذكره الطبري في تهذيب الآثار، وقال: لا يحتج بخبره. وضعفه الدارقطني، وله ولد اسمه: لهيعة، ولي قضاء مصر، وحدث عن عمه عبدالله بن لهيعة.

ينظر: الضعفاء الكبير ٣/ ٣٩٧، وميزان الاعتدال ٣/ ٣٢٢، ولسان الميزان ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإسعاف ص١٠، والحاوى الكبير ٧/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم ٤/٨٥.

والهبة في الحياة والوصية بعد الموت حبساً عن فرائض الله؛ لأن فيها إزالة ملك المتصدِّق والواهب والموصي، ومنع الوارث عن أخذ نصيبه في المتصدَّق والموهوب والموصى به، فيجب بهذا القول إبطال كل صدقة وهبة ووصية لأنها مانعة عن فرائض الله، ولا قائل به (۱).

وجه الحلالة: أن رسول الله الله الله الله الله الله على على على عدم مشروعيته.

المناقشة: نوقش الاستدلال بالحديث من وجوه:

الأول: أن الحديث ضعيف؛ للانقطاع بين أبي بكر بن محمد " وعبدالله بن

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم ٤/ ٥٨، والمحلي ٨/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عبدالله بن زيد بن عبدربه الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها، وهمو الذي أُري الأذان في النوم في السنة الأولى بعد بناء المسجد، توفي بالمدينة سنة ٣٢هـ. قال البخاري: لا يعرف له إلا حديث الأذان. وقال ابن عدي لا نعرف له شيئاً يصح إلا حديث الأذان.

ينظر: الاستيعاب ص٤٠٤، وأسد الغابة ٣/ ٢٤٧، وتهذيب الكمال ٤/ ١٣٩، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في "السنن" في: باب وقف المساجد والسقايات، من كتاب المساجد ٤/ ٢٠١، والحاكم في "المستدرك" في: ذكر مناقب عبدالله بن زيد...، من كتاب معرفة الصحابة ٣/ ٣٧٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل، من كتاب الوقف ٢ / ١٦٣، وقال: روي من أوجه كلهن مراسيل.

<sup>(</sup>٤) أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي، ثم النجاري المدني، يقال اسمه أبوبكر وكنيته أبو محمد، وقيل اسمه كنيته، وثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما. قال الإمام مالك: ما رأيت مثل أبي بكر بن حزم أعظم مروءة ولا أتم حالاً، ولا رأيت مثل ما أوتي، ولي المدينة والقيضاء والموسم، توفي سنة ١٢٠هـ وقيل غير ذلك.

زيد ﴿

الثاني: على فرض التسليم بصحته فليس فيه ذكر الوقف، والظاهر منه أنه جعله صدقة منجزة استناب فيها النبي اللهائي، فرأى والديه أحق بها، فصر فها إليهمان.

الثالث: في الحديث دليل على صحة الوقف ومشر وعيته، وإنها أبطله النبي الثالث: في الحديث ما يملك، وليس لأحد أن ينضر بنفسه وبمن يعول، ويدل لهذا قولهما: (يا رسول الله، كان قوام عيشنا) ".

الرابع: أن النبي الله أبطل الوقف ورد الحائط على أبويه لأنه كان ملكاً لها، فتصرف فيه بغير إذنها ولم ينفذاه، بدليل أنه جاء في الخبر: (ثم ماتا، فورثهما ابنهما) ".

الدليل الرابع: قول شريح -رحمه الله-: (جاء محمد الله الحبس) ".

وجه الحاللة: أن هذا رواية منه عن النبي الله بمنع حبس المال عن القسمة على الفريضة الشرعية، ومن ذلك الوقف، ولهذا قال لما سئل عن رجل جعل داره حبساً: (لا حبس عن فرائض الله) ".

<sup>=</sup> ينظر: الجرح والتعديل ٩/ ٣٣٧، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٥٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣١٣، وتقريب التهذيب ص١١١٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ١٧، والمغنى ٨/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحلى ٨/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ١٣ ٥، والمغنى ٨/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الرجل يجعل الشيء حبساً في سبيل الله، من كتاب البيوع والأقضية ٦/ ٢٥١، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل، من كتاب الوقف ٦/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب الصدقات الموقوفات، من كتاب الهبة والصدقة (٥) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل، من كتاب الوقف ٦/ ١٦٢.

المناقشة: نوقش الاستدلال بهذا الدليل من وجوه:

الأول: أن هذا الخبر ضعيف؛ للانقطاع بين شريح والنبي ﷺ ١٠٠٠.

وأما الوقف بمعناه الشرعي فلم يكن معروفاً في الجاهلية، وإنها عُرف في الإسلام، قال الشافعي: "لم يحبس أهل الجاهلية فيها علمته داراً ولا أرضاً تبرراً بحبسها، وإنها حبس أهل الإسلام" ".

الثالث: أن شريحاً -رحمه الله - قال هذا لعدم علمه بالآثار الواردة بجواز الوقف، والأوقاف التي صدرت عن رسول الله الله وأصحابه أحد - رحمه الله -: "بلغني أن مالكاً قال: ما حج شريح قط، ما مر بمكة فنظر إلى الدور فسأل عنها، هذه الدار لطلحة حبيس، وهذه الدار لفلان حبيس، وهذه الدار لفلان حبيس" (۵).

وفي المقدمات: "قال مالك: تكلم شريح ببلاده ولم يرد المدينة فيرى آثار الأكابر من أزواج النبي في وأصحابه والتابعين بعدهم، هلم جراً إلى اليوم، وما حبسوا من أموالهم لا يطعن فيه طاعن، وهذه صدقات النبي عليه السلام سبعة حوائط، وينبغى للمرء أن لا يتكلم إلا فيها أحاط به خبراً".

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستيعاب ص٣٣٢، وتهذيب الكهال ٢/ ١٦٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ١٠٠، والإنابة ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإسعاف ص٠١، والمقدمات الممهدات ٢/ ٤١٦، والأم ٤/ ٥٨، والوقوف ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) الأم ٤/ ٥٢، وينظر: المحلى ٨/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الوقوف ١/ ٢٠٤، وينظر: النوادر والزيادات ٦/ ٦١، والمقدمات الممهدات ٢/ ٤١٨، والمحلي ٨/ ١٥٣.

قال الإمام أحمد -لما سئل عن قول شريح (لا حبس عن فرائض الله)-: "هذا خلاف قول النبي الله عن أرض الله عن أرض أصابها فقال: أحبسها، وسبل ثمرتها" (").

الدليل الخامس: أن الوقف تصدق بالمنفعة، وهي معدومة وقت إنشائه، وتمليك المعدوم لا يصح، وخاصة إذا كان لمعدوم أيضاً، فيكون باطلاً ".

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين (١٠):

الأول: أنه لم يرد في الكتاب أو السنة ما يمنع من التصدق بالمنافع المستقبلة، بل جاء الدليل على جواز ذلك.

الثاني: أنه لا يجوز قياس التبرعات على عقود المعاوضات في منع التعاقد

<sup>(</sup>۱) المقدمات الممهدات ۱/ ۱۸ . وبمثل ذلك يعتذر لأبي حنيفة -رحمه الله- ؛ فإن أبا يوسف قال - لما بلغه حديث عمر الله : كيف لنا بمن يحدثنا بهذا عن ابن عون؟ فحدثه إسهاعيل بن علية. فقال: هذا لا يسع أحد خلافه، ولمو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقال به، ولما خالفه. (مختصر اختلاف العلماء ١٥٨/٤).

قال ابن حجر في الفتح ٥/ ٤٧٢: "وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قاله أبو يوسف؛ فإنه أعلم بـأبي حنيفة من غيره".

<sup>(</sup>٢) الوقوف ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية وفتح القدير وشرح العناية ٦/ ٢٠٣، والبناية في شرح الهداية ٦/ ١٤١، والإسعاف ص٤، ومجمع الأنهر ١/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ١/٤١.

على المعدوم؛ لأن النهي إنها ورد في المعاوضة على المعدوم قطعاً للمنازعات، وهي غير موجودة في التبرعات.

### الترجيح:

من خلال ما تقدم يظهر أن الصحيح هو القول باستحباب الوقف مطلقاً لما يأتي:

- ١- ثبوته من قول النبي هذا وفعله، وتقريره، وفعل أصحابه هذا ولهذا قال
   الإمام أحمد: "من ردّ الوقف فإنها ردّ السنة" ".
  - ٢- إجماع الأمة من عصر الصحابة الكرام الله على استحبابه.
    - ٣- ضعف أدلة المخالفين بها ورد عليها من مناقشة.
- ٤ أن القول بجواز الوقف في السلاح والكراع دون غير هما تخصيص للأدلة من غير مخصص.
- ٥ أن القول بعدم جواز الوقف ناشيء عن عدم العلم بالدليل (")، ثم هو قول
   مندثر، والعمل اليوم في جميع مذاهب المسلمين على خلافه (").

<sup>(</sup>١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ما تقدم ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١٢/ ٣٠، وفتح القدير ٦/ ٢٠٧، واللباب ١/ ٣٣٣، وإعلاء السنن ١٢/ ١٢٧.



التمسد

# المطلب الثاني الحكمة من مشروعية الوقف

لقد شرع الله تعالى لعباده ما فيه صلاحهم في معاشم ومعادهم، ومن ذلك الوقف؛ لما يتضمنه من حكم ومصالح عدة، من أهمها:

أولاً: استمرار الثواب للمسلم في حياته وبعد مماته؛ فإن عمر الإنسان محدود في هذه الحياة، وبموته ينقطع عمله، وينقطع ثوابه تبعاً لذلك، والمسلم بوقفه شيئاً من ماله وتصدقه بمنافعه يفتح لنفسه باباً رحباً للاستزادة من الخير، يضمن به استمرار ثوابه وزيادة حسناته حتى بعد وفاته، فالوقف يختص عن باقي صدقات التطوع بالدوام والتجدد، كما جلا ذلك رسول الله الله بقوله: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) ".

ثانياً: استمرار نفع الموقوف عليهم من الفقراء والمجاهدين والمتعلمين وغيرهم؛ فإن الإنسان ربها صرف مالاً كثيراً ثم يفني، فيحتاج الموقوف عليهم مرة أخرى، كما أنه تجيء أقوام أخرى فيبقون محرومين، فلا يوجد أعظم ولا أنفع لعموم المسلمين من أن يحبس لأصحاب الحاجات منهم شيئاً يبقى أصله وتصرف عليهم منافعه ".

ثالثاً: صلة الأقارب والأرحام، بما يوقفه المسلم على قرابته وذوي رحمه، مما له الأثر البالغ في الترابط، وإشاعة الألفة، وانتشار المحبة. ولعناية النبي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حجة الله البالغة ٢/ ١١٦.

بهذه الصلة أمر أبا طلحة (" الله أن يجعل صدقته في الأقربين (").

رابعاً: بث روح التعاون والتكافل بين أبناء المسلمين، للقيام بمصالح أصحاب الحاجات -من فقراء، ومرضى، ومتعلمين، ومجاهدين- وتلبية ضرورياتهم، فأفراد المجتمع الإسلامي جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

خامسًا: دعم مسيرة الدعوة إلى الله تعالى، التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وأحد وأجبات الدين، قال الله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهُ مُونَ عَنِ المُنكَرِ وَأُولَتِ عَمُ الْمُفلِحُونَ ﴿ كُنتُمْ فَيُ الْمُنكَرِ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنِ اللَّهُ عَلَى عَلَى الله الدعوة وإعانة الدعاة بها يحتاجونه لنجاح دعوتهم، وقد أثنى الله تعالى على أهل الدعوة إليه فقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِنِي مِنَ اللهُ سَلِمِينَ ﴿ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ اللهُ سَلِمِينَ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الخزرجي، أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، شهد بدراً والمشاهد كلها، وكان من الرماة المذكورين، وهو الذي حفر قبر رسول الله الله ولحده، توفي بالمدينة سنة ٣٤هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر: الاستيعاب ص٢٤٥، وأسد الغابة ٢/ ٢٨٩، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) أخرج حديث أبي طلحة: البخاري في "الصحيح" في: باب الزكاة على الأقارب...، من كتاب الزكاة (٢) أخرج حديث أبي طلحة: البخاري في "الصحيح" في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...، من كتاب الزكاة (١٤٦١)، ٢/ ٩٩٨)، ٢/ ٦٩٣، وأبو داود في "السنن" في: باب في صلة الرحم، من كتاب الزكاة (١٦٨٩)، ٢/ ٢٨٨، وأحمد في "المسند" ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٤، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١١٠، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٣، من سورة فصلت.

التمهيد \_\_\_\_\_\_

سادساً: إنشاء المساجد والمحافظة عليها، وإن مجرد تطواف يسير في المساجد الموجودة في العالم الإسلامي اليوم ليدل دلالة واضحة على أثر الأوقاف في إنشائها، ورعايتها، وقيامها بكثير من النشاطات في مجال التعليم والمدعوة إلى الله، وتوفير ما تحتاجه من كتب وفرش وأثاث، ورواتب ومكافآت تدفع للعلماء والقراء وغيرهم ممن يقوم بملازمة المساجد والاهتمام بها وخدمتها. ويبتديء الحديث عن الوقف ودوره في إنشاء المساجد من مسجد قباء الذي بناه رسول الحديث في طريقه إلى المدينة، ومن مسجده الذي ما فتيء يحط رحله حين وصل المدينة -وطن الإسلام وعاصمته - حتى حدّده في المكان الذي بركت فيه ناقته من فأرسل إلى بني النجار فقال: (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا). قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله من.

سابعاً: إعداد القوة، وتهيئة الأمة للوقوف بوجه الأعداء دفاعاً عن دينها وعقيدتها، كما يتضح ذلك بوقف رسول الله الله سلاحه "، ووقف خالد بن الوليد الله الدراعه وأعتاده "؛ للاستعانة بها على الجهاد في سبيل الله، إعلاءً لكلمة الله.

<sup>(</sup>١) ينظر: رسالة المسجد في الإسلام ص ٥٠، والوقف ودوره في التنمية ص٩٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب وقف الأرض للمسجد، من كتاب الوصايا (٢٧٧٤)، ع/ ١٢، ومسلم في "الصحيح" في: باب ابتناء مسجد النبي ، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٥)، ١/ ٣٧٣، وأبو داود في "السنن" في: باب في بناء المساجد، من كتاب الصلاة (٤٥٣)، ١/ ٣١٣، والنسائي في "المجتبى" في: نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً، من كتاب المساجد (٢٠٧)، ٢/ ٣٩، وابن ماجه في "السنن" في: باب أين يجوز بناء المساجد، من كتاب المساجد والجاعات (٧٤٧)، ١/ ٢٥٥، وأحمد في "المسند" ٣/ ٢١٢، كلهم من حديث أنس .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، ص٤٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، ص ٥١ .

التمهيد (٧٠)

ثامناً: رعاية المصالح الاجتماعية للأمة، والمساهمة في البناء والتنمية، من خلال دعم الوقف للمؤسسات العلمية والثقافية، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات العامة الأخرى:

### ١ - رعاية العلم والمعرفة:

فقد أسهم الوقف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في المجتمعات الإسلامية على مدى قرون طويلة من التاريخ الإسلامي، ومنها:

أ- تشييد المدارس، وتعيين المدرسين فيها، والإنفاق على طلبة العلم.

ب- الاستفادة من المساجد في تطوير حلقات التعليم والتربية.

ج- العناية بالمكتبات العلمية العامة والمتخصصة.

إن إنشاء المراكز العلمية والثقافية واستمرارها إنها هو نتاج طبيعي لازدهار الأوقاف التي تعتبر المصدر المالي الأساسي لغالبية هذه المراكز، ولهذا لما ضعفت هذه الأوقاف أو تعطلت ضعف أو تعطل تبعاً لها دور المراكز التي كانت تقوم عليها (۱).

### ٢- رعاية الصحة:

وفي مجال الخدمات الصحية: نجد أن كثيراً من مراكز الرعاية الصحية عند المسلمين تعتمد اعتهاداً أساسياً على المؤسسات الوقفية، وربح مرافقها.

وقد أخذت هذه الخدمات أشكالاً متعددة، من أهمها:

أ – المستشفيات الكبيرة.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحياة العلمية في الدولة الإسلامية ص١٣١-١٦٧، والوقف ودوره في التنمية ص١٢٨، ١٣١-١٦٧، والوقف والمجتمع ص٢١، ٣٩. ولمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر. ص١٤٣-١٥١، ١٥٥-١٦٣.

المهيد عيومتا

- ب المراكز الصحية الصغيرة.
  - ج مستشفيات السجون.
- د الصيدليات ومخازن الأدوية.
- هـ المدارس الطبية التعليمية (١٠).

#### ٣- رعاية الخدمات العامة:

كما شملت الأوقاف مجموعة من الخدمات الأساسية "، ومن أهمها:

- أ توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان، والذي بدأ بوقف عثمان الله لبئر رومة لما قدم النبي الله المدينة وليس بها ماء يستعذب غيرها ".
- ب- تهيئة طرق المواصلات، وتعيين العلامات عليها، وإقامة القناطر على الأنهار، وتوفير أماكن الاستراحات على الطرق، بها تشمله من طعام وشراب ومأوى، مع حراسة هذه الطرق حفاظاً على المسافرين وخدمة لهم.

تاسعاً: حماية المال والمحافظة عليه من عبث السفهاء، وتعدي الجائرين، فيبقى المال، ويدوم أجره للواقف، ونفعه للموقوف عليهم ".

قال زيد بن ثابت ٥٠ ١١٨ نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس

=

<sup>(</sup>١) ينظر: الوقف ودوره في التنمية ص١٨١-١٩٩، والوقف والمجتمع ص١٥-٥٥، ولمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر ص١٥١-١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوقف ودوره في التنمية ص٢٠٠-٢١٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، ص٠٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: رسالة جمعية العلماء بدمشق ص٣٤-٣٧.

<sup>(</sup>٥) أبو سعيد وقيل أبو خارجة زيد بن ثابت بن النصحاك الأنصاري الخزرجي، مفتي المدينة، وشيخ المقرئين والفرضيين، وكاتب الوحي، استصغر يوم بدر وشهد أحداً وما بعدها، وهو الذي جمع القرآن

التعديد

الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث، ولا يقدر على استهلاكها" (١٠).

<sup>=</sup> في عهد أبي بكر، وندبه عثمان في نفر من قريش إلى كتابته فهو الموجود بين أيدي الناس اليوم. توفي سنة 80 هـ وقيل غير ذلك.

ينظر: الاستيعاب ص٧٤٥، وأسد الغابة ٢/ ٢٧٨، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٢٦، والإصابة ١/ ٥٦١.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخصاف في: أحكام الأوقاف ص۱۳، وفي سنده الواقدي، وهو ضعيف. ينظر: النضعفاء الكبير ٤/ ١٠٧، والنضعفاء والمتروكون ص ٣٤٧، وتهد يب الكمال ٦/ ٤٥٣، وميزان الاعتدال ٣/ ٢٦٣، وتقريب التهذيب ص ٨٨٢.

التمهيد \_\_\_\_\_\_

# المبحث الثالث الشخصية الإعتبارية للوقف

وفيه ثلاثة مطالب:

# المطاب الأول الم اد بالشنصية الاعتبارية

الشخصية هي تلك الخاصية التي أصبح الإنسان بموجبها متمتعاً بالحقوق وملتزماً بالواجبات.

ولفهم جوانب هذه الشخصية فإني ابتدئ بالكلام عن الأهلية والذمة.

## أولاً: الأهلية:

الأهلية "صفة يقررها الشارع في الشخص تجعله محلاً لخطاب تشريعي" (١٠).

وهي قسمان: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

# ١ – أهلية الوجوب:

وهي "صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق المشروعة له وعليه" ".

وهذه الأهلية تثبت لكل إنسان، فلا يوجد إنسان في جميع أطوار حياته مجرداً عنها؛ لأنها مرتبطة بالوجود الإنساني من كونه جنيناً إلى أن يموت، ولا

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢/ ٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ٢/ ١٦١، وشرح المنار مع حاشية الرهاوي ص٩٣٦، وتيسير التحرير ٢/ ٢٤٩.

التمهير التمهير

تتوقف على البلوغ أو العقل ١٠٠٠.

وتنبني على تحقق الذمة وقيامها بمن تثبت له، فالآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب بالإجماع، ولهذا اختص الإنسان من بين سائر الحيوانات التي ليس لها ذمة بوجوب أشياء له وعليه، وتكاليف يؤاخذ بها".

## ٢- أهلية الأداء:

وهي "صلاحية المرء لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً" ٣٠.

ومناطها: التمييز والعقل ("، فإذا وجد التمييز فقط ثبتت أهلية أداء ناقصة، وإذا كَمُل العقل ثبتت أهلية أداء كاملة.

## ثانياً: الذمة:

لقد اختلفت تعريفات الأصوليين للذمة "، أصحها تعريفها بأنها: "محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه" ". أي على الشخص.

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص٢١١، والمدخل الفقهي العام ٢/ ٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني في أصول الفقه ص٣٦٢، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ٤٦٠، وكشف الأسرار للبخاري مع أصول البزدوي ٤/ ٢٣٧، والتلويح إلى كشف حقائق التنقيح ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) حاشية الرهاوي ص٩٣٦، وأصول الفقه الإسلامي للبري ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أصول الفقه للخضري ص٩٢-٩٤، وأصول الفقه لأبي زهرة ص٢٦٤، وأصول الفقه الإسلامي لأبي العينين ص٣١٨.

<sup>(</sup>٥) من الأصوليين من اعتبر الذمة ذاتاً، ومنهم البزدوي (أصول البزدوي ٢٣٩/٤) فعرّ فها بأنها: "نفس ورقبة لها ذمة وعهد". ووافقه الخبازي في المغني ص٣٦٢، وابن ملك في شرح المنار ص٩٨٣. ومنهم من اعتبرها وصفاً، ومنهم البخاري (كشف الأسرار ٤/ ٢٣٨) فعرفها بأنها: "وصف يصير به الشخص أهلاً للإيجاب والاستيجاب، بناء على العهد الماضي الذي جرى بين العبد والرب يوم الميثاق". ووافقه صندر الشريعة في التوضيح ٢/ ١٦١، والتفتازاني في التلويح ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) المدخل الفقهي العام ٣/ ١٩٠.

التمهيد \_\_\_\_\_\_

فهي بهذا تدل على معنى الظرفية المقدرة في الإنسان لاستيعاب ما يثبت عليه من حقوق، وذلك أن أهلية الوجوب في الإنسان ذات عنصرين كما تقدم، وهما:

قابليته لثبوت الحقوق له، أي صلاحيته للإلزام، وقابليته لثبوت الحقوق عليه، أي صلاحيته للالتزام.

والعنصر الثاني من هذه الأهلية يتوقف على أمرين:

أحدهما: أهلية الشخص لأن تجب عليه الحقوق، أي قابليته للتحمل.

وثانيهما: محل مقرر يتسع لاستقرار تلك الحقوق فيه، أي ظرف اعتباري منتزع من شخص الإنسان تشغله الحقوق حال ثبوتها، ويفرغ منها بسقوطها، وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة الذمة (١٠).

إذا اتضح معنى الأهلية بأقسامها ومعنى الذمة، فهل يمكن أن يوجد كائن غير الإنسان يصلح لأن يكون صاحب حق، فتثبت الحقوق له وعليه؟

لقد أوجد الإنسان جماعات وتكتلات ذات أغراض متنوعة، وفوائد عظمى في حياته، ساعدت على سد نقصين كبيرين في نشاطه الفردي، هما: كونه محدوداً في قوته، ومحدوداً في مدته.

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجع السابق ٣/ ١٨٣-١٨٤.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي ص٢٥-٢٧، والـوجيز في الحقـوق المدنيـة ص٧٧٥،
 والأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص٧٢.

فالشخص القانوني: كل كائن صالح لأن يكون صاحب حق (۱۰). وهو هذا يصدق على:

- ١- الإنسان، ويطلق عليه الشخص الطبيعي.
- ٢- كائنات معنوية تحققت فيها مقومات الشخصية، باكتسابها لبعض صفات الإنسان القانونية، يطلق على الشخص منها "الشخص المعنوي" أو "الشخص المحكمي" ". ويعرّف بأنه: "شخص يتكون من اجتماع عناصر أشخاص أو أموال، يقدر له التشريع كياناً قانونياً منتزعاً منها، مستقلاً عنها" ".

و"سميت بالاعتبارية نظراً إلى أن شخصيتها ليست طبيعية ولا حقيقية، وإنها نسبت لها الشخصية نظراً لما تقوم به وتؤديه من وظيفة هي من وظيفة الإنسان، فاستعبرت لها الشخصية بناء على ذلك" (»).

ويتضح مما تقدم أن الشخص "الاعتباري" أو "الحكمي" يفترق عن الطبيعي من ناحيتين (٠٠):

- ۱- أن وجود الشخص الحكمي تقديري اعتباري لا حسي، أما الطبيعي فذو
   وجود طبيعي محسوس.
- ٢- أن وجود الشخص الحكمي تبع لوجود مجموعة من أشخاص طبيعين أو أموال، أما الطبيعي فوجوده مستقل بنفسه في الواقع والاعتبار.

<sup>(</sup>١) الشخصية المعنوية الاعتبارية ص٦.

<sup>(</sup>٢) الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي ص٢٨.

<sup>(</sup>٥) المدخل الفقهي العام ٣/ ٢٧٢.

التمهيد \_\_\_\_\_\_

# العطب الثاني أنواع الأشخاص الاعتبارية

تنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى:

١ - أشخاص اعتبارية عامة.

٢- أشخاص اعتبارية خاصة.

 ١- الأشخاص الاعتبارية العامة: وهي التي يتعلق بوجودها مصالح مشتركة بين جميع الناس. وتنقسم إلى قسمين:

أ- الأشخاص الاعتبارية الإقليمية.

وأصدق صورها الدولة، ذات الكيان والشخصية بين الدول. ومن صورها: الإمارات أو المحافظات، والوزارات.

ب- الأشخاص الاعتبارية المحلية (المنشآت والهيئات العامة).

ومن أمثلتها: الجامعات، والغرف الصناعية والتجارية، والنقابات.

٧- الأشخاص الاعتبارية الخاصة:

وتنقسم إلى قسمين:

أ-مجموعات الأشخاص.

ويمثل لها بالشركات: وهي تجمع أشخاص بغرض الكسب المادي.

والجمعيات: وهي تجمع أشخاص لتحقيق أغراض معينة غير مادية كالجمعيات الخيرية، والعلمية، والاجتماعية.

ب-مجموعات الأموال.

وذلك بأن يخصص شخص أو أشخاص مبالغ معينة لتحقيق نفع عام أو

خاص، مثل الوقف والمؤسسات الخاصة ٧٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: المدخل الفقهي العام ٣/ ٢٧٣-٢٧٧، والشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي ص٧٣-٨٣، والشخصية المعنوية الاعتبارية ص٩.

# المطاب الثالث شخصية الوقف الاعتبارية

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في شخصية الوقف على قولين: القول الأول: أن للوقف شخصية اعتبارية.

وهو مذهب جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً ١٠٠٠.

القول الثاني: أن الوقف ليس له ذمة مالية "، ومن ثم فليس له شخصية اعتبارية.

وهو مذهب الحنفية. قال هلال ": "إذا احتاجت الصدقة إلى العمارة وليس في يد القوم ما يعمرها فليس له أن يستدين عليها؛ لأن هذا الدين لا يجب ابتداءً إلا في الذمة، وليس للوقف ذمة" ".

(١) نص على ذلك أكثر المعاصرين، وهو ما يقتضيه كلام المتقدمين من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ حيث قرروا أن للوقف حقوقاً وأن عليه واجبات، كها سيأتي في أدلة هذا القول.

ينظر: الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي ص ١٩٥، والشخصية الحكمية للوقف في الفقه الإسلامي ص ٢٤، والشخصية المعنوية الاعتبارية ص ٩٠، والذمة والحق والالتزام ص ٣٠، والمدخل الفقهي العام ٣/ ٢٥٩، والوقف في الفقه الإسلامي لحسن الأمين ص ١٢٧.

- (٢) الذمة من لوازم الشخصية؛ لما تقرر من أن الذمة تلازم العنصر الثاني من أهلية الوجوب، وهـو قابليـة الالتزام.
- (٣) هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري، فقيه حنفي، أخذ العلم عن أبي يوسف وزفر، ولقب بالرأي لسعة علمه وكثرته، له مصنف في الشروط و"أحكام الوقف"، توفي سنة ٢٥٤هـ.
- ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١٥٦، والجواهر المضية ٣/ ٥٧٢، وتـاج الـتراجم ص٢٧٨، والفوائد البهية ص٢٢٣.
- (٤) البحر الرائق ٥/ ٢٢٦، وينظر: الفتاوى الهندية ٢/ ٤٢٤، ورد المحتار ٤/ ٣٩٩، والفتاوى الخيرية ١/ ١٢١، ومشروعية الشخصية المعنوية ص ٢٨.

التمهيد

وسبب إنكارهم ذمة الوقف: جعلهم الذمة صفة للإنسان الحيّ، وأن الحقوق لا تتعلق إلا بالأشخاص الطبيعيين (١٠).

لكن تقدم أنه لا يوجد شخص مستقل الشخصية بلا ذمة خاصة به، وأن الشخص الاعتباري له خاصية التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات كالطبيعي؛ لتوافر مقومات الشخصية فيه.

ويدل على أن للوقف شخصية اعتبارية أدلة منها:

الدليل الأول: أن عناصر الشخص الاعتباري هي:

أ - وجود مجموعة من الأشخاص أو الأموال تسعى لتحقيق هدف معين.

ب- وجود نظام أساسي يحدد أغراض الشخص الاعتباري، ووسائله.

ج- وجود أعضاء لتصريف شؤونه.

د - توافر ذمة مالية لتلقي الأموال المقدمة له عند إنشائه، وما يؤول إليه من حقوق، وما يترتب عليه من التزامات.

هـ - الاعتراف بالشخص الاعتباري.

والناظر في الوقف يجد أن عناصر الشخص الاعتباري منطبقة على الوقف، ومتوافرة فيه.

فالوقف ليس إلا مجموعة من الأموال -عقارات أو منقولات-، وقد أرصدت لغرض من أغراض البر، إما على نطاق ضيق في محيط الأسرة والأقارب، وإما على نطاق واسع في دائرة المجتمع.

وللوقف نظام أساسي يخضع له، فعُينت الجهة الموقفة، والجهة الموقوف عليها، ومن يسند إليه الإشراف على شؤون الوقف، ووجدت شروط تكفل

<sup>(</sup>١) ينظر: المدخل الفقهي العام ٣/ ٢٦٦، والوقف في الفقه الإسلامي لحسن الأمين ص١٢٧، والأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص٧١.

التمهيد

تحقيق النظام وهي شروط الواقفين.

وفي مسائل الولاية على الوقف بيان للأشخاص الطبيعيين الذين يصرفون هذا النظام.

وأما الاعتراف بالوقف: فهو ثابت بكتاب الله، وسنة رسوله هله، وإجماع الصحابة .

وأما الذمة المالية: فإن للوقف ذمة مالية، والذين صرحوا بمنعها جاء عنهم ضمناً ما يفيد ثبوتها (١٠ - كما سيأتي-.

الدليل الثاني: أن العلماء -رحمهم الله- قرروا أن للوقف حقوقاً وأن عليه واجبات. فمن حقوقه:

أولاً: إثبات ملكيته، ومن مظاهر الملكية له: الاستبدال أو المناقلة، بأن تُبدل العين السابقة للوقف أو تناقل بعين جديدة لمسوغ شرعى ".

ثانياً: الوقف عليه، فيدخل الموقوف الثاني في أصل الوقف ٣٠٠.

ثالثاً: الوصية له (٠٠٠).

رابعاً: الهبة له ٠٠٠.

(١) ينظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص ٢٩،٧٠، والشخصية الاعتبارية للوقف ص ٥٩، ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية وفتح القدير ٦/ ٢٢٧- ٢٢٨، واستبدال الوقف ص ٢٩، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣٥٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢ / ٢١، وروضة الطالبين ٥/ ٣٥٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢ / ٢١، ووالاستبدال بالأوقاف ص ٤٤، ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٦٥، وشرح الخرشي ٧/ ٨٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٦٦، والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٩٩، وأسنى المطالب ٢/ ٣٦٥، والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٢٣٩.

(۸۲)

خامساً: ما يثبت له بالجناية عليه (١٠).

ومن الواجبات عليه:

أولاً: ثبوت الدين في ذمته ٣٠.

ثانياً: ما يجب عليه بالجناية على غيره "".

وثبوت الحقوق والواجبات ركنا الشخصية.

الدليل الثالث: أن الذين أنكروا الذمة للوقوف صراحة جاء عنهم ضمناً ما يفيد أن له ذمة، وأنه جهة تنسب إليها الحقوق وتتحمل الواجبات. ومن ذلك: أن ما يعقده الناظر من عقود كالإجارة فإن حقوقها ترجع إلى الوقف، حتى لو عزل الناظر أو مات لم تنفسخ الإجارة بذلك؛ لأن المؤجر هو الوقف.

وكذا لو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر مساقاة، ثم مات أو عزل قبل انقضاء الأجل لم يبطل العقد.

ومن ذلك أيضاً: تجويزهم لمتولي الوقف الاستدانة عليه عند الحاجة، والاستئجار له، وأن يشتري له نسيئة ما يحتاج إليه، وأن يكون ما يقترضه وما يستحقه الأجراء من الأجرة ديناً يطالب به الوقف في غلته ".

#### الترجيح:

وتأسيساً على ما تقدم يترجح القول بإثبات شخصية اعتبارية للوقف

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢١٦، والذخيرة ٦/ ٣٣٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣٥٣، والـشرح الكبـير لابـن قدامة ٦١/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفتاوي الهندية ٢/ ٤٣٤، وتحفة المحتاج ٦/ ٢٨٩، والمبدع ٤/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢١٦، والذخيرة ٦/ ٣٣٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣٥٥، والمقنع والـشرح الكبـير والإنصاف ٢١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفتاوي الهندية ٢/ ٤٢١، ٤٢٤، ورد المحتار ٤/ ٤٣٩، والعقود الدرية ١/ ١٦١، ١٧٣، ١٧٧.

التمهيد \_\_\_\_\_\_

تتضمن ذمة مالية، وأن الفقهاء وإن لم يذكروا تعبير "الشخصية الاعتبارية أو الحكمية" فقد عرفوا معناها، ويدل لرجحان هذا القول أمور منها:

- ١- أن نظام الوقف في الفقه الإسلامي قد اجتمعت له كل مقومات الشخصية،
   كما ظهر من خلال أدلة المثبتين.
- ٢- أن المانعين لشخصية الوقف قد أثبتوها له بها أوجبوا للوقف من حقوق،
   ورتبوا عليه من واجبات.
- ٣- أهمية إضفاء الشخصية الاعتبارية على الوقف لضمان بقاء الوقف قوياً قادراً على المنافسة، ومفيداً في تحقيق مقاصده والقيام بأهدافه، مع المحافظة على حقوقه، وقطع الأسباب المؤدية إلى تلفه أو الإضرار به، لاسيها مع تعقد الحياة المعاصرة في تنظيماتها وإجراءاتها.





وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: مالية الموقوف.

الفصل الثاني: ملكية المال الموقوف.

الفصل الثالث: قابلية المال للوقف.

الفصل الرابع: الجهالة بالمال الموقوف.

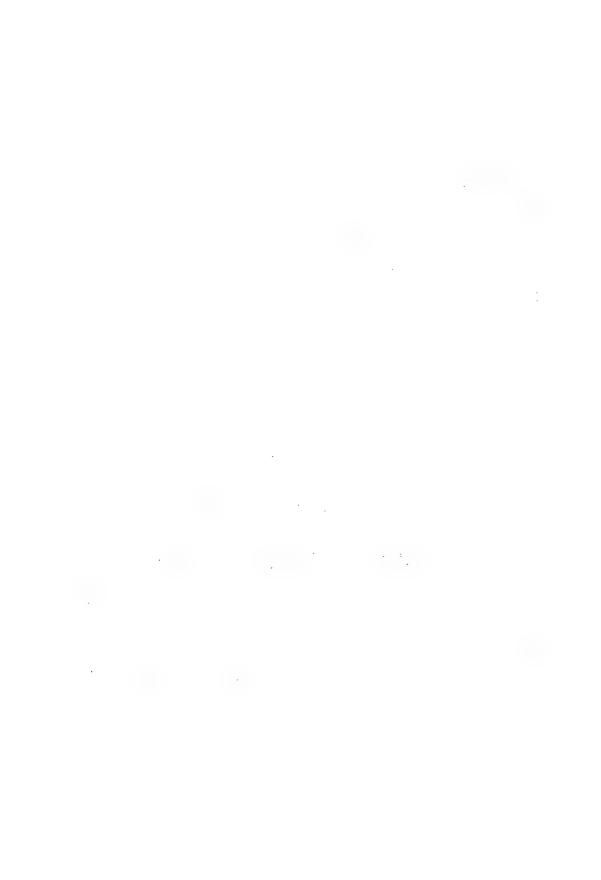



ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد: تعريف المال وأقسامه.

المبحث الأول: وقف المنافع.

المبحث الثاني: وقف حق الإرتفاق.

المبحث الثالث: وقف آلات اللهو.

المبحث الرابع: وقف المال الحرام.



# التمهيد تعريف المال وأقسامه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول تعريف المال

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف المال في اللغة:

"الميم والواو واللام كلمة واحدة، وهي: تمول الرجل اتخذ مالاً. ومال يهال: كثر ماله" (٠٠).

المال تُزري بأقوام ذوي حسب وقد تسوِّد غير السيد المال ٣٠

(١) معجم مقاييس اللغة، باب الميم والواو وما يثلثها، مادة (مول) ٥/ ٢٨٥.

(٣) البيت من البسيط، قال أبن منظور في اللسان ٣/ ٥٥٠: "قال الجوهري: ذكر بعضهم أن المال يؤنث، وأنشد لحسان: المال تزري ...". وذكره ابن يعيش في شرح المفصل (٣/ ٢٤) بلا نسبة، وروايته:

المال يزري بأقوام ذوي حسب وقد يسود غير السيد المال

وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص٤٧، وروايته:

والمال يزري بأقوام ذوي حسب ويُقتدى بلتام الأصلِ أنذالِ

ونقل البرقوقي في شرح ديوان حسان ص٠٠٣: والفقر يزري ...، وهو كذلك بهذه الرواية في عيون الأخبار ١/ ٢٧٤، ومهجة المجالس ٢/٣٠١ بلا نسبة.

<sup>(</sup>٢) أبو الوليد ويقال أبو الحسام حسان بن ثابت بن حرام الخزرجي النجاري الأنصاري، شاعر رسول الله هم، و المحتلفة وستين في الإسلام، توفي سنة ٤٥هـ وقيل غير ذلك. وصاحبه المؤيد بروح القدس، عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام، توفي سنة ٤٥هـ وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات فحول الشعراء ١/ ٢١٥، والاستيعاب ص٦٦١، وأسد الغابة ٢/٥، وسير أعلام النلاء ٢/٢٥.

والجمع أموال. وأصله "مول"، ثم أميلت فصارت "مال" لـشبه ألفها بألف غزا.

والمال ما ملكته من كل شيء ١٠٠٠.

"سمى بذلك لكونه مائلاً أبداً وزائلاً، ولذلك سمى عرضاً" (").

وفي النهاية: "المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم" (").

# المسألة الثانية: تعريف المال في الاصطلاح:

للفقهاء في تعريف المال اتجاهان:

الإتجاه الأول: للحنفية الذين قيصروا مسمى المال على الأعيان دون المنافع، ولهم عدة تعريفات تتفق في المعنى وإن اختلفت عباراتها، ومنها:

- ۱ "كل ما يتملكه الناس من دراهم، أو دنانير، أو حنطة، أو شعير، أو ثياب، أو غير ذلك" (١).
- ٢- "اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز"(٠٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تهذيب اللغة، أبواب الثلاثي المعتل من حرف اللام (مال) ۱٥/ ٣٩٥-٣٩٧، والصحاح، باب اللام – فصل الميم المديم، باب اللام – فصل الميم المديم، باب اللام – فصل الميم المديم، عادة (مول).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ص٤٧٨.

<sup>.</sup>٣٧٣/٣(٣)

<sup>(</sup>٤) شرح العناية ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) المبسوط ١١/ ٧٩.

- ٣- "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" ٠٠٠.
  - ٤ "عين يجرى فيه التنافس والابتذال" ٣٠.
- ٥- "اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه، والتصرف فيه على وجه الاختيار" ".

وبالنظر إلى هذه التعريفات يتضح أنهم يوجبون لتحقق مالية الشيء تـوافر أمرين (1):

 ان يكون الشيء مادياً يمكن إحرازه وحيازته كالدور والنقود والهواء المضغوط في الأنابيب، وكذا ما يمكن إحرازه والانتفاع به على الوجه المعتاد كالسمك في الماء والطير في الهواء.

فيخرج بهذا: المنافع، والديون، والحقوق المحضة كحق الشفعة، وحق المرور، والأمور المعنوية كالذكاء والعلم، فلا تسمى مالاً.

٢) أن يكون الشيء منتفعاً به انتفاعاً معتاداً.

فيخرج ما لا يمكن الانتفاع به أصلاً كلحم الميتة، وما ينتفع به انتفاعاً غير معتاد كحبة القمح.

والمراد بالانتفاع في العادة: الانتفاع المشروع في حال السعة والاختيار، دون حال الضرورة.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٥/ ٢٧٧، ورد المحتار ٤/ ٥٠١، وهو الذي جرت عليه المجلة م١٢٦، ١/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر ٢/٣.

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٥/ ٢٧٧، ورد المحتار ٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام المعاملات المشرعية ص٢٤، والمدخل الفقهي العام ٣/ ١١٥-١١١، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص٣٠، والفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ٢٨٧٦، والمال: ملكيته، واستثاره، وإنفاقه ص١٣، والملكية في الشريعة الإسلامية ١/ ١٧٤.

## الاعتراهات على تعريفات الحنفية:

- ١- أن التعريفات غير جامعة لأفراد المال: فمن الأموال ما لا يمكن ادخاره مع حصول الانتفاع به، كالخضروات. ومن الأموال ما لا يميل إليه الطبع، بل يعافه، كالأدوية الكريهة، والثهار المأكولة في بدء انعقادها قبل صلاحها ؛ إذ لا يميل إليها الطبع في هذه الحال، كما لا يمكن ادخارها إلى وقت الحاجة؛ لأنه لا يحتاج إليها بهذه الصفة (٠٠).
- ٢- أن التعريفات غير مانعة ؛ فإنهم عدوا المباحات الطبيعية قبل إحرازها أموالاً في ذاتها، كالسمك في الماء والصيد في الفلاة، ومنها ما لا يمكن ادخاره إلى وقت الحاجة؛ لعدم القدرة عليه قبل الإحراز، ولعدم جريان البذل والمنع فيه أيضاً؛ لأن ذلك إنها يكون بعد الإحراز والملك، كالصيد بأنواعه ".
- ٣- أن تعريفهم للمال بما "يميل إليه الطبع" غير قويم؛ "لأن طباع الناس تختلف في
   ميلها وتتناقض، فلا تصلح أن تكون أساساً ومقياساً لتمييز المال" (٥٠).
- ٤ قولهم: "المال اسم لغير الآدمي" فيه نقص، فهو لم يشمل العبد وهمو مال؟
   لأنه يحرز، وينتفع بخدمته (٠٠).

الاتجاه الثاني: للجمهور الذين يرون شمول مسمى المال للأعيان والمنافع، ومن تعريفاتهم:

<sup>(</sup>١) ينظر: الملكية ونظرية العقد ص٤٧، والمدخل الفقهي العام ٣/ ١١٥، ١١٥، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص٢٨٦، والفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ٢٨٧٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدخل الفقهي العام ٣/ ١١٥، والفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ٢٨٧٧.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام المعاملات الشرعية ص٢٦.

#### ١ - تعريف المالكية:

"ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا أخذه من وجهه" ٠٠٠.

وقيل: "كل ما ملك شرعاً، ولو قل" ٣٠.

### ٢– تعريف الشافعية:

"ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك" ".

### ٣ - تعريف الحنائلة:

"ما فيه منفعة مباحة، لغير ضرورة" (٤٠٠).

وقيل: "ما يباح نفعه مطلقاً، واقتناؤه بلا حاجة" ٥٠٠.

ومن مجموع هذه التعريفات يتضح أن كون الشيء مالاً هو ما اجتمع فيه الأمور التالية ("):

١- أن يكون له قيمة بين الناس.

٢- أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاً.

٣- أن لا يقيّد جواز الانتفاع بالحاجة والضرورة.

### الإعتراض على تعريفات الجمهور:

اعترض على تعريفات الجمهور بأنها غير جامعة؛ لأنها لم تشر إلى دخول المنافع

(١) الموافقات ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني ٢/ ٣٧٢، وينظر: الشرح الصغير ٤/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) المقنع لابن قدامة ١ ٢/ ٢٣، وذكره صاحب الإقناع ٢/ ١٥٦، وزاد قيد (حاجة) فقال: "ما فيه منفعة مباحة، لغير حاجة أو ضرورة".

<sup>(</sup>٥) منتهى الإرادات ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية ١/ ١٧٩، وضمان المنافع ص٢٢٧.

في مسمى المال، مع أن مذهب أصحابها على إدخال المنافع في مسهاه ٠٠٠.

الإجابة: أجيب بعدم التسليم "، فالتعميم في مفهوم المال عند المالكية يـشمل المنافع والحقوق، حيث يجري فيها الاختصاص والملك كالأعيان.

ومقتضى التعميم المستفاد من قول الشافعية: "ماله قيمة" أن يشمل المنافع والأمور المعنوية، إذا تُعُورِف تقومها وتقييمها بين الناس، وجرى ابتياعها بأن أضحت محلاً للاعتياض عنها.

وإذا كانت القيمة هي مناط المالية الثابتة عرفاً، وأن أساس القيمة المنفعة، نتج عن ذلك أن المنفعة هي الأصل في التقييم والاعتبار، وهو ما أكده العزبن عبدالسلام " بقوله: "إن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال" ". وهو ما صرح به الزركشي " بقوله: "إن المال ما كان منتفعاً به، وهو إما أعيان أو منافع" ".

<sup>(</sup>١) ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حق الابتكار ص٧٥-٢٦، ٣٨.

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز بن عبدالسلام الدمشقي السلمي، الملقب بسلطان العلماء، من أكابر فقهاء الشافعية، وإليه انتهت رئاسة المذهب، كان عالماً، ورعاً، زاهداً، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، من مصنفاته: "القواعد الكبرى" و"الصغرى" و"بجاز القرآن"، توفي بالقاهرة سنة ١٦٠هـ.

ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٢٠٩، وحسن المحاضرة ١/ ٣١٤، وشــذرات الـذهب ٥/ ٣٠١، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١/١٨٣.

<sup>(</sup>٥) أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي المصري السافعي، التركي الأصل، فقيه، أصولي، محدث، أديب، من مصنفاته: "إعلام الساجد بأحكام المساجد" و"المنثور"، توفي سنة ٩٤هـ. ينظر: الدرر الكامنة ٤/ ١٧، وشذرات الذهب ٦/ ٣٣٥، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) المنثور ٣/ ٢٢٢.

والمنظور إليه في مالية الأشياء في تعريف الحنابلة ليس هو عينية الشيء، بل منفعته وأثره، يقول البهوتي "بعد بيانه لمفردات التعريف: "فخرج ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة"".

ويقول عثمان النجدي" في حاشيته على المنتهى": "قوله: (وهو ما يباح نفعه) أي: الانتفاع به، أعم من أن يكون عيناً أو منفعة، وعلى هذا التأويل فلا يكون المصنف كغيره ساكتاً عن التعرض للمنفعة، بل أراد من المال ما يشملها، وهو المنتفع به عيناً كان أو منفعة".

#### التعريف المختار:

حيث إن مذهب الجمهور في شمول مسمى المال للأعيان والمنافع هو

<sup>(</sup>۱) منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، نسبة إلى (بهوت) بلدة في غرب مصر، شيخ الحنابلة بمصر، وخاتمة علمائهم بها، كان عالماً، عاملاً، ورعاً، متبحراً في العلوم الدينية، رحل الناس إليه من الآفاق لأخذ مذهب الإمام أحمد، ومؤلفاته كثيرة مشتهرة، منها: "كشاف القناع" و"الروض المربع"، توفى سنة ١٠٥١هـ

يقول ابن حميد في ترجمته: "وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره، وموطد قواعده ومقرره، والمعول عليه فيه، والمتكفل بإيضاح خافيه، جزاه الله أحسن الجزاء".

ينظر: النعت الأكمل ص٠٢١، والسحب الوابلة ٣/ ١١٣١.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد، النجدي الحنبلي، الفقيه المحقق، من مشايخه: فقيه نجد: عبدالله بن ذهلان، والعلامة محمد الخلوتي الذي أخذ عنه دقائق المذهب وعدة فنون في مصر، من مصنفاته: "هداية الراغب" و"حاشية على المنتهى"، توفي بمصر سنة ١٠٩٧هـ.

ينظر: السحب الوابلة ٢/ ٦٩٧، وتسهيل السابلة ٣/ ١٥٧٦، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون ٥/ ١٢٩.

<sup>. 70 2 / 7 (2)</sup> 

الراجح "، وأنهم اشترطوا في كون الشيء مالاً اجتهاع الأمور المذكورة آنفاً، فيمكن تعريف المال بأنه: "ما كان له قيمة مادية، وجاز الانتفاع به، في حال الاختيار" ".

### شرح مفردات التعريف:

"ما": جنس يعم كل شيء، سواء كان عيناً أم منفعة، مادياً أم معنوياً.

"له قيمة مادية": قيد يخرج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس، كحبة قمح، ومنفعة شم تفاحة.

"وجاز الانتفاع به": قيد يخرج ما لا يجوز الانتفاع به شرعاً، كلحم الخنزير، ومنفعة آلات اللهو المحرمة.

"في حال الاختيار": قيد يخرج ما أجاز الشرع الانتفاع به في حال الضرورة، كالمضطر إلى أكل الميتة.

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث عن الخلاف في مالية المنافع، وبيان الراجح فيه في المبحث التالي.

<sup>(</sup>٢) هذا التعريف مأخوذ من تعريف د. عبدالسلام العبادي بعد حذف ما لا يحتاج إليه من القيود، حيث قال هو في تعريفه للمال: "ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعاً الانتفاع به، في حال السعة والاختيار". الملكية في الشريعة الإسلامية ١/ ١٧٩.

# المطلب الثاني أقسام المــــال

للمال اعتبارات مختلفة، يتنوع بسببها أنواعاً متعددة، على النحو التالي:

## أولاً: أقسام المال باعتبار ماله من حرمة وحماية:

ينقسم المال عند الحنفية باعتبار ماله من حرمة وحماية إلى قسمين:

١ – مال متقوم.

٢ - مال غير متقوم.

١ - المال المتقوم: هو "ما حيز بالفعل، وأباح الشارع الانتفاع به في حال السعة و الاختيار " (٠٠).

مثل: العقارات، والمنقولات، والمطعومات بأنواعها إلا ما كان محرماً منها.

٢- المال غير المتقوم: هو "ما لم يحز بالفعل، أو حيز ولكن حرم الانتفاع بــه
 في حال السعة والاختيار "".

فالأول مثل: السمك في الماء، والثاني مثل: الخمر بالنسبة للمسلم.

ومن خلال ما تقدم نجد أن المال المتقوم يقوم على أساسين ("):

الأول: الحيازة والإحراز.

الثاني: إباحة الانتفاع شرعاً.

<sup>(</sup>١) أحكام المعاملات الشرعية ص ٣١، ٣٠، والأموال ونظرية العقد ص ١٦٤، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص ٣٣٤، والفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ٢٨٧٩، والملكية في الشريعة الإسلامية ١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجلة الأحكام العدلية (م١٢٧) ١/ ١٠١، وأحكام المعاملات الشرعية ص٣٠، والملكية في الشريعة الإسلامية ١/ ١٨٩.

وتقسيم المال إلى متقوم وعدمه لا يوجد عند الجمهور؛ لأنهم اعتبروا إباحة الانتفاع عنصراً من عناصر المالية، فالشيء إذا لم يكن الانتفاع به مباحاً شرعاً لم يكن مالاً (١٠).

أما الحنفية فلم يعتبروا إباحة الانتفاع عنصراً من عناصر المالية، وإنها اعتبروها عنصراً من عناصر التقوم، فظهر عندهم هذا التقسيم ؛ لأن هناك أشياء قد أبيح الانتفاع بها شرعاً، وأشياء لم يبح الانتفاع بها شرعاً، هذا عندما توجد الحيازة التي هي العنصر الأول في قيام المالية ".

يقول ابن نجيم ": "المالية إنها تثبت بتمول الناس كافة أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعاً، فها يكون مباحاً بدون تمول الناس لا يكون مالاً كحبة حنطة، وما يكون مالاً بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقوماً كالخمر..." ".

## ثانياً: أقسام المال بالنظر إلى وضعه واستقراره:

ينقسم المال بالنظر إلى استقراره في محله وعدم استقراره إلى قسمين:

۱ – عقار.

۲ – منقو ل.

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: رد المحتار ٤/ ٥٠١، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٢٥١، والملكية ونظرية العقـد ص ٤٨،٤٩، والملكية في الشريعة الإسلامية ١/ ١٩٠، ١٩١.

<sup>(</sup>٣) زين الدين بن إبراهيم المصري الحنفي، المعروف بابن نجيم، له مشاركات في علوم شتى، من تصانيفه: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" و"الأشباه والنظائر" و"شرح منار الأنوار"، توفي سنة ٩٧٠هـ.

ينظر: الكواكب السائرة ٣/ ١٣٧، وشذرات الذهب ٨/ ٣٥٨، ومعجم المؤلفين ٤/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق ٥/ ٢٧٧.

وللفقهاء -رحمهم الله- اصطلاحان في بيان المقصود من العقار والمنقول، أحدهما للجمهور، والآخر للحنفية.

وقبل تحديد المراد بالعقار والمنقول فإني أذكر مواضع الاتفاق بين الفريقين حولها.

- ١- اتفق الفقهاء -رحمهم الله- على أن الأعيان المالية تنقسم إلى عقار ومنقول.
  - ٢- اتفقوا على أن ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر عقار.
- ٣- اتفقوا على أن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان مع بقاء صورته
   وهيئته منقول.

فبقي الخلاف فيها يمكن نقله مع تغيير في صورته وهيئته عند النقل، هل هو عقار أو منقول؟ على قولين:

القول الأول: أنه من قبيل العقار، وبه قال الجمهور: المالكية "، والحنابلة".

القول الثاني: أنه من قبيل المنقول، وبه قال الحنفية (٥٠.

وبناءً على ما تقدم، فالعقار عند الجمهور: ما لا يمكن نقله وتحويله أصلاً كالأرض، أو ما أمكن نقله وتحويله مع تغيير صورته عند النقل كالبناء والأشجار القائمة عليها.

<sup>(</sup>١) انظر: القوانين الفقهية ص٢١٤، وشرح الخرشي ٦/ ١٦٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب الأسهاء واللغات ٢٨/٤، ٣١، ومغنى المحتاج ٢/ ٩٧، وحاشية البجيرمي ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٥/ ٣٨٢، والمطلع على أبواب المقنع ص٢٥٦، وكشاف القناع ٣/ ٤٤٧، والروض المربع وحاشية ابن قاسم ٤/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢١٥، والبحر الرائق ٧/ ٢١٧، ٨/ ١٥٧، ومجمع الأنهر ٢/ ٤٧١، ٤٧٢، ومجلة الأحكام العدلية (م ١٢٨، ١٢٩)، ١/ ١٠١.

والمنقول: ما أمكن نقله مع بقائه على صورته الأولى.

والعقار عند الحنفية: ما لا يمكن نقله وتحويله عن مكانه.

والمنقول: ما أمكن نقله، ولو بتغيير صورته. فيدخل في ذلك: الحيوانـات، والمعادن، والبناء، والأشجار (۱).

### الترجيح:

الراجح هو قول الجمهور؛ لموافقته للغة، قال الجوهري ": "العقار بالفتح: الأرض والضياع والنخل، ومنه قولهم: ماله دار ولا عقار" ".

## ثَالثًا: أقسام المال بالنظر إلى تماثل آحاده:

ينقسم المال بالنظر إلى تماثل آحاده إلى قسمين:

١ – مثلي.

٢ - قيمي.

١ - المال المثلي: ما تماثلت آحاده وأجزاؤه، أو تفاوتت تفاوتاً لا يعتد به في التعامل ٠٠٠.

- (۱) ينظر: مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام (م۱۲۸، ۱۲۹)، ۱/ ۱۰۱، ومجلة الأحكام الشرعية (م ١٠١) ينظر: مجلة الأحكام العاملات الشرعية ص٣٦، والملكية ونظرية العقد ص٥٥، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص٣٣٥، والمعاملات الشرعية المالية ص٥.
- (٢) أبو نصر إسهاعيل بن حماد الجوهري، أصله من بلاد الترك من فاراب، إمام في علم اللغة والأدب، وخطه يضرب به المثل في الحسن، من تصانيفه: كتاب "الصحاح"، توفي في حدود ٢٠٠ه... ينظر: إنباه الرواة ١/ ٢٢٩، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٥٦، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٨٠.
- (٣) الصحاح، باب الراء فصل العين ٢/ ٧٥٤، وينظر: تهذيب اللغة، بـاب العـين والقـاف مـع الـراء ١/ ٢١٧، والمغرب، العين مع القاف ص٣٢٣، ولسان العرب ٢/ ٨٣٩، مادة (عقر).
  - (٤) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ٦/ ١٨٥، ودرر الحكام ١/ ١٠٥، والتلقين ٢/ ٤٣٧، والقوانين الفقهية

والأموال المثلية أربعة أنواع:

- ١ المكيلات، كالقمح والشعير.
- ٢ الموزونات، كالقطن والحديد.
- ٣ المعدودات المتماثلة، كالبيض والجوز.
- ٤ المذروعات، كالأقمشة الحديثة التي لا تفاوت بينها.
- ٢ المال القيمي: ما اختلفت آحاده، وتفاوتت أفراده تفاوتاً يعتد به في التعامل ١٠٠٠. كالحيوانات، والدور، والمصنوعات اليدوية المتفاوتة في أوصافها ومقوماتها.

= ص ٢٤٥، وشرح الخرشي ٦/ ١٣٥، والحاوي الكبير ٧/ ١٣٦، والتهذيب ٤/ ٢٩٤، وروضة الطالبين ٥/ ١٨، والشرح الكبير لابن قدامة ١٥/ ٢٦٧، والإنصاف ١٥/ ٢٥٧، ومجلة الأحكام الشرعية (م١٩٣) ص ١١، والمدخل الفقهي العام٣/ ١٣٠، والملكية ونظرية العقد ص ٥٥، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۱۱/ ۰۰، الدر المختار ورد المحتار ٦/ ١٨٥، ودرر الحكام ١/ ١٠٥، والتلقين ٢/ ٢٧٥ والقوانين الفقهية ص ٢٤، والحاوي الكبير ٧/ ١٣٦، وروضة الطالبين ٥/ ١٨، والشرح الكبير لابن قدامة ١٥/ ٢٥٩، والإنصاف ١/ ٢٥٨، ومجلة الأحكام الشرعية (م١٩٤) ص ١١٢، والمدخل الفقهي العام ٣/ ١٣٠، والملكية ونظرية العقد ص ٥٥، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص ٣٣٦.



# 

## وفيه مطلبان:

# المطلب الأول مالية المنافع ···

اختلف العلماء -رحمهم الله- في مالية المنافع على قولين:

القول الأول: أن المنفعة مال، وبه قال المالكية "، والشافعية"، والحنابلة". القول الثاني: أن المنفعة ليست بهال، وبه قال الحنفية ".

(١) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٦٣: "النون والفاء والعين كلمة تدل على خلاف الـضر. ونَفَعَه يَنْفَعُه نَفْعَاً ومَنْفَعَة. وانتفع بكذا".

والمنافع: جمع، مفرده: منفعة، وهي اسم مصدر، والفعل: نَفُّع.

والنفع: الخير، وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه. يقال: نفعني كذا ينفعني نفعاً ونفيعة، فهو نافع. ورجل نفوع ونفّاع: كثير النفع، وقيل: ينفع الناس ولا يضرهم.

والمنفعة تعم كل ما يستفاد من الشيء عرضاً كسكني الدار، أو مادة كثمرة الشجرة.

ينظر: تهذيب اللغة، باب العين والفاء ٣/ ٥، ولسان العرب ٣/ ٦٩٣، والمصباح المنير، النون مع الفاء وما يثلثهما ٢/ ٧٥٧، مادة (نفع).

والمنافع في الاصطلاح: "أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان". أحكام التصرف في المنافع ص ٤١.

- (٢) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٢٦٥، والـذخيرة ٨/ ٢٨١، وشرح الخرشي ٦/ ١٣٧، وبلغة الـسالك ٣/ ٣٨٥، ٣٨٦.
  - (٣) ينظر: حلية العلماء ٥/ ٢١٠، والتهذيب ٤/ ٢٩٣، وروضة الطالبين ٥/ ١٣، والمنثور ٣/ ٢٢٢.
- (٤) ينظر: المغني ٧/ ١٧، ه، والمقنع والـشرح الكبـير والإنـصاف ١٥/ ٢٧٧، وكـشاف القنـاع ٣/ ١٥٢، وحاشية النجدي على المنتهي ٢/ ٢٥٤.
- (٥) ينظر: المبسوط ١١/٧٨، ٧٩، وبدائع السصنائع ٤/ ٢١٨، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، والغرة المنيفة ص٩١، والدر المختار ورد المحتار ٦/ ٦٩٢.

أحلة القول الأول: استدل الجمهور على أن المنفعة مال بها يأتي:

الحليل الأول: أن الشرع أجاز أن تكون المنفعة مهراً في النكاح. قال الله تعالى - في قصة موسى عليه السلام -: ﴿ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَني ثَمَنِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ (١٠).

والمهر لا يكون إلا مالاً ؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ ﴾ "، فدل على اعتبار الشارع المنافع أموالاً ".

الحليل الثاني: أن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال، فالعين لا تسمى مالاً إلا بها اشتملت عليه من المنافع، وما لا يُنتفعُ به فليس بهال، فكيف تنعدم المالية فيها وهي متقومة بنفسها، عزيزة عند الناس؟ ولهذا تُبذل الأعيان لأجلها، بل تقوم الأعيان باعتبارها ".

الحليل الثالث: أن وقوع عقد الإجارة على المنافع، وضهانها به، دليل على اعتبارها مالاً متقوماً؛ إذ لو لم تكن كذلك لما صح وقوع الإجارة عليها ؛ لأن العقود لا تغير حقائق الأشياء وإنها تقر خصائصها، ولما كانت مضمونة بالعقد ؛ لأنه لا يضمن إلا ما كان مالاً".

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧، من سورة القصص.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسوط ١ ١/ ٧٨، وتبين الحقائق ٥/ ٢٣٤، والتوضيح في حل غوامض التنقيح ١/ ١٧١، والجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٢٧٣، وينظر في صحة جعل المنافع مهراً: بدائع الصنائع ٢/ ٢٧٧، والسرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢/ ٣٠٩، والمهذب ٢/ ٧٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢ / ٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، والتلويح إلى كشف حقائق التنقيح ١/ ١٧١، وتخريج الفروع على الأصول ص٥٢، وقواعد الأحكام ١/ ١٨٣، وأحكام المعاملات الشرعية ص٢٧، والملكية ونظرية العقد ص٥٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط ١١/ ٧٨، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، وفتح العزيز ٥/ ٢١٦، وتخريج الفروع على الأصول ص٢٢٦، والملكية ونظرية العقد ص٥٣، والاقتصاد الإسلامي ص٨٥.

المناقشة: نوقش بأن الشارع أقر تقوّم المنافع في عقود الإجارات لحاجة الناس إلى جواز هذه العقود، واضطرارهم إلى التعامل بها، فقومت بهذا النوع من العقود استحساناً وعلى غير القياس، وما ورد على غير القياس يقتصر فيه على مورد النص، ولا يتجاوزه إلى غيره، ولذلك كانت المنافع متقومة بالعقد، لا بذاتها ".

الإجابة: أجيب بأن المنافع لما كانت متقومة في العقد كانت متقومة في نفسها ؟ لأن ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوماً. ثم إن المنافع لو لم تكن أموالاً متقومة، فكيف تجري عليها التصرفات الشرعية التي أجيزت استحساناً ؟؟ إذ كيف تجري التصرفات الشرعية على معدوم لا وجود له! "".

الحليل الرابع: أن عمل الناس وعرفهم جارٍ باعتبار المنافع أموالاً؛ ولهذا يعتاض الناس عن المنافع بالأموال، وما لا منفعة فيه لا رغبة فيه ولا طلب له. يظهر ذلك من إقامة الفنادق، والأسواق، ودور السكنى، وإنشاء السكك الحديدية، وبناء البواخر، وغيرها مما هو مُعدّ لاستغلاله بالاستعاضة عن منافعه بالأموال ".

الحليل الخامس: أن في القول بعدم مالية المنافع هدراً للحقوق، وتضييعاً للمصالح، وتسليطاً للظلمة على منافع الأعيان التي هي ملك لغيرهم، متى علموا أنها غير مضمونة عليهم لكونها ليست بهال ".

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، والتوضيح في حل غوامض التنقيح ١/ ١٧١، والملكية ونظرية العقد ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح ١/ ١٧١، والملكية ونظرية العقد ص٥٥، والاقتصاد الإسلامي ص٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١١/ ٧٨، وتخريج الفروع على الأصول ص٢٢٦، وأحكام المعاملات الشرعية ص٧٢، والملكية ونظرية العقد ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية ١/ ١٨٤، وضمان المنافع ص٢٦٣.

أحلة القول الثاني: استدل الحنفية على أن المنفعة ليست مالاً بما يأتي:

الحليل الأول: أن علياً على حكم في الرجل الذي وطئ أمة غيره معتمداً على ملك النكاح بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته، ورد الجارية مع عقرها على المالك، ولم يحكم بوجوب منافع الجارية والأولاد، مع علمه أن المستحق يطلب جميع حقه، وأن المغرور كان يستخدمها مع أولادها (().

المناقشة: يناقش هذا الأثر من وجهين:

الوجه الأول: أنه ضعيف؛ لأن الشعبي " لم يسمع من علي بن أبي طالب الله، وإنها رآه رؤية فقط ".

الوجه الثاني: أن علياً الله حكم بوجوب القيمة والعقر، وسكت عن غرهما، فكان تعلقاً بالمسكوت عنه ".

#### الإجابة:

أجيب عن الوجه الثاني من المناقشة: بأن السكوت في موضع الحاجة إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط ١١/ ٧٩، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، والغرة المنيفة ص٩١.

وأخرج أثر علي ﷺ: ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الرجل يشتري الجارية فتلد منه، من كتاب البيـوع والأقضية ٦/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) أبو عمر عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار - وذو كبار قَيْلٌ من أقيال اليمن - الهمداني شم الشعبي. سمع من عدّة من كبار الصحابة، منهم: سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وجابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم، وصفه جماعة من العلماء بأنه أفقه أهل زمانه وأعلمهم، منهم ابن عيينة ومكحول وأبو حصين وأبو مجلز، توفي سنة ١٠٤هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ٣٦٥، وأخبار القضاة ٢/ ١٣ ٤، وطبقات الفقهاء ص٨١، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجرح والتعديل ٦/ ٣٢٢، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إيثار الإنصاف ص٢٥٩.

البيان بمنزلة النطق، وهنا الحاجة إلى بيان حكم الحادثة ثابت، فلو لم يكن ثابتاً لبينه ‹››

الحليل الثاني: أن المنفعة لا يتحقق فيها معنى المال؛ لأنها لا تقبل الحيازة ولا الإحراز، والحيازة والإحراز لا يردان إلا على الموجود؛ لأن الشيء يوجد أولاً، ثم يحاز بعد ذلك فيتحقق إحرازه، والمنفعة لا يتحقق فيها ذلك، فهي عرض يقوم بالعين، ولا توجد إلا حين تستوفى وتحصل، وإذا وجدت فقدت وانتهت في الحال، إذ لا وجود لها إلا بوجود زمنها، فلا يمكن إحرازها بعد انعدامها.

وهي كذلك لا تقبل التقوم؛ لأنها قبل وجودها معدومة، والمعدوم ليس بمتقوم، وبعد وجودها لا يمكن إحرازها ؛ لأنها حين توجد تنعدم - كما تقدم -، والتقوم ثمرة الإحراز فلا يوجد بدونه، فدل ذلك كله على أن المنافع ليست بهال متقوم ".

## المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين:

١ - أن المنافع داخلة في معنى المال من حيث ميل الطبع إليها، وليس من الضروري لاعتبار الشيء مالاً أن يحرز ويحاز بنفسه، بل يكفي أن يحرز ويحاز بحيازة أصله ومصدره، وذلك متحقق في المنفعة؛ إذ تُعَدّ محازة بحيازة ما تقوم به، وبهذه الحيازة يثبت لها المالية والتقوم ".

٢- أن الحيازة والإحراز للشيء تابع لطبيعته وماهيته، والمنافع أعراض،
 ووجودها مسلم به لوجود محلها وهو الزمن، وبناء عليه فالمنافع تقبل الوجود

<sup>(</sup>١) ينظر: المزجع السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط ١١/ ٧٩، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، والتلويح إلى كـشف حقائق التنقيح ١/ ١٧١، والغرة المنيفة ص٩٢، وأحكام المعاملات الشرعية ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام المعاملات الشرعية ص٢٧، والأموال ونظرية العقد ص١٦٢.

الحسي، فيتحقق فيها الحيازة والإحراز بحسب طبيعتها ٠٠٠.

الحليل الثالث: أن المنافع لو كانت أموالاً لكان ينبغي ضهانها بالغصب، لكنها غير مضمونة؛ لأن المنافع حدثت بفعل الغاصب وكسبه، والكسب للكاسب، ولأن الغصب إزالة يد المالك بإثبات اليد العادية، ولا يتصور ذلك فيها؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين، فيستحيل غصبها ".

#### المناقشة:

يناقش هذا الدليل بأنه مبني على أن المنافع لا تضمن بالغصب، وهو ما لا يُسلم به المخالف، فلا يـصح ؛ وإلا كـان للمخالف أن يستدل بقولـه بـضمان المنافع بالغصب على قوله بماليتها ٣٠.

### الترجيح:

الراجح هو القول بأن المنافع أموال، وقد دل على رجحانه ما يأتي:

١- قوة أدلة الجمهور القائلين بماليتها.

٢- ضعف أدلة المخالفين بها ورد عليها من مناقشة.

٣- أن متأخري الحنفية - وهم المانعون للقول بهالية المنافع - يفتون بضهان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: مال الوقف، ومال اليتيم، والمال المعد للاستغلال<sup>(1)</sup>. ومقتضى ذلك أن المنافع مال متقوم.

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام التصرف في المنافع ص٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط ١١/٧٨، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) القول بضمان المنافع بالغصب هو مذهب الشافعية، والحنابلة، وأرجع القولين في مذهب المالكية. ينظر: الذخيرة ٨/ ٢٨١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٤٨، والمهذب ١/ ٤٨٣، وحلية العلماء ٥/ ٢١٠، والمغني ٧/ ٤١٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ٦/٦٠١، ٢٠٧، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٥٨٤، ٥٨٥.

### المطلب الثاني وقف المنافع

حقيقة الوقف: تحبيس العين، والتصدق بمنافعها. أما وقف المنافع وحدها قصداً بدون الأعيان كالمنفعة المتملكة بإجارة أو وصية فمحل خلاف بين أهل العلم -رحهم الله- على قولين:

القول الأول: صحة وقف المنافع المتملكة وحدها دون الأعيان، سواء كانت هذه المنافع مؤبدة كالموصى له بسكنى دارٍ أبداً، أو كانت مؤقتة كالدار المستأجرة مدة معلومة. وهو المذهب عند المالكية "، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ".

القول الثاني: عدم صحة وقف المنافع استقلالاً. وبه قال الحنفية (")، والحنابلة (")، وهو قول في مذهب المالكية (").

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ۲/ ۰۵، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٧/ ٧٩، وأسهل المدارك ٣/ ١٠٠، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٧٦، وتبيين المسالك ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص١٣٧، والإسعاف ص١٠، والبحر الرائق ٥/٢٠٢، ومجمع الأنهر ١/٣٨، ورد المحتار مع الدر المختار ٤/ ٣٤٠، وقواعد الأوقاف ص٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٢، ومغني المحتاج ٢/ ٥١١، وتيسير الوقـوف ١/ ١٣٠، ١٣٠، وإعانة الطالبين ٣/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٦ ١/ ٣٦٩، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٢، والمبدع ٥/ ٣١٦، والـروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٥٣٥، وحاشية النجدي على المنتهى ٣/ ٣٣٣، ومطالـب أولي النهـى ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: عقد الجواهر ٣/ ٣٢، والذخيرة ٦/ ٣١٥، ومواهب الجليل ٦/ ٢٠.

أحلة القول الأول: استدل المجيزون لوقف المنافع بالأدلة التالية:

الجليل الأول: أن المنافع مقصودة لذاتها، والوقف تمليك للمنافع؛ فالأعيان إنها تحبّس لأجل ما فيها من المنفعة، وحينئذ فلا فرق بين وقف المنفعة وحدها، وبين وقف عين مشتملة على منفعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - '': "لا فرق بين وقف المنافع وبين وقف البناء والغراس، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه، أو فرس يركبونه، أو ريحان يشمه أهل المسجد، وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها، فعلم أن التطيب منفعة مقصودة لكن قد يطول بقاء مدة الطيب وقد يقصر، ولا أثر لذلك" ''.

الجليل الثاني: أن المنافع أموال متقومة؛ لكونها الغرض الأظهر من جميع الأموال، ولورود العقد عليها وضهانها به سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً،

<sup>(</sup>۱) أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، الإصام الفقيه المجتهد، المحدث، المفسر، الأصولي، الزاهد، شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، كان كثير البحث داعية الإسلام، وإليه انتهت الإمامة في العلم والعمل، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، والإسهاب في أمره. قال الذهبي في معجم شيوخه ١/٥٥: "فريد العصر علماً ومعرفة وذكاء وحفظاً وكرماً وزهداً وفرط شجاعة وكثرة تأليف، والله يصلحه ويسدده، فلسنا بحمد الله عمن نغلو فيه ولا نجفو عنه... وكانت وفاته سنة ٧٢٨ه ولم يخلف بعده مثله، ولا من يقاربه". وقال في المعجم المختص ص ٢٥: "وهو بشر له ذنب وخطأ، ومع هذا فوالله ما مقلت عيني مثله، ولا رأى هو مثل نفسه".

ينظر: البداية والنهاية ١٨/ ٢٩٥، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٨٧، ومعجم شيوخ المذهبي ١/٥٥، والمعجم المختص بالمحدثين ص ٢٥، والدرر الكامنة ١/ ١٥٤، وقد جمع اثنان من طلاب العلم المعاصرين كل ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام في المراجع القديمة من القرن الثامن إلى نهاية القرن الثالث عشر في كتاب نفيس هو: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون.

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية ص١٤٧.

وعرف الناس وتعاملهم جارٍ على ذلك ". وإذا تقرر أنها مال متقوم في نفسها صح وقفها.

الجليل الثالث: القياس على الوصية بالمنافع، فكما تصح الوصية بالمنفعة دون العين فكذلك يصح وقفها (").

أحلة القول الثاني: استدل المانعون لوقف المنافع بالأدلة التالية:

المناقشة: يناقش بأن الوقف وارد على المنفعة المملوكة لا على الرقبة، ولمالك الرقبة الانتفاع بها وببقية منافعها – إن كانت متعددة المنافع – بإجارة، أو إعارة، أو غير ذلك.

الحليل الثاني: "أن الرقبة أصل والمنفعة فرع، والفرع يتبع الأصل"ن.

المناقشة: يناقش بأن كون المنفعة فرعاً للرقبة لا يمنع من التصرف فيها استقلالاً، فكما يجوز العقد على المنفعة والوصية بها، فكذلك يجوز وقفها.

الجليل الثالث: أن بقاء الموقوف واستمرار الانتفاع به شرط لصحة وقفه؛ لأن الوقف إنها يراد للدوام ؛ ليكون صدقة جارية، والمنافع لا بقاء لها؛ إذ لا

<sup>(</sup>١) تراجع المسألة السابقة: "مالية المنافع".

<sup>(</sup>۲) ينظر في صحة الوصية بالمنافع: المبسوط ۲۷/ ۱۸۱، وبدائع الصنائع ۷/ ۳۵۲، والاختيار ٥/ ٧٠، واللباب ٢/ ٣٤٧، والإشراف ٢/ ١٠١٢، وبداية المجتهد ٢/ ٣٣٥، ومواهب الجليل ٦/ ٣٨٤، والحياوي الكبير ٨/ ٢٧، وحلية العلماء ٦/ ١٢٧، وروضة الطالبين ٦/ ١٨٦، والكافي لابن قدامة ٤/ ١٧، والشرح الكبير والإنصاف ١٥/ ٣٦٤، ومغنى ذوى الأفهام ص١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج ٢/ ١٢٥، وتيسير الوقوف ١/ ٤٨، وينظر: حاشية عميرة ٣/ ٩٩.

ينتفع بها إلا بإتلافها باستيفائها شيئاً فشيئاً، فهي كالشيء الذي يتسارع إليه الفساد والفناء (".

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أنا لا نسلم باشتراط التأبيد، فيصح الوقف مؤبداً ومؤقتاً ".

الثاني: على فرض التسليم به فالتأبيد في كل شيء بحسبه، "ويغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان" (").

وقد نص الفقهاء على جواز وقف أنواع من المنقولات كالحيوان والسلاح، والمنقولات بطبيعتها تؤول إلى الانقضاء والزوال.

#### الترجيح:

الراجح هو القول بصحة وقف المنافع لما يأتي:

١ – قوة أدلته.

٢- عدم الدليل الصريح السالم من المعارض على عدم الصحة.

٣- أن المانعين أجازوا الوقف على أرض تملك منفعتها لا عينها.

جاء في أحكام الأوقاف ": "أن وقف حوانيت الأسواق جائز إن كانت الأرض إجارة في أيدي القوم الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها...".

وفي منهاج الطالبين ٥٠٠: "ولو وقف بناء أو غراساً في أرض مستأجرة لهما

<sup>(</sup>۱) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٢، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠، وشرح الخرشي ٧/ ٩١، والشرح السصغير ٤/ ١٥، ومنح الجليل ٨/ ١٤٥، وتبيين المسالك ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج ٤/ ٤٨٢، وحاشية البجيرمي ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) للخصاف ص٣١.

<sup>(</sup>٥) ص ٧٠.

فالأصح جوازه".

ومن وقف بناء على أرض مستأجرة فقد وقف البناء ومنفعة الأرض التي يقوم عليها.

- ٤ أن في القول بصحة وقف المنافع توسعة على الناس، وتيسيراً لأسباب الخير لهم، رغبة في تحصيل الآثار العظيمة المترتبة على الوقف.
- ٥ أن تصحيح هذا التصرف يفتح باباً واسعاً لإيجاد صور جديدة للأوقاف تتناسب مع هذا العصر ".

<sup>(</sup>١) ينظر: صور مستجدة من الوقف ص٢١، ٥٠، ٥١.



## الهبحث الثانيُ وقف حق الارتفاق ''

الارتفاق: حق مقرر على عقار لمنفعة شخص أو عقار آخر. وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في وقف هذا الحق منفرداً على قولين:

القول الأول: صحة وقف حق الارتفاق. وهو مذهب المالكية "، والحنابلة ".

(١) الارتفاق في اللغة: بمعنى الانتفاع، يقال ارتفقت بالشيء، أي انتفعت به. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيُنهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرَكُو مِّرِّفَقًا ﴾ [الكهف: الآية ١٦].

وهو أيضاً بمعنى الاتكاء على مرفق اليد، ويطلق على ما يستعان به.

ومرافق الدار: مصاب الماء ونحوه، كالمطبخ والكنيف.

ينظر: تهذيب اللغة، باب القاف والراء ٩/ ١١٢، والصحاح، باب القاف – فصل الراء ٤/ ١٤٨٢، والمغرب الراء مع الفاء ص ١٩٤، ومختار الصحاح ص ٢٥١، ولسان العرب ١/ ١٢٠٠–١٢٠١، والقاموس المحيط، باب القاف – فصل الراء ٣/ ٣٤٥، مادة (رفق).

أما في الاصطلاح: فعرفه قدري باشا في كتابه "مرشد الحيران" (م٣٧) بأنه: حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

وتبعه على هذا التعريف من جاء بعده ممن كتب في هذه الحقوق.

غير أنه يقتصر على الحقوق التي تكون مقررة لعقار على عقار آخر، كحق الشرب، والمجرى، والمسيل، والمرور، ولا يشمل الحقوق التي تكون مقررة لشخص على عقار، كحق الجوار والتعلي.

ينظر: أحكام المعاملات الشرعية ص٥٣، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص٣٥، والارتفاق في الفقه الإسلامي ص٧١.

وعليه فيمكن تعريف حق الارتفاق بأنه: "حق مقرر على عقار لمنفعة شخص أو عقار آخر".

- (٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٥، وشرح الخرشي ٧/ ٧٩، وأسهل المدارك ٣/ ١٠٠، والمشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٧٦.
  - (٣) ينظر: التهذيب ١٤/٤، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٥، وفتح الجواد ١/ ٢١٤، وإعانة الطالبين ٣/ ١٥٩.
- (٤) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٣، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٩٢، والتنقيح المشبع ص٢٤٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٤١.

القول الثاني: عدم صحة وقف حق الارتفاق. وهو مذهب الحنفية ". أله القول الأول: يستدل للقائلين بصحة وقف حق الارتفاق بالأدلة التالية: الدليل الأول: جواز بيع حق الارتفاق منفرداً "، وكل ما جاز بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقائه جاز وقفه ".

الحليل الثاني: أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليه، وحصول الثواب للواقف "، وهذا المعنى موجود في وقف حق الارتفاق.

الحليل الثالث: أن حق الارتفاق: منفعة مقررة على عقار، والمنافع أموال متقومة مقصودة لذاتها، فصح وقف هذا الحق منفرداً (٠٠).

أجلة القول الثاني: يُستدل للهانعين من وقف حق الارتفاق بأنه ليس بهال؛ لأنه لا يمكن حيازته، ولذلك لا يجوز بيعه ولا إجارته استقلالاً.

قال الكاساني -رحمه الله- ١٠٠: "وأما الذي يرجع إلى الشرب فهو أنه لا

cl z. 45. /5 .1 = 11 ... 1 = 11 ... 11. 4.4.4 (1)

<sup>(</sup>١) ينظر: الإسعاف ص١٠، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٢، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٤٠، وقواعد الأوقاف ص٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدونة ٤/ ٢٦٦، ٢٧٠- ٤٧١، والقوانين الفقهية ص ٢٥١، ومنح الجليل ٧/ ٤٧٤، ٢٥٥، ٨/ ٩٤، والمهذب ١/ ٤٤، وروضة الطالبين ٤/ ٢٢١، ٢٦١- ٢٢٢، ومغني المحتاج ٢/ ٢٥٣، ٢٥٩، والمشرح الكبير والإنصاف ١٦٧/ ١٦٧- ١٧٤، والمبدع ٤/ ٢٩١- ٢٩١، والتوضيح ٢/ ٢٧٩- ٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ١٨ ٥، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والجمامع السعفير ص ٢٠٠، والعمدة ص٣٧٢، والمقنع والشرح الكبير ١٦/ ٣٦٩-٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحكمة من مشروعية الوقف ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخلاف في مالية المنافع، ووقفها ص ١٠٣، ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) أبوبكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني -نسبة إلى كاسان: مدينة كبيرة في أول بـ لاد تركـستان، وراء نهر سيحون - الحنفي، أخذ العلم عن علاء الدين السمرقندي، وشرح كتابه: "تحفة الفقهاء"، وعن أبي المعين المكحولي والسرخكي، من تصانيفه: "بدائع الصنائع" و"السلطان المبين في أصول الدين"، توفي سنة ٥٨٧هـ.

يجوز بيعه منفرداً، بأن باع شرب يـوم أو أكثر؛ لأنـه عبـارة عـن حـق الـشرب والسقي، والحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء" ".

وقال: "والشرب ليس بعين مال..." (٧٠).

وقال ابن الهمام - رحمه الله - (": "وحق التعلي ليس بهال؛ لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها. ولا هو حق متعلق بالمال، بل هو متعلق بالهواء، وليس الهواء مالاً يباع"(").

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن حق الارتفاق ليس بال. بل حقوق الارتفاق من قبيل الأموال ؟ لأنها منافع، والمنافع أموال (").

#### الترجيح:

الراجح هو القول بصحة وقف حق الارتفاق ؛ لقوة الأدلة على ذلك، ولما تقدم من ترجيح القول بصحة وقف المنافع.

ولأن في ذلك توسعة لأعلال البر، وتمهيداً لإيجاد صور جديدة للأوقاف (٠٠).

<sup>=</sup> ينظر: الجواهر المضية ٤/ ٢٥، وتاج التراجم ص٢٩٤، والفوائد البهية ص٥٣.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٦/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٦/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود، الشهير بابن الهمام، من فقهاء الحنفية، عارف بأصول الديانات، والتفسير، والفقه، والفرائض، والحساب، من تصانيفه: "فتح القدير" ولم يتمه، و"التحرير"، توفي سنة ٨٦١هـ.

ينظر: الضوء اللامع ٨/ ١٢٧، وشذرات الذهب ٧/ ٢٩٨، والفوائد البهية ص١٨٠.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٦/ ٤٢٨. وينظر: فتاوى قاضيخان ٢/ ١٥٤، ٣/ ١١٢، ١١٣، وتبيين الحقائق ٦/ ٤٣، ورد المحتار ٥/ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخلاف في مالية المنافع ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: صور مستجدة من الوقف ص٤٦،٧٤.



### الهبحث الثالث وقف آلات اللهو ''

لا يختلف الفقهاء -رحمهم الله- في عدم صحة وقف آلات اللهو المحرمة، سواء من صرح منهم بذلك، أو من ألمح إليه من خلال اشتراط كون الموقوف مما فيه منفعة مباحة على جهة غير معصية ".

ويستدل لهذا بأدلة، منها:

الحليل الأول: أن في وقف هذه الآلات المحرمة إعانة لأهل الباطل على باطلهم، وهو خلاف ما أمر الله به عباده المؤمنين بقوله: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُونَ ﴾ ".

(١) اللهو: اللعب. يقال: لهوت بالشيء ألهو به لهواً وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره.

ولهيت عن الشيء -بالكسر- ألهي -بالفتح- لهُياً ولهِياناً إذا سلوت عنه وتركت ذكره.

والملاهي آلات اللهو. والأُلهُوَّة والأُلهيَّة والتلهية ما تلاهي به.

ينظر: تهذيب اللغة، باب الهاء واللام، مادة (لها ولهي) ٦/ ٢٧، ومختار المصحاح ص٧٠، ولسان العرب ٣/ ٥٠٥، والقاموس المحيط، باب الواو والياء - فصل اللام ٤/ ٥٦٢، مادة (لها).

ولا يبعد التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي، فاللهو: ما شغلك من هوى أو طرب. العين ٤/ ٨٧. وقيل: اللهو: ما يشغل عن الخير. الحدود الأنيقة ص٧٠.

وقيل: اللهو: هو الشيء الذي يلذذ به الإنسان، فيلهيه ثم ينقضي. التعريفات ص٢٤٨.

(۲) ينظر: فتح القدير ٢/ ٢٠٠٠، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٤، والإسعاف ص١٥، ومجمع الأنهر ١/ ٢٣٩، ورد المحتار ٤/ ٣٤١، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٥، والذخيرة ٦/ ٣١٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٨٧، ومنح الجليل ٨/ ١١٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٤، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٦، ومغني المحتاج ٢/ ١١١، وتيسير الوقوف ١/ ٤٨، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٨٠-٣٨١، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٠، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩٠-٢٩١، والروض المربع ٥/ ٥٣٩.

(٣) من الآية ٢، من سورة المائدة.

الحليل الثاني: منافاته التامة لمقصود الوقف، الذي هو: تحصيل الشواب للواقف، واستمراره في حياته وبعد مماته، ونفع الموقوف عليهم ؛ لأن وقف هذه الآلات لا نفع فيه، ويكتسب به واقفها من الإثم بقدر ما يترتب عليها من الضلال في حياته وبعد وفاته، وهو ما حذر منه النبي الشيقوله: (ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً) (۱).

### الهبحث الرابع وقف الهال الحرام

المال الحرام: "كل ما حرم الشارع دخوله في ملك المسلم لمانع" ٥٠٠.

وتتعدد صور المال الحرام بتعدد الطرق المكتسب منها، فكل ما أتى عن طريق ممنوع لم يأذن به الشارع الحكيم، وكان أخذه بغير إذن مالكه كالسرقة والغصب والربا والغش والتزوير، أو كان بإذن مالكه كالقهار والاتجار بالمحرمات، كان مالاً حراماً، يحرم على المسلم حيازته واكتسابه.

فإذا اكتسب المرء المال بطريق من هذه الطرق فهل له أن يقفه على مصرف من المصارف الشرعية؟، وهل يختلف الحكم بين وقفه له على وجه القربة، وبين وقفه له على وجه التحلل؟

هذا ما سأحاول بيانه - بإذن الله تعالى - من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: وقف المال الحرام على وجه القُربة.

المطلب الثاني: وقف المال الحرام على وجه التحلل.

<sup>(</sup>١) أحكام المال الحرام ص٣٩.

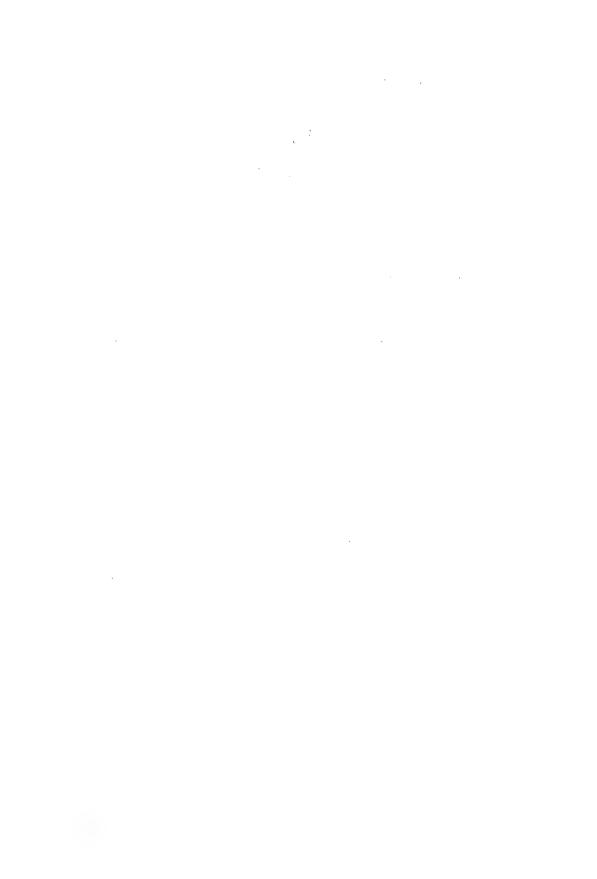

### المطلب الأول وقف المال الحرام على وجه القربة

لا يصح وقف المال الحرام من مكتسبه على وجه القربة لما يأتي:

أولاً: أن المال المكتسب بطريق غير مشروع مال خبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، فالصدقة بالمال الحرام غير مقبولة، ويدل لذلك أحاديث كثيرة، منها:

١- قول النبي ﷺ: (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾ "، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَننكُمْ وَاللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ )"...الحديث) ".
 وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ )"...الحديث) ".

٢ - قول النبي ﷺ: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل...) (").

<sup>(</sup>١) من الآية ٥١، من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الصدقة من كسب طيب، من كتاب الزكاة (١٤١٠)، 
٢ / ١٠٨، ومسلم في "الصحيح" في: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب...، من كتاب الزكاة (١٠١٤)، ٢/ ٢٠٢، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في فضل الصدقة، من كتاب الزكاة (١٠١٤)، ٢/ ٤٩، والنسائي في "المجتبى" في: باب الصدقة من غلول، من كتاب الزكاة (٢٥٢٥)، ٥٧/٥،

٣- قول النبي الله : (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) ". ثانياً: أن المال الحرام غير مملوك للواقف، وهو ممنوع من التصرف فيه"، ومن شروط صحة الوقف كون الواقف مالكاً للمال الموقوف ".

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠١، والإسعاف ص ٢٠، ٢١، ورد المحتار ٤/ ٣٤٠، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠١، وشرح الخرشي ٧/ ٧٩، وبلغة السالك مع الشرح الصغير ٤/ ١٢، وروضة الطالبين ٥/ ١٠١، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، ومغني المحتاج ٢/ ٥١١، وبلغة الساغب ص ٢٩٨، والمبدع ٥/ ٣١٥، وخاية المنتهى ٢/ ٢٩٠.

## المطلب الثاني وقف المال الحرام على وجه التحل

#### وفيه مسألتان:

#### المسألة الأولى: التحلل من المال الحرام:

المال الحرام إما أن يُعلم صاحبه، أو لا.

فإن عُلم صاحبه: فإما أن يكون قد أخذ منه جبراً عنه وبغير رضى واختيار منه كالمسروق والمغصوب، وإما أن يكون قد أخذ منه بإرادته ورضاه وقد استوفى عوضه المحرم كالكسب الناتج عن بيع الخمر والخنزير وآلات الله و المحرمة، وكالكسب الناتج عن البغاء والسحر والكهانة.

وسيكون بيان هذه المسألة من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: التحلل من الحال الحرام الذي أخذ بغير رضى واختيار من مالكه.

لا خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- في وجوب الخروج من عهدة المال الحرام. فإذا كان المال الحرام متميزاً، أو بدلاً عن التالف منه، وأمكن رده إلى مالكه أو من يقوم مقامه من وكيل أو وارث، وجب رده إليه (٠٠).

وقد دلّ على وجوب ردّ المال الحرام إلى صاحبه أو من يقوم مقامه أدلة كثيرة، منها:

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ١٤٨، والفتاوى الهندية ٣/ ٢١٠، ٥/ ٣٤٩، ورد المحتار ٤/ ٢٨٣، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٦٦، وإرشاد السالك ص ٩٠، والفواكه الدواني ١/ ٨٩، وفتح العلي المالك ٢/ ٢٦٩، وإحياء علوم الدين ٢/ ٣٠٣، وقواعد الأحكام ١/ ٨٢، وحلية العلماء ٨/ ٢٦٤، والمجموع ٩/ ٤٢٨، ومسائل صالح ١/ ٢٨٧، والمغني ٤/ ١٩٣، والفروع ٢/ ٧٠، والإنصاف ٢٩/ ٣٨٩.

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أُمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى آخُكُواْ نَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالِ الله عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقوله سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تَحِيرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ ".

وجه الحلالة: أن الله تعالى نهى عباده أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل بأي نوع من أنواع المكاسب غير المشروعة، فدل على أن المال المأخوذ بالباطل مالٌ غير مشروع يجبُ رده إلى صاحبه.

الحليل الثاني: قول النبي ﷺ: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) ٠٠٠٠.

وجه الحلالة: أن كاسب الحرام آخذ لمال غيره بغير حق، فهو ضامن له حتى يؤديه، ولا يكون الأداء إلا برد المال أو بدل التالف منه إلى صاحبه.

الحليل الثالث: قول النبي ﷺ: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فلردها) ".

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٨، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٩، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في أن العارية مؤداة، من كتاب البيوع (١٢٦٦)، ٣/ ٥٦٦، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في "السنن" في: باب العارية، من كتاب الصدقات (٢٤٠٠)، ٢/ ٢/ ٨، وأحمد في "المسند" ٥/ ١٢، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب البيوع ٢/ ٥٥، وقال: "حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب العارية مضمونة، من كتاب العارية ٢/ ٩٠. كلهم من حديث سمرة ...

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب من يأخذ الشيء على المزاح، من كتاب الأدب (٢٠٠٥)،٥/ ٢٧٣، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا، من كتاب الفتن (٢١٦٠)،٤/ ٢٠٤، وأحمد في "المسند" ٤/ ٢٢١، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق، من كتاب الغصب ٦/ ٩٢. كلهم من حديث عبدالله بن السائب عن أبيه عن جده.

وجه الحلالة: الحديث ظاهر الدلالة في عدم جواز أخذ المال بغير حق، بطريق الجدّ أو اللعب، ووجوب رد المال المأخوذ إلى صاحبه.

الجليل الرابع: قول النبي ﷺ: (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) ".

وجه الحاللة: أن الحديث يدل على وجوب التحلل من المظالم، ولا يكون التحلل إلا برد الحقوق والمظالم إلى أصحابها.

الحليل الخامس: "الإجماع، فمعلوم من دين الأمة ضرورة أن أخذ أموال الناس واقتطاعها بغير حق حرام، لا يحل ولا يجوز" " فيجب رد ما أخذ بغير حق إلى مالكه أو من يقوم مقامه.

الفرع الثاني: التحلل من المال الحرام الذي أخذ برضى واختيار من مالكه.

المال الحرام المقبوض برضى مالكه وقد استوفى عوضه المحرم لذاته أو المحرم للقصد منه لا يرد إلى مالكه، ولا يكون ملكاً لكاسبه.

ومن أمثلة ذلك: المال النَّاتِج عن بيع الخمر، والخنزير، وآلات اللهو

<sup>=</sup> قال الترمذي: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني، صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩٤٤.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له...، من كتاب المظالم (٢٤٤٩)، ٣/ ٢٢٩، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع(٢٤١٩)،٤/ ٥٣٠، وأحمد في "المسند"٢/ ٤٣٥. كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) المقدمات المهدات ٢/ ٤٨٨.

المحرمة، وآلة الحرب للمحاربين، والمال الناتج عن البغاء، والسحر، والنياحة، وبناء الكنائس، وأماكن المعصية.

أما إذا كانت العين قائمة، والمنفعة لم تستوف فيجب رد المال إلى مالكه ٧٠٠.

ويدل على أن المال الحرام المقبوض بسرضي صاحبه وقد استوفي عوضه المحرم لا يرد إلى مالكه ولا يكون ملكاً لكاسبه ما يأتي:

فقام رسول الله على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: (ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي! أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه، حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه... الحديث) ".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفتاوى الهندية ٣/ ٢٣٦، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٥٥٦، والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٣، والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ٣٥٧، ٥٥٨، ومجموع فتاوى ابس تيمية ٢٩/ ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩١، وزاد المعاد ٥/ ٧٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من لم يقبل الهدية لعلة، من كتاب الهبة (٢٥٩٧)، ٣/ ٢٥٩، ومسلم في "الصحيح" في: باب تحريم هدايا العمال، من كتاب الإمارة (١٨٣٢)، ٣/ ٢٦٣، وأبو داود في "السنن" في: باب في هدايا العمال، من كتاب الخراج والإمارة والفيء (٢٩٤٦)، ٣/ ٢٥٤، وأحمد في "المسند" ٥/ ٤٢٣. كلهم من حديث أبي حميد الساعدي الشهد.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري ١٣/ ١٧٩.

يأخذونها بسبب العمل"".

الثاني: أن المال الحرام لا يحل لكاسبه؛ لأنه خبيث، ولا يعاد لمالكه وقد استوفى عوضه المحرم ؛ لأن ذلك إعانة له على المعصية، إذ جمع له بين العوض والمعوض.

يقول ابن القيم -رحمه الله-": "وإن كان المقبوض برضى الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم ... فهذا لا يجب ردّ العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره وقد استوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه؛ فإن في ذلك إعانة على الإثم، وتيسيراً على أصحاب المعاصي... فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به، ولا يسوغ القول به... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم به رسول الله الله ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالتصدق به"".

#### الفرع الثالث: التحلل من المال الحرام إذا كان مالكه مجهولاً.

الجهل بالمالك إما أن يقع حقيقة؛ لعدم معرفته أو من يقوم مقامه، أو حكماً؛ لكثرة المستحقين له، كالمال المأخوذ من الغنيمة قبل قسمتها.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن تيمية ۲۸/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي، المحدث، الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه وهذب كتبه ونشر علمه، وحبس معه في المرة الأخيرة منفرداً عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، له تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم منها: "إعلام الموقعين" و"اجتماع الجيوش الإسلامية" و"زاد المعاد" و"بدائع الفوائد"، توفي سنة ١٥٧هـ. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٧، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٨٤، والدرر الكامنة ٤/ ٢١، وشذرات الذهب ٦/ ١٦٨، ويراجع: ابن القيم حياته وآثاره، للشيخ الدكتور: بكر أبوزيد.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٥/ ٧٧٩، وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٣٠٩.

فإذا جُهل مستحق المال، وتعذر إيصاله إليه، فإنه يذهب في قول عامة أهل العلم إلى أولى الناس به من الفقراء والمساكين، أو يجعل في مصالح المسلمين العامة، بنية الصدقة عن صاحب المال، فإن ظهر صاحب المال واختار تضمين المستولى على الحرام ضمن والأجر له، وإن اختار إمضاء الصدقة فالأجر لصاحب المال".

ويدل لهذا أدلة، منها:

(۱) ينظر: شرح السير الكبير ٤/ ١١٤٧، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٤٩، ورد المحتار ٤/ ٢٨٣، والجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٦٦، والمعيار المعرب ٩/ ٥٥١، والفواكه الدواني ١/ ٨٩، وفتح العلي المالك ٢/ ٢٦٩، وإحياء علوم الدين ٢/ ٣٠٠، وقواعد الأحكام ١/ ٨٢، والمجموع ٩/ ٤٢٨، ومغني المحتاج ٢/ ٥٥٨، ومسائل صالح ١/ ٢٨٨، ومسائل عبدالله ص ٢١، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٥/ ٢٩٣، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٣٢١، والفروع ٤/ ٣٨٤.

إلا ما حكي عن الفضيل بن عياض -رحمه الله- أن من عنده مال حرام لا يُعرف أربابه أن يتلفه، ويلقيه في البحر، ولا يتصدق به. ينظر: إحياء علوم الدين ٢/ ٤٠٢، وجامع العلوم والحكم ص٠٩.

(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في اجتناب الشبهات، من كتاب البيوع والإجارات (٢) أخرجه أبو داود في "المسند" ٥/ ٩٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب أكل على الحوم الحمر الأهلية، من كتاب الصيد والذبائح والأضاحي (٢٠٨)، ١٩٨٤، والبدارقطني في "السنن" في: باب الصيد والذبائح والأطعمة، من كتاب الأشربة وغيرها ٤/ ٢٨٥، والبيهقي في "السنن

وجه الحلالة: أن الشاة مال أخذ بغير إذن مالكه، ولم يمكن ردها إليه؛ لفوات منفعتها، فأمر النبي ه بالتصدق بها على الأسارى.

الحليل الثاني: أن ابن مسعود السترى جارية، فذهب صاحبها، فتصدق ابن مسعود الله وقال: "اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي وعليّ الغرم" (۱).

وروي نحوه عن غير واحد من السلف ٣٠٠.

الحليل الثالث: القياس على من مات وليس له وارث معلوم؛ فإن من مات وليس له وارث معلوم؛ فإن من مات وليس له وارث معلوم فإله يصرف في مصالح المسلمين، مع أنه لابد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيدة، لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته فجعل كالمعدوم. وكذلك المال الحرام الذي لم يعرف له مالك يصرف في مصالح المسلمين ".

الجليل الرابع: "أن هذه الأموال لا تخلو: إما أن تحبس، وإما أن تتلف، وإما أن تتلف، وإما أن تتلف، وإما أن تنفق. فأما إتلافها فإفساد ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴾ "، وهو إضاعة لها والنبي الله عن إضاعة المال.

<sup>=</sup> الكبرى" في: باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا...، من كتاب البيوع ٥/ ٣٣٥. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار ٢/ ٢٠٤: إسناده جيد. وحسنه الألباني، صحيح سنن أبي داود ٢/ ٢٤١، وينظر: نصب الراية ٤/ ١٦٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير...، من كتاب اللقطة ٦/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ٧/ ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٨/ ٥٩٤.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٠٧، من سورة البقرة.

وأما حبسها دائماً أبداً إلى غاية غير منتظرة، بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها... بل أشد منه من وجهين:

أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به.

الثاني: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا، إذا لم ينفقها أهل العدل والحق، فيكون حبسها إعانة للظلمة.

فإن كان إتلافها حراماً، وحبسها أشد من إتلافها، فقد تعين إنفاقها، وليس لها مصرف معين، فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته، وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فتصرف في سبيل الله" (۱).

#### المسألة الثانية: وقف المال الحرام على وجه التحلل.

إذا كان لدى إنسان مال حرام، وأراد التحلل منه بوقفه فلا يخلو:

إما أن يعرف مالكه، أو من يقوم مقامه من وكيل أو وارث، أو لا.

فإن عرف مالك المال أو من يقوم مقامه فلا يصح وقفه له، ولو كان على وجه التحلل؛ لما يأتي:

أولاً: أن التحلل من المال الحرام الـذي عُـرف مالكـه لا يكـون إلا بـرده إليه ٠٠٠.

ثانياً: أن من شروط صحة الوقف أن يكون الواقف مالكاً للمال

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٨/ ٥٩٥-٥٩٧، وينظر: إحياء علوم الدين ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص١٢٥.

الموقوف٬٬٬ والمتحلل ليس بمالك له.

وأما إذا لم يُعرف مالك المال فيصح وقفه على ذوي الحاجات، ومصالح المسلمين؛ لأن سبيل المال الذي عُدِم مالكه أو عُدِم العلم به هو: التصدق به - كما تقدم " -، والصدقة المؤبدة (الوقف) أفضل من الصدقة المنجزة ".

قال الإمام أحمد -رحمه الله - لمن غصب شيئاً وجهل صاحبه: "... يتصدق، أو يشترى به كراعاً أو سلاحاً يوقفه، هو مصلحة للمسلمين "ن".

وسئل عن رجل مات وترك ضياعاً، وقد كان يدخل في أمور تكره، فيريد بعض ولده التنزه؟ فقال: إذ أوقفها على المساكين فأي شيء بقي عليه؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين.

وسئل عن رجل في يده أرض أو كـزم يعلـم أن أصـله لـيس بطيـب، ولا يعرف صاحبه؟ قال: يوقفه على المساكين (٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠١، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠١٢، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٤، والمبدع ٥/ ٣١٥. وسيأتي لهذا الشرط مزيد بيان في المبحث الأول من الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحكمة من مشروعية الوقف ص٦٧.

<sup>(</sup>٤) الفروع ٤/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) الوقوف ١/ ٤٤٢-٤٤٣.





ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: ملكية المال وقت الوقف.

المبحث الثانيُ: وقف الإقطاع.

المبحث الثالث: وقف أراضي الحوز.

المبحث الرابع: وقف الإرصاد.

المبحث الخامس: وقف أموال الزكاة.



# المبحث الأول ملكية المال وقت الوقف

ملكية الواقف للوقف شرط لصحة وقفه ١٠٠، ويدل لذلك ما يأتي:

١ - النصوص الدالة في عمومها على أنه ليس الإنسان أن يتصرف في ملك غيره، وأن كل تصرف في ملك الغير فهو باطل، كقوله الله العير فهو عندك) ".

وقوله ﷺ: (لا طلاق إلا فيها تملك، ولا عتق إلا فيها تملك، ولا بيع إلا فيها تملك) ٣٠.

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠١، والإسعاف ص ٢٠- ٢١، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٣، ورد المحتار ٤/ ٤٠٣، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠١٢، وشرح الخرشي ٧/ ٧٩، وبلغة السالك والسرح الصغير ٤/ ٢٠، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٠٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٤، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، وتحرير المقال ص ١٨٤، وفتح الجواد ١/ ٢١٤، وبلغة الساغب ص ٢٩٨، والمبدع ٥/ ٣١٥، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٥١، ومطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب البيوع (٣٠٠٣)، ٣/ ٢٦٨، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع (٢٦٨)، ٣/ ٣٤٥، والنسائي في "المجتبى" في: باب ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع (٦٢٣١)، ٣/ ٢٨٩، وابن ماجه في "السنن" في: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، من كتاب التجارات (٢١٨٧)، ٢/ ٧٣٧، وأحد في "المسند" ٣/ ٢٠١٤. كلهم من حديث حكيم بن حزام الله قال الترمذي ٣/ ٥٣٥: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في الطلاق قبل النكاح، من كتاب الطلاق (٢١٩٠)، ٢/ ١٤٠، وأحمد في "المسند" ٢/ ١٨٩، والدارقطني في "السنن" في: كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ٤/ ١٤، والحمديث حسنه الخطابي في معالم السنن ٢/ ٦٤١، والألباني في الإرواء ٦/ ١٧٣، وقال النووي في المجموع ٩/ ٣١٧: حسن أو صحيح.

٢- "أن الوقف تصرف يلحق رقبة العين الموقوفة، فلابد أن يكون الواقف مالكاً لها، أو مأذوناً له بالتصرف فيها" (").

وبناءً عليه فلا يصح وقف المرء مال غيره على أنه ملكه. أما إذا وقف على أنه ملك غيره بغير إذن صاحب الملك ففي صحة تصرفه خلاف بين أهل العلم -رحهم الله- على قولين:

القول الأول: أنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك.

وبه قال الحنفية "، وهو قول عند المالكية "، وقول الإمام الشافعي في القديم "، ورواية عن الإمام أحمد ".

القول الثاني: أن الوقف باطل.

وهو قول عند المالكية (١٠)، وبه قال الإمام الشافعي في الجديد، وهو الأظهر عند الشافعية (١٠)، والمذهب عند الحنابلة (١٠).

<sup>(</sup>١) محاضرات في الوقف ص١١٩، وينظر: الوقف والوصايا ص٩٤، وأحكام الأوقاف للزرقا ص٢٩-٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص١١، وبدائع الصنائع ٥/ ١٤٨، وفتح القدير ٦/ ٢٠١، وإيضاح الوفاق والخلاف ص١٥٥، والإسعاف ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤١، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٦، وبلغة السالك ٤/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حلية العلماء ٤/ ٧٧، والمجموع ٩/ ٣١٢، ومغني المحتاج ٢/ ٢١، وحاشيتا القليــوبي وعمــيرة ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف ٧/ ٢٧٤، والمحرر ١/ ٣١٠، والقواعـد ص٥٣ ٤، وشرح المنتهـي ٢٣٠/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الخرشي ٧/ ٧٩، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٦، وبلغة السالك ٤/ ٩، وفتح العلي المالك ٢ / ٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الحاوي الكبير ٥/ ٣٢٨، وحلية العلماء ٤/ ٧٤، والمجموع ٩/ ٣١٢، ومغني المحتاج ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف ٧/ ٢٧٤، والمحرر ١/ ٣١٠، والقواعد ص٤٥٣.

أ القول الأول: استدل القائلون بوقف صحة تصرف الفضولي على الإجازة بما يأتي:

الدليل اللهول: قول الله تعالى: ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ "، وقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾ ".

وجه الدلالة: أن في تصرف الفضولي إعانة لأخيه المسلم؛ لأنه يكفيه عنت هذا التصرف إذا كان مختاراً له (°).

المناقشة: نوقش الاستدلال بأن تصرف الفضولي لا إعانة فيه، وليس من البر والتقوى، بل هو من الإثم والعدوان؛ لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذن (").

الإجابة: يجاب عن هذه المناقشة من وجهين:

الأول: أنه لا ضرر على صاحب المال من هذا التصرف؛ إذ هو موقوف على إجازته.

الثاني: أنه قد يكون في علم المتصرف في ملك غيره رغبة المالك في مثل هذا التصرف، والتصرفات النافعة في حال الغيبة لا تكون عادة إلا من صديق متفضل نصوح، يرى لأخيه ما يرى لنفسه (٠٠).

الحليل الثاني: عن عروة البارقي ١٠٠ ١١ أن النبي الله أعطاه ديناراً ليشتري

<sup>(</sup>١) من الآية ١٩٥، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٤٩، والمجموع ٩/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع ٩/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق ٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) عروة بن الجعد، ويقال ابن أبي الجعد، ويقال عروة بن عياض بن أبي الجعد، البارقي الأزدي، روى عن النبي هذا، سكن الكوفة وكان أول من قضى بها، روى عنه: سماك بن حرب، وشبيب بن غرقدة، والشعبي وغيرهم. قال شبيب: رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرساً مربوطة للجهاد في سبيل الله.

به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه" (٠٠).

وجه الحلالة: أن عروة المتصرف بالبيع والشراء بغير إذن النبي الذي الله إلا بشراء شاة واحدة، فاشترى شاتين، وباع إحداهما بدينار، فلم ينكر عليه النبي الله بل أقره ودعا له بالبركة، ولو كان تصرفه باطلاً لما أقره عليه.

الحليل الثالث: قول النبي الثالث: "من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله". فذكر حديث الغار، وفيه أن الثالث قال: "اللهم إني استأجرت أجيراً بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمّرته له حتى جمعت له بقراً ورعاءها، فلقيني فقال: أعطني حقي.

<sup>=</sup> ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ١٥٦، وأسد الغابة ٤/ ٢٦، وتهذيب الكمال ٥/ ١٥٢، والإصابة ٢٦/٢.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: الباب الثامن والعشرين، من كتاب المناقب (٣٦٤٢)، ٤/ ٢٠٧، وأحمد في وأبوداود في "السنن" في: باب في المضارب يخالف، من كتاب البيوع (٣٣٨٤)، ٣/ ٢٧٧، وأحمد في "المسند" ٤/ ٣٧٥، كلهم من حديث شبيب بن غرقدة عن الحيَّ عن عروة، وأخرجه ابن ماجه في "السنن" في: باب الأمين يتجر فيه فيربح، من كتاب الصدقات (٢٤٠٢)، ٢/ ٣٠٨، بإسقاط المجهول. وأخرجه أبوداود في "السنن" في: باب في المضارب يخالف، من كتاب البيوع (١٢٥٨)، ٣/ ٥٠٥، وابن ماجه والترمذي في "الجامع" في: الباب الرابع والثلاثين، من كتاب البيوع (١٢٥٨)، ٣/ ٥٠٥، وأبن ماجه في "السنن" في: باب الأمين يتجر فيه فيربح، من كتاب الصدقات (٢٠٤٢)، ٢/ ٣٠٨، وأحمد في "المسند" ٤/ ٣٧٦، والدارقطني في "السنن" في: كتاب البيوع ٣/ ١٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب المضارب يخالف...، من كتاب القراض ٦/ ١١١، من حديث سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة، والحديث صححه: ابن العربي في عارضة الأحوذي ٦/ ٢١، والنووي في المجموع ٩/ ٢١، والأبان في الإرواء ٥/ ١٢٨،

فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فاستاقها" (٠٠).

وجه الحلالة: أن المستأجر تصرف في مال الأجير بغير إذنه فثمره له ونهاه، وقد ساقه الرسول الله مساق المدح لفاعله والإقرار له على ذلك، ولو كان تصرفه غير صحيح لاستحق الذم لا المدح ".

الحليل الرابع: أنه تصرف صدر من أهله ؛ لكونه ممن يصح تصرفه، في عله، ولا ضرر في انعقاده موقوفاً، فينعقد كما أنه لو تصرف بإذن المالك جاز، والإذن لا يجعل غير المحل محلاً، والحكم عند تحقق المقتضي لا يمتنع إلا لمانع، والمانع منتفي؛ لأن المانع هو الضرر، ولا ضرر في ذلك على أحد من المالك أو غيره.".

أحلة القول الثاني: استدل القائلون ببطلان تصرف الفضولي ومنه الوقف لمال الغير بها يأتي:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ " .

وجه الحلالة: أن الآية دالة بعمومها على أن الشخص إنها يتصرف فيها هو ملك لنفسه لا فيها هو ملك لغيره؛ فإن الله تعالى أخبر أن أحكام أفعال كل نفس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: ياب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي، من كتاب البيوع (٢٢١٥)، ٣/ ٧٩، ومسلم في "الصحيح" في: باب قصة أصحاب الغار، من كتاب اللذكر (٢٧٤٣)، ٤/ ٩٩، كلاهما بدون الزيادة التي في أوله. وأخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه، من كتاب البيوع (٣٣٨٧)، ٣/ ٢٧٩ واللفظ له. وأحمد في "المسند" ٢/ ١١٦ بهذه الزيادة في أوله. كلهم من حديث ابن عمر ، قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص٣٣٩: "منكر بهذه الزيادة في أوله وهو في الصحيحين دونها".

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري ٤/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح القدير ٧/ ٥٢، وشرح العناية ٧/ ٥٣، ٥٣، وتهذيب المسالك ٤/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٦٤، من سورة الأنعام.

متعلقة بها دون غيرها (۱)، فإذا تصرف في ملك غيره بغير إذنه فإن تـصرفه يعتـبر ماطلاً.

المناقشة: نوقش وجه الاستدلال بالآية بأن المراد منها: تحمل الثواب والعقاب، دون أحكام الدنيا، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ " أي: لا تحمل حاملة ثقل أخرى، أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها ".

"ويحتمل أن يراد بذلك كسب الإلزام والالتزام، لا كسب المؤنة والاستخدام، فقد يتعاون المسلمون ويتعاملون فيها بينهم بحكم العادة والمروءة والمشاركة" "، كها حصل بين رسول الله على وبين عروة البارقي .

الحليل الثاني: عن حكيم بن حزام الله عنال: يا رسول الله عناتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (١٠).

وجه الحلالة: أن تصرف الفضولي تصرف فيما لا يملك، وتصرف الإنسان فيما لا يملك منهي عنه .

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٤/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٦٤، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٢٩٩، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٥٦–١٥٧.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي، ابن أخي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ولد في الكعبة، وأسلم يوم الفتح، وغزا حنيناً والطائف، وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام، من المؤلفة قلوبهم، توفي سنة ٤٥هـ.

ينظر: الاستيعاب ص٥٥، وأسد الغابة ٢/ ٥٥، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه ص۱۳۷.

المناقشة: نوقش الاستدلال بالحديث من وجوه:

الوجه الأول: أن معنى الحديث: لا تبع ما ليس عندك مما لا تملكه لا أصالة ولا يداً، وليس معناه لا تبع ما لا تملكه أصالة وإن كان بيدك وكالة ؛ وإلا لمح بيع الوكيل، مع أن بيع الوكيل يصح بالإجماع.

ولا فرق بين الوكيل وبين الفضولي في نفس البيع؛ لأن كل واحد منهما بائع ملك غيره، والفرق إنها هو في الإذن وعدمه، وهو غير مؤثر (١٠٠.

الإجابة: أجيب بأن الإذن للوكيل يجعل المعقود عليه مقدور التسليم، فلا يكون الفضولي مثله؛ لأنه لا يقدر على التسليم ".

الرد: يرد على هذا الجواب بأمرين ":

الأول: أنا لا نسلم بأن الفضولي لا يقدر على التسليم، بل يقدر عليه لكون المعقود عليه بيده، وإنها لا يقدر على تنفيذ العقد وتصحيحه، وليس في الحديث ما يدل على المنع من ذلك.

الثاني: أن القدرة على التسليم ثابتة بعد الإجازة، والقدرة على التسليم تجب بحسب البيع، فإذا كان البيع باتاً فيجب أن تكون القدرة باتة، وإذا كان موقوفاً فالقدرة موقوفة، والقدرة الموقوفة موجودة فلم يصح الفرق.

الوجه الثاني: أن الحديث محمول على البيع المطلق، وهو البيع البات النافذ، وحينئذ فلا يدخل في محل النزاع ".

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلاء السنن ١٤/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح العناية ٧/ ٤٥، وإعلاء السنن ١٥٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح القدير ٧/ ٥١، وشرح العناية ٧/ ٥٤.

الوجه الثالث: أن الحديث محمول على بيعه لنفسه لا لغيره؛ بدليل قصة الحديث، فإن حكيماً الله كان يبيع شيئاً لا يملكه ثم يشتريه ويسلمه (۱).

الحليل الثالث: قول النبي ﷺ: (لا طلاق إلا فيها تملك، ولا عتق إلا فيها تملك، ولا بيع إلا فيها تملك) ".

وجه الحلالة: أن الحديث دال على عدم صحة تصرف المرء فيما لا يملكه، والفضولي متصرف فيما لا يملكه.

المناقشة: نوقش الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث محمول على ما إذا لم يجز المالك التصرف".

الوجه الثاني: أنه معارض بحديث عروة - الدال على صحة التصرف في ملك الغير مع الإجازة (").

الحليل الرابع: "أن تصرف الفضولي لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لأنها لا تكون إلا باللك أو بإذن المالك وقد فقدا، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية" (٠٠).

المناقشة: نوقش بأن قوله: (لا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية) إن أريد به لا انعقاد على وجه النفاذ فهو مسلم ولا يضر، وإن أريد به الانعقاد نفسه على جهة التوقف إلى أن يرى المالك مصلحة في الإجازة أو عدمها فممنوع ولا دليل عليه، بل الدليل على ثبوته، وهو تحقق الحاجة والمصلحة لكل من العاقدين والمالك من غير ضرورة ولا مانع شرعي، فيدخل ثبوته تحت العمومات. ولما

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح القدير ٧/ ٥١، وبداية المجتهد ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تهذيب المسالك ٤/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الهداية للمرغيناني٧/ ٥١، وينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٤٨، وفتح القدير ٧/ ٥١، ٥٠.

كان هذا التصرف خيراً لكل من العاقدين والمالك ( من غير ضرورة كان الإذن في فعله ثابتاً؛ إذ كل عاقل يأذن في التصرف النافع بلا ضرر ( ...

الحليل الخامس: "أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب، فإذا لم تفد الحكم لا تعتبر، وحكمها لا يتصور من غير مالك فيلغو" ".

المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن هذا التصرف لا يفيد الملك، بل يفيد ملكاً موقوفاً؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف، كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه هو اللائق به. ولأن السبب إنها يلغو إذا خلا حكمه عنه شرعاً، وأما إذا تأخر فلا ؛ لأن العلة قد يتأخر حكمها لعارض، كالبيع الذي فيه الخيار للمتعاقدين أو لأحدهما (").

#### الترجيح:

تأسيساً على ما تقدم يتبين رجحان القول بوقف صحة وقف الفضولي على الإجازة من المالك؛ لما يأتي:

١ - قوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة المخالف بها ورد عليها من مناقشة.

٢- أنه لا ضرر فيه على المالك؛ لأنه مخير بين الإجازة والفسخ، بل فيه نفع له؛
 فقد كفاه الفضولي مؤنة هذا الفعل، وأرشده إلى سبيل من سبل الخير قد يكون غافلاً عنه.

٣- أن فيه نفعاً للفضولي، بصون كلامه عن الإلغاء، وحصول الثواب له إذا
 نوى بعمله هذا وصول الأجر للواقف والنفع للموقوف عليه.

<sup>(</sup>١) وفي الوقف تحقق المصلحة لكل من الواقف والموقوف عليه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح القدير مع شرح العناية ٧/ ٥٣،٥٣.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٤/ ٤ ١٠، وينظر: شرح العناية ٧/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق ٤/٤ بتصرف يسير.

# المبحث الثانيُ وقف الإقطاع

الإقطاع: "تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لـذلك. وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يُملِّك إياه فيعْمُرَه، وإما بأن يجعل له غلتها مدة" (".

ويختلف حكم وقف الإقطاع باختلاف أنواعه، وذلك أن الإقطاع ثلاثة أنواع:

 ١- إقطاع التمليك: وهو إعطاء الإمام من يراه أهلاً مواتاً -أرضاً أو غيرها-، مجرداً عن شائبة العوضية، يحييه ويتصرف فيه تصرف الملاك".

٢- إقطاع الاستغلال: وهو: إعطاء الإمام من يراه أهلاً منفعة أرض أو غيرها ليستغلها وينتفع بها، عوضاً عن حق، أو على سبيل المنحة، على أن يبقى الأصل للمسلمين<sup>(1)</sup>.

٣- إقطاع الإرفاق: وهو: إعطاء الإمام أحد الرعية مكاناً يرتفق به دون أن
 يملك رقبته، ويكون أحق به من غيره (").

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخراج لأبي يوسف ص٦٦، وبدائع الصنائع ٦/ ١٩٤، وشرح الخرشي ٧/ ٦٩، وحاشية الدسوقي ٤/ ٨٨، والأحكام السلطانية للهاوردي ص٢٤٨، ومغني المحتاج ٢/ ٤٩٧، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٢٨، وكشاف القناع ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٢٥٣، ومغني المحتاج ٢/ ٤٩٧ ع-٤٩٨، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٣٢، وكشاف القناع ٤/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الخرشي ٧/ ٦٩، وحاشية الدسوقي ٤/ ٦٨، والأحكام السلطانية للماوردي ص٢٤٤، ومغني المحتاج ٢/ ٤٩٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٢٤، وكشاف القناع ١٩٦/٤.

أما النوع الأول وهو: إقطاع التمليك، فها أقطعه الإمام بـشروطه صـار ملكـاً للمقطّع له، فتصح منه سائر التصرفات الثابتة للملاك، ومنها الوقف.

وأما النوعان الآخران وهما: إقطاع الاستغلال وإقطاع الإرفاق فإن المقطّع له يملك بها المنفعة دون الرقبة، وعليه فلا يصح تصرفه فيها بالوقف عند جمهور أهل العلم، ويصح عند من يصحح وقف المنفعة، وهو القول الذي رجحته عند دراستي لمسألة وقف المنافع "، فإذا أقطع الإمام شخصاً أو جهة منفعة لاستغلالها فللمقطّع له أن يقف هذه المنفعة أو بعضها.

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص ۱۰۹.

## الهبحث الثالث وقف أراضي الحوز

أرض الحوز: ما حازها السلطان عند عجز أصحابها عن زراعتها وأداء خراجها لتكون منافعها جبراً للخراج، مع بقاء رقبة الأرض على ملك أربابها ···.

فإذا وقفت هذه الأرض فإما أن يكون الواقف هو الإمام الحائز لها، أو أن يكون الواقف هو مالكها.

### وقف الإمام أراضي الحوز:

لا يصح وقف الإمام لأراضي الحوز؛ لأنه ليس بمالك لها، ومن شروط صحة الوقف: ملكية الواقف للمال الموقوف ".

ولأنها ليست من أراضي بيت المال التي يديرها بصفة دائمة، وإنها هي أرض حازها لاستيفاء الحق الذي على أربابها ".

### وقف الملاك أراضي الحوز:

لم أجد من تعرض لحكم وقف أراضي الحوز من قبل ملاكها وقت حيازتها من الإمام سوى ابن نجيم -رحمه الله- حيث قال: "وأنه لا يجوز وقف أرض الحوز للإمام؛ لأنه ليس بهالك لها. زاد في التتارخانية: ولا لمالكها" ".

والذي يظهر أن حكم هذه المسألة مثل حكم مسألة: وقف المدين

<sup>(</sup>١) ينظر: الإسعاف ص٢٠، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٣، وقانون العدل والإنصاف ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: محاضرات في الوقف ص١٢٢.

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق ٥/٢٠٣.

المحجور عليه؛ فإن صاحب المال في المسألتين ممنوع من التصرف في مالـ ه وفـاءً للحق الذي عليه.

وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في وقف المدين المحجور عليـه عـلى قولين:

القول الأول: عدم صحة تصرف المدين المحجور عليه في ماله بالوقف. وبه قال الحنفية (١٠)، والمالكية (١٠)، والحنابلة (١٠)، والشافعية في أصح القولين (١٠).

**القول الثاني**: أن تصرف المدين المحجور عليه موقوف، فإن فضل الوقف عن الدين بعد وفائه نفذ، وإلا لغا.

وهو القول الآخر عند الشافعية ٥٠٠.

### الإدلة:

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة تصرف المدين المحجور عليه بها يأتي:

الحليل الأول: "أنه محجور عليه بأمر الحاكم فلم ينفذ تصرفه في ماله

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠١، والإسعاف ص١٠، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٣، ومجمع الأنهر ١/ ٧٣٨، ورد المحتار ٤/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف ٢/ ٥٨٩، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٨٢٩، وبداية المجتهد ٢/ ٢٨٦، والـذخيرة ٨/ ١٦٩، ومنح الجليل ٨/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) المقنع والشرح الكبير ١٣/ ٢٤٧، والمحرر ١/ ٣٤٥، والتوضيح ٢/ ٦٨٨، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٣، وشرح المنتهي ٣/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٦/ ٣٢٠، والمهذب ١/ ٤٢٣، وحلية العلماء ٤/ ٤٩٠، وروضة الطالبين ٤/ ١٣٠، ومغنى المحتاج ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهذب ١/ ٤٢٣، وحلية العلماء ٤/ ٤٩٠، والتهذيب ٤/ ١٠١، ومغني المحتاج ٢/ ٢٠٢.

كالمحجور عليه لسفه". ١٠٠٠.

الحليل الثاني: أن في الحجر على المدين نظراً للغرماء؛ كي لا يُخرج ماله عن ملكه ليضُرَّ بهم، وفي وقف ماله أو بعضه إضرار بهم وتضييع لحقوقهم ".

الحليل الثالث: أن مال المدين المحجور عليه قد تعلق به حق الغرماء، وكل من تعلق بهائه حق الغير وجب أن يكون ممنوعاً من التصرف فيه كالرهن (").

الحليل الرابع: أن الوقف قربة، ووقف المدين يبطل حق الغرماء، وإبطال الحقوق الواجبة وتضييعها محرم، ولا يتقرب إلى الله بفعل المحرمات وإسقاط الحقوق الواجبة (4).

حليل القول الثاني: استدل من قال بوقف تصرف المدين المحجور عليه بقياس تصرف المدين المحجور عليه على تصرف المريض، فكما أن تصرفات المريض تكون موقوفة على خروجها من الثلث؛ رعاية لحق الورثة، فكذلك تصرفات المدين المحجور عليه تكون موقوفة على إجازة الغرماء، أو الوفاء بدينه (۰۰).

المناقشة: نوقش بأن قياس تصرفات المدين المحجور عليه على تـصرفات المريض قياس مع الفارق؛ لأن حقوق الغرماء تتعلق بهال المدين في الحال فلـم

<sup>(</sup>١) الإشراف ٢/ ٥٨٩، وينظر: المهذب ١/ ٤٢٤، والعدة شرح العمدة ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق ٥/ ١٩٩، وفتح القدير ٦/ ٢٠١، والوسيط ٤/ ٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغني المحتاج ٢/٢، والمجموع -بتكملة المطيعي -١٢/١٣، والشرح الكبير لابن قدامة ٢٤٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المختارات الجلية ص٨١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهذب ١/ ٤٢٤، والعزيز شرح الوجير ٥/ ٩.

يصح تصرفه فيها كالمرهون، بخلاف المريض فلا تتعلق حقوق الورثة بهالـ الا بعد موته (۱).

### الترجيح:

الراجح هو القول بعدم صحة وقف المدين المحجور عليه حفظاً لحق الغرماء، ودفعاً للضرر عنهم، ومن كان صادقاً فليؤد الحق الذي عليه حتى لا يكون في المسألة تبعة، ثم يوقف ما شاء من ماله بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجعان السابقان،

## الهبدث الرابع وقف الإرصاد

الإرصاد: ما يقفه الإمام على مصلحة عامة كالمساجد، أو على من لهم استحقاق في بيت المال كالعلماء (٠٠).

ووقف الإمام شيئاً من بيت المال: إما أن يكون على ما لا مصلحة فيه، أو على ما فيه مصلحة، كما يأتي من خلال المطلبين التاليين:

# المطلب الأول وقف الإمام على غير مصلحة

إذا وقف الإمام من بيت المال على ما لا مصلحة فيه: كالوقف على جهة لا مصلحة فيها للأمة، أو على معيّن لا استحقاق له في بيت المال، أو على فروعه وأصدقائه حرصاً على حوز الدنيا واتباعاً لهوى النفس، فلا يصح ولا ينفذ بالاتفاق ".

ويدل لهذا أدلة كثرة، منها:

الحليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ".

وجه الحلالة: أن الله تعالى أوجب على ولي اليتيم فعل الأحسن في مال اليتيم،

<sup>(</sup>١) ينظر: رد المحتار ٤/ ١٨٤، وكتاب الوقف ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) حكى هذا الاتفاق: البلاطنسي في تحرير المقال ص٢١٣، والمناوي في تيسير الوقوف ١/ ١٨٠، وينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٢٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢١.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٥٢، من سورة الأنعام.

ومعنى الأحسن: تحصيل المصلحة الخالصة أو الراجحة، ونظر الإمام في بيت المال كنظر ولي اليتيم في مال اليتيم، كما قال عمر الله عن النات الله بمنزلة ولي اليتيم في مال اليتيم، كما قال عمر المصلحة، بل بغير الأصلح لا يجوز ".

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة) ".

وجه الحلالة: أن مقتضى الاجتهاد والنصح حفظ أموال المسلمين بصرفها في مصالحهم أهمها فأهمها، وأصلحها فأصلحها، ومخالفة ذلك محرم منهي عنه، والمحرم لا ينفذ في الشريعة.

الجليل الثالث: قول النبي ﷺ: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته...) (".

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ١٥٣٨/٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من قال يقضيه إذا أيسم، من كتاب البيوع ٦/٤، عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن اليرفأ.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٢٥٦، وابن أبي شيبة في "المصنف" في: ما قالوا في عدل الوالي وقسمه...، من كتاب الجهاد ٢١/ ٣٢٤، وابن جرير في "تفسيره" ٧/ ٥٨٢، من طرق عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٢٥٦، عن الأعمش عن أبي وائل.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يكون للوالي الأعظم ...، من كتاب قسم الفيء والغنيمة ٦/ ٣٥٤، عن قتادة عن أبي مجلز. قال الشيخ الدكتور: سعد الحميّد في تعليقه على سنن سعيد بن منصور ٤/ ١٥٣٨: وهو صحيح لغيره بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفروق ٤/ ٣٩، وتحرير المقال ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب فضيلة الإمام العادل، من كتـاب الإمـارة (١٤٢)، ٣/ ١٤٦٠، من حديث معقل بن يسار الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الجمعة في القرى والمدن، من كتاب الجمعة (٨٩٣)، ٢/ ٥، ومسلم في "الصحيح" في: باب فضيلة الإمام العادل، من كتاب الإمارة (١٨٢٩)، ٣/ ١٤٥٩، وأبوداود في "السنن"

وجه الحلالة: أن الحديث دليل على وجوب رعاية مصالح المسلمين، ومن أهم مصالحهم حفظ أموالهم.

الحليل الرابع: أن المال العام غير مملوك للإمام، لكن الشرع قد جوّز له التصرف فيه، فإن تصرف على خلاف الوجه المأذون فيه شرعاً فتصرفه باطل ".

وإذا كان هذا التصرف باطلاً فيحرم على من وقف عليه تناوله بهذا الوقف، ويجب على الإمام ومن بعده انتزاعه وصرفه على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين ".

<sup>=</sup> في: باب ما يلزم الإمام من حق الرعية، من كتاب الخراج والإمارة والفيء (٢٩٢٨)، ٣٤٢، وفي والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في الإمام، من كتاب الجهاد (١٧٠٥)، ١٨١، وأحمد في "المسند" ٢/٥، كلهم من حديث عبدالله بن عمر - رضى الله عنها-.

<sup>(</sup>١) ينظر: تحرير المقال ص١٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: رد المحتار ٤/ ١٨٤، والفروق ٣/ ٦، وتحرير المقال ص٢١٠-٢١٣.



.

## المطاب الثاني وقف الإمام على مصلحة

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في وقف الإمام من بيت المال على جهة عامة كالمساجد والمدارس والمرافق العامة، أو على طائفة معينة لها استحقاق في بيت المال كالعلماء والمجاهدين، على قولين:

القول الأول: جواز وقف الإمام من بيت المال على جهة عامة دينية أو دنيوية، أو على طائفة معينة لها استحقاق في بيت المال.

وهو قول الحنفية "، والمالكية "، والصحيح في مذهب الشافعية "، وقول الحنابلة ".

القول الثاني: عدم جواز وقف الإمام شيئاً من بيت المال. وهو قولٌ لبعض الشافعية (٠٠).

### الإدلة:

أجلة القول الأول: استدل من قال بجواز وقف الإمام من بيت المال على ما فيه مصلحة بما يأتي:

(۱) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٠٠٠، وحاشية الطحطاوي ٢/٥٤٨، ورد المحتار ٢/٣٩٣، ٣٩٤، والفتاوي المهدية ٢/ ٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٧، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٤٢، والمعيار المعرب ٧/ ١٩، وحاشية كنون ٧/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي للفتاوي ١/ ٥٣ ١، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، وتحرير المقال ص١٧٤، وتيسير الوقوف ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاستخراج لأحكام الخراج ص٩٠١، وكشاف القناع ٤/ ٢٦٧، ومطالب أولي النهى ٤ / ٢٦٧، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) منهم أبو حامد الإسفراييني، والحسن الفارقي، والسبكي. ينظر: تحرير المقال ص١٧٤، وتيسير الوقوف ١/ ١٨٠.

الحاليل الأول: أن رسول الله هي حمى أرضاً لبيت المال على خيل المجاهدين، فعن عبدالله بن عمر " - رضي الله عنها -: "أن رسول الله هي حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه" ".

وجه الحلالة: أن الإمام إذا جاز له أن يخصص نفس أراضي الموات لمصالح المسلمين جاز له أن يخصص غلة بعض أراضي بيت المال ونحوها مما له منفعة لمصالح المسلمين.

الدليل الثاني: أن عمر الله وقف أرض السواد، فقال: "ولكني أحبسه فيها يجري عليهم وعلى المسلمين..." "، وهو ممن أمرنا باتباع سنته.

الحليل الثالث: أن الإمام نائب عن المسلمين في بيت المال بطريق السرع

(۱) أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، المكي، المدني، صاحب رسول الله الله وابن صاحبه، وشقيق أم المؤمنين حفصة بنت عمر، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، استصغر يوم بدر وأحد، وشهد الخندق وما بعدها، وشهد اليرموك وفتح مصر وإفريقية، كان من أهل العلم والورع، كثير الاتباع لآثار النبي الله، شديد التحري في فتواه، توفي سنة ٧٣هـ.

ينظر: الاستيعاب ص١٩٥، وأسد الغابة ٣/ ٣٤٠، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٢٠٣.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٢/ ١٥٥، وأبو عبيد في "الأموال" في بـاب حمى الأرض ذات الكلاً والماء، برقم (٧٤٠) ص٣٠٩، وابن شبه في "أخبـار المدينة" ١/ ١٥٢، ١٥٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما جاء في الحمى، من كتاب إحيـاء المـوات ٦/ ١٤٦، وفي سنده عبـدالله بـن عمـر العمرى وهو ضعيف، تقريب التهذيب ص٥٢٨.

وأخرجه ابن حبان في "الصحيح" في: باب الحمى، من كتاب السير (٤٦٨٣)، ١٠، ٥٣٨ / ٥٣٨، من طريق عاصم بن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، وعاصم بن عمر ضعيف، تقريب التهذيب ص ٤٧٢.

وله شاهد من حديث الصعب بن جثامة عند أبي داود (٣٠٨٤)، ٣/ ١٨٠.

(٣) أخرجه أبوعبيد في "الأموال" في باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ...، من كتاب فتح الأرضين صلحاً...، برقم (١٤٧) ص٦٣.

في فعل الأصلح لهم، وفي الوقف على المصالح العامة الدينية والدنيوية إقامة لها، وإغناء لبيت المال بزيادة موارده مع تخفيف التبعة عليه، وحفظ لأموال بيت المال لاسيا إذا كان يخاف عليه أمراء الجور الذين يصرفونه في غير مصرفه الشرعي.

وقد دل على أن الإمام نائب عن المسلمين في بيت المال أدلة، منها:

- ١ قول النبي ﷺ: (ما أعطيكم، ولا أمنعكم، إنها أنا قاسم أضع حيث أُمرت) (١٠).
- ٢ قول عمر ﷺ: "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت" ".

الحليل الرابع: إذا جاز لولي الأمر أن يُملّك رقاب أراضي بيت المال بالإقطاع عند ظهور المصلحة جاز بطريق الأولى أن يقفها إذا كان لمصلحة ؛ لأن الوقف لا تذهب به عين المال بخلاف التمليك ".

الجليل الخامس: أن أموال بيت المال مُعدّة لمصالحهم، فإذا كان الوقف لمصلحتهم جاز ''.

أجلة القول الثاني: استدل من قال بعدم جواز وقف الإمام من بيت المال بايات:

الجليل الأول: أن من شروط صحة الوقف: ملكية الواقف للمال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب قول الله تعالى: (فأن لله خمسه)، من كتاب فرض الخمس (٢) أخرجه البخاري في "المسند" ٢/ ٤٨٢، من حديث أبي هريرة ...

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧، وتيسير الوقوف ١/ ١٨٠، والاستخراج لأحكام الخراج ص١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتاوى النووى ص١٦٧.

الموقوف. والإمام ليس بهالك مال بيت المال، فيكون بمنزلة من وقف مال غيره، فيكون باطلاً ١٠٠٠.

المناقشة: يناقش بأن الإمام وإن لم يكن مالكاً لمال بيت المال فهو نائب من جهة الشرع عن المسلمين في فعل الأصلح لهم، فإذا كان الوقف لمصلحتهم جاز.

الحليل الثاني: أن الإمام في بيت المال كالولي في مال اليتيم، وولي اليتيم لا يصح وقفه لشيء من مال اليتيم، فليكن الإمام مثله ".

المناقشة: يناقش بأن الإمام وإن كان كالولي في مال اليتيم في الحفظ والصيانة لكنه لم يعط حكمه من كل وجه، فالماثلة ممتنعة؛ فقد أجاز له السرع التصرف في المال بها تقوم به مصالح العباد، وإذا لم يصح الوقف من مال اليتيم لما فيه من الإضرار به فإن في الوقف من بيت المال على مصالح المسلمين إرفاقاً بهم وسداً لحاجاتهم.

الحليل الثالث: أن مصلحة المسلمين قد تقتضي في مستقبل الزمان الصرف إلى ما هو أولى مما حصل الوقف عليه، والوقف يمنعه؛ لأنه لا يجوز تغييره، فكان ذلك خلاف مصلحة المسلمين ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: أن مصلحة الوقف متيقنة وواقعة، ودعوى تغير المصلحة في المستقبل مظنونة، فلا تلغى المصلحة الواقعة بمصلحة مظنونة.

<sup>(</sup>١) ينظر: تحرير المقال ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تيسير الوقوف ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحرير المقال ص١٧٥، وتيسير الوقوف ١/ ١٨٠، والاستخراج لأحكام الخراج ص١٠٨.

الوجه الثاني: أن الوقف من المال العام يجوز تغييره بحسب المصلحة، كما أن الوقف من المال الخاص يجوز تغييره بحسب المصلحة ".

الوجه الثالث: إذا جاز لولي الأمر أن يملك رقباب أراضي بيت المال بالإقطاع مع إمكان تغير المصلحة في المستقبل جاز أن يقفها بطريق الأولى ". الترجيع:

الراجح جواز وقف الإمام من بيت المال على مصالح المسلمين؛ لما يأتي:

١ - قوة الأدلة الدالة على الجواز، وسلامتها، وضعف أدلة المخالف.

٢- ظهور المصلحة في مثل هذا الفعل؛ فإن بيت المال قد يضعف عن القيام
 بجميع المصالح لضعف واردات الدولة في وقت من الأوقات، فتستغني
 بعض الجهات بأوقافها.

وإن المتأمل لما كتبه المؤرخون يلحظ اعتباد كثير من مصالح المسلمين العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها على الأوقاف في وقت ضعف الدولة الإسلامية.

٣- "أن المسألة قد عمل بها من مضى من الملوك، وغيرهم، وأقرهم العلماء الصالحون على ذلك بالقول والعمل، وتابعهم جمهور الناس من أصحاب المناصب والمراتب، وأوقافهم باقية إلى يومنا هذا، معدودة من السنن الحسنة الجاري ثوابها بعد الموت"".

<sup>(</sup>١) ينظر: المناقلة والاستبدال بالأوقاف ص٤٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدليل الرابع من أدلة القول الأول.

<sup>(</sup>٣) تحرير المقال ص١٧٨. وأول من أحدث وقف أراضي بيت المال على جهات الخير هـو: نـور الـدين عمود زنكي، وقد أفتاه بالجواز ابن أبي عصرون، ووافقه على هذا جماعة من الشافعية وغيرهم. ينظر: شرح التنبيه ٢/ ٥٢٤.

إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز للإمام ولا من بعده تغيير هذه الأوقاف بالاتفاق، إلا إذا ظهرت مصلحة راجحة موجبة للتغيير ".

<sup>(</sup>۱) حكى الاتفاق: المناوي في تيسير الوقوف ١/ ٣٨، وينظر: رد المحتار ٤/ ١٨٤، والفتاوى المهدية ٢/ ٠٦٠، والفروق ٣/ ٦، والحاوي للفتاوى ١/ ٥٣، وتحرير المقال ص٢٠٨، ٢٠٩، والاستخراج لأحكام الخراج ص٩٠١.

## المبحث الخامس وقف أموال الزكاة

وقف بعض أموال الزكاة وتنميتها باستثمارها في بعض المشروعات لتأمين مورد مالي دائم للمستحقين قد يحصل من المستحقين بعد قبضها، وقد يحصل من الإمام أو نائبه المشرف على جمع أموال الزكاة، والثاني هو المقصود بالبحث هنا؛ لأن الزكاة إذا وصلت إلى أيدي المستحقين أصبحت مملوكة لهم ملكاً تاماً، يتصرفون فيها تصرف الملاك في أموالهم، فلهم وقفها واستثمارها (٥٠).

أما وقف الإمام أو نائبه أموال الزكاة واستثمارها ففيه خلاف على قولين: القول الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة بالوقف أو غيره. وبه قال المالكية (")، والشافعية (").

وقال به جمع من العلماء المعاصرين، منهم: عبدالرزاق عفيفي، وعبدالله علوان، وعبدالله المنيع، وبكر أبوزيد، ومحمد تقي العثماني، ووهبة الزحيلي، وعيسى شقره،

<sup>(</sup>۱) ينظر في أسباب التملك: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٧، والشرح الصغير ١/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب ١/ ٢٢٩، والتهذيب ٥/ ٢٠١، والمجموع ٦/ ١٥١. ولم أجد للحنفية والحنابلة نصاً في هذه المسألة، إلا أن هذا هو مقتضى مذهبهم؛ بناءً على اشتراطهم الفورية والتمليك، ينظر في الفورية: بدائع الصنائع ٢/٣، والهداية وفتح القدير ٢/ ١٥٥، ومجمع الأنهر ١/ ١٨٤، والفتاوى الهندية ١/ ١٧٠، والدر المختار مع رد المحتار ٢/ ٢٧١- ٢٧٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٧/ ١٣٩، والفروع ٢/ ٢٠١، والقواعد ص٥٥. وينظر في التمليك: المبسوط ٢/ ٢٠٢، وبدائع الصنائع ٢/ ٣٩، وتبيين الحقائق ١/ ٢٥١، والمغني ٤/ ١٢٥، والفروع ٢/ ٢٩٤، والاستخراج لأحكام الخراج ص١١٨، والإنصاف ٧/ ٢٤٦، والإنصاف ٧/ ٢٤٦.

ومحمد نعيم ياسين، وآدم شيخ عبدالله علي، وصالح المرزوقي٠٠٠.

وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بالهند "، وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ".

قال القرافي '': "فإن وقفوا - يعني الملوك - أموال الزكاة على جهاتها لم يجز" ''.

وقال الشيرازي (٠٠: "ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيها يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها ؛ لأن الفقراء أهل رشد لا ولاية

- (۱) ينظر: فتاوى ورسائل سهاحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ١/ ١٩٨، وأحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة ص٩٧، وتوظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٣/ ج١/ ص٣٣٤، ٣٥٣، ٣٨٨، ٣٩٢، ٤١٨، ٤١٥، واستثهار أموال الزكاة ضمن أعهال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٣٠، ٧٦، ٨٥، ٩٤، واستثهار أموال الزكاة للمرزوقي ص٠٢، ٨٥، والأموال التي يصح وقفها ص٢١.
  - (٢) نقلاً عن استثمار أموال الزكاة للمرزوقي ص٠٦.
  - (٣) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٩/٤٥٤.
- (٤) أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري المالكي، كان إماماً في الفقه والأصول، ولـه معرفة بالتفسير، وتخرج به جمع من الفضلاء، وانتهت إليه رئاسة المالكية، مـن تـصانيفه: "الـذخيرة" و"القواعد" وغيرهما، توفي سنة ٦٨٤هـ.

ينظر: الديباج المذهب ١/ ٢٠٥، وحسن المحاضرة ١/ ٣١٦، وشجرة النور الزكية ص١١٨.

- (٥) الذخيرة ٦/ ٣٣٧.
- (٦) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، شيخ الشافعية، اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة، بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فكان يدرس فيها ويديرها، من تصانيفه: "المهذب" و"التبصرة" و"طبقات الفقهاء"، توفي سنة ٤٧٦هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ١/ ٢٩، وطبقات الـشافعية للـسبكي ٤/ ٢١٥، وطبقات الـشافعية للإسـنوي ٢/ ٨٥، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص١٧٠.

عليهم، فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم " ٠٠٠.

القول الثاني: جواز استثمار أموال الزكاة.

و ممن ذهب إلى هذا من العلماء المعاصرين: مصطفى الزرقا، ويوسف القرضاوي، وعبدالعزيز الخياط، وعبدالسلام العبادي، وعبدالفتاح أبو غدة، ومحمد الفرفور، ومحمد عثمان شبير، وسعود الفنيسان ".

وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي "، وأكدت عليه الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة "، وأفتت به لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية "، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة ".

<sup>(</sup>١) المهذب ١/ ٢٢٩، وينظر: التهذيب ٥/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: توظيف الزكاة...، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٣/ ج١/ ص٣٥٦، ٣٦٦، ٣٧١، ٣٨٥، ٤٠٤، ٥٤، ٥٥، ٤٠٥، واستثمار أموال الزكاة، الندوة الثالثة لقضايا الزكاة ص٣١، ٥٤، ٥١، ٩١، ٩١، ومصرف (وفي سبيل الله) ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٣/ ج١/ ص٤٢١.

<sup>(</sup>٤) الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ص٣٢٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجموعة الفتاوى الشرعية ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ص٥٢.

والقائلون بالجواز منهم من أجازه من غير قيود، ومنهم من قيده بقيود خاصة، ومنهم من أجازه من سهم الفقراء والمساكين، ومنهم من أجازه من سهم سبيل الله.

جاء في قرار الندوة الثالثة ص ٣٢٣: يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية:

١- أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.

٢- أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة.

٣- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.

٤- المبادرة إلى تنضيض "تسييل" الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.

٥ - بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة، وقابلة للتنضيض عند الحاجة.

### الإدلة:

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم جواز استثار أموال الزكاة بالوقف أو غيره بها يأتي:

الحليل الأول: أن الزكاة واجبة على الفور "، واستثمار أموال الزكاة في مشروعات تجارية أو صناعية أو غيرها يؤدي إلى تأخيرها عن المستحقين؛ لتأخر الأرباج المترتبة عليها ".

#### المناقشة:

نوقش بأن الفورية تتعلق بالمالك لا بالإمام، فإذا أخرجها المالك وقت وجوبها ووصلت إلى الإمام أو نائبه تحققت الفورية، وجاز للإمام تأخيرها لغرض ظاهر، كانتظار الأحوج أو الأقرب، كما يجوز له تأخيرها عند المالك لخاجة المالك نفسه أو المستحقن ".

<sup>=</sup>٦- أن يتخذ قرار استثهار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها؛ لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثهار إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة.

و تنظر القيود التي ذكرها محمد شبير في بحثه: استثمار أموال الزكاة، في أعمال الندوة الثالثة ص ٤٤-٥٥، والقيود التي ذكرها سعود الفنيسان في: مصرف (وفي سبيل الله) ص ١٤٩-٥١، والقيود التي ذكرها محمد الفرفور في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٣/ ج١/ ص٣٥٨، ٣٥٩.

<sup>(</sup>۱) ينظر في الفورية: بدائع الصنائع ٢/٣، والهداية وفتح القدير ٢/ ١٥٥-٥١، والكافي لابن عبدالبر ١/ ٣٠٥، والقوانين الفقهية ص٧٦، وشرح الخرشي وحاشية العدوي ٢/ ٢٢٣، والمجموع ٥/ ٣٠٥، وعجالة المحتاج ١/ ٥٠٦، وأسنى المطالب ١/ ٣٥٨، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٧/ ١٣٩، وينظر ما تقدم في الهامش رقم (٣) ص١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة ص٩٧، واستثمار أموال الزكاة لمحمد شبير ص٣٢، وتوظيف الزكاة لآدم شيخ عبدالله، مجلة مجمع الفقه ع٣/ ج١/ ص٣٥٣، وفتاوى اللجنة الدائمة ٩/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: استثار أموال الزكاة لشبير ص٥٥.

### الإجابة:

يجاب بعدم التسليم بأن الفورية تتعلق بالمالك وحده، بل تتعلق بالإمام؛ ويدل لذلك أن النبي على صلى بأصحابه العصر فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقيل له، فقال: "كنت خلّفت في البيت تبراً " من الصدقة فكرهت أن أُبيّته "، فقسمته" ".

كما تتعلق الفورية بأهل الزكاة؛ لأنه لا معنى لاشتراط الفورية في إخراج الزكاة حال وجوبها إلا دفع حاجة المستحقين.

وتأخير الزكاة من أجل استثهارها لا ينطبق على أيّ من الحالات التي أجازوا فيها تأخير الزكاة؛ فإنه وإن كان يحقق مصلحة لكنها مؤجلة، وحاجة المستحقين معجلة.

الحليل الثاني: أن التمليك شرط لصحة أداء الزكاة "، بأن تعطى جهة للمستحقين من الأصناف الثمانية المذكورين في آية الصدقات، لا أن تعطى جهة خاصة قائمة على شؤون الزكاة؛ فإن المستحقين أهل رشد لا ولاية عليهم، واستثمار أموال الزكاة يؤدي إلى عدم تحقق هذا الشرط ".

(١) التبر: "الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم...، وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات، كالنحاس والحديد والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله في الـذهب أصلاً، وفي غيره مجازاً". النهاية في غريب الحديث ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) تبييت المال: إمساكه إلى الليل. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، من كتاب الزكاة (١٤٣٠)، ١١٣/٢، من حديث عقبة بن الحارث الله.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٩، والمدونة ١/ ٣٤٦، والمهذب ١/ ١٧١، والمغني ٤/ ١٢٥، والفروع ٢/ ٤٦٩.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: تعليق محمد تقي العثماني على توظيف الزكاة، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٣/ ج١/ ص٣٨٨، واستثمار أموال الزكاة لشبير ص٣٢، وتعليق نجيب كمالي على استثمار أموال الزكاة ص ١٠٠.

الحليل الثالث: أن حاجة أهل الزكاة متحققة، وحصول الربح من استثمار أموال الزكاة مظنون؛ لاحتمال هلاك المال، فلا يقدم ظني الوقوع على متحقق الوقوع (''.

الحليل الرابع: أن مال الزكاة ملك لمستحقيه، فلابد من إذنهم عند التصرف فيه؛ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه غير جائز.

يقول الشيرازي: "ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيها يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها؛ لأن الفقراء أهل رشد لا ولاية عليهم، فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم"".

الحليل الخامس: أن في الوقف تحجيراً على أهل الزكاة بمنعهم من التصرف في المال؛ إذ ليس للموقوف عليه التصرف في رقبة المال الموقوف بما يمنع دوامها واستمرارها ™.

الحليل الساحس: أن الإمام وكيل عن الأغنياء في صرف الزكاة ودفعها إلى المستحقين، ووكيل عن المستحقين في قبضها بحكم ولايته على المسلمين، وولاية الإمام ليست مطلقة بل مقيدة، فمحلها قبض الزكاة من الغني، وحفظها ودفعها إلى الفقير، فيده يد أمانة لا يد تصرف واستثمار ".

المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن يد الإمام على الزكاة يد أمانة لا يد تصرف

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة ص٩٧، وتوظيف الزكاة... لآدم شيخ عبدالله، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٣/ ج١/ ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) المهذب ١/ ٢٢٩، وينظر: التهذيب ٥/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: توظيف الزكاة... لآدم شيخ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٣/ ج١/ ص٥٥، واستثمار أموال الزكاة لشقره ص٧٠.

واستثمار، فقد أجاز الفقهاء التصرف في مال الزكاة لضرورة أو حاجة٠٠٠.

قال النووي "-رحمه الله-: "لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة. فإن وقعت الضرورة بأن يقف عليه بعض الماشية، أو خاف هلاكه، أو كان في الطريق خطر، أو احتاج إلى رد جبران، أو إلى مؤونة نقل، أو قبض بعض شاة، أو ما أشبه، جاز البيع ضرورة" ".

الإجابة: يجاب بأن تصرف الإمام حال الضرورة لحفظ مال الزكاة عن الاستهلاك والضياع، لا للاستثمار.

أحلة القول الثاني: استدل المجيزون لاستثمار أموال الزكاة بما يأتي:

الحليل الأول: أن النبي الله والحلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم ؛ فقد كان لتلك الحيوانات أماكن خاصة للحفظ والرعى والنسل، كما في حديث العرنيين "، فلم يكونوا يقسمون أموال الصدقة

<sup>(</sup>١) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ص٠٤٠

<sup>(</sup>٢) أبو زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى الحزامي الحوراني الشافعي، الإمام الحافظ المحدث، الفقيه، الزاهد، محرر مذهب الشافعية ومنقحه، صاحب التصانيف النافعة المباركة المشهورة ك : "شرح صحيح مسلم" و"التبيان" و"منهاج الطالبين"، توفي سنة ٦٧٦هـ.

ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٣٩٥، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٤٧٦، والبداية والنهاية ١٧/ ٥٤٠، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) المجموع ٦/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء (٢٣٣)، ١/٥٦، ومسلم في "الصحيح" في: باب حكم المحاربين والمرتدين، من كتاب القسامة (١٦٧١)، ٣/ ١٩٦، وأبو داود في "السنن" في: باب ما جاء في المحاربة، من كتاب الحدود (٤٣٦٤)، ٤/ ٥٣١، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، من كتاب الطهارة الأطعمة (١٨٤٥)، ٤/ ٢٤٧، والنسائي في "المجتبي" في: باب بول ما يؤكل لحمه، من كتاب الطهارة

على المستحقين حال وصولها إليهم، بل وضعوا لها الرعاة، واستثروها بم ينشأ عنها من تناسل ولبن يصرف على المستحقين (٠٠).

المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن النبي الله وخلفاءه كانوا يستثمرون أموال الزكاة، وما حدث كان لمجرد الحفظ إلى حين توزيعها على المستحقين لا للاستثار، وما يحصل من توالد وتناسل في بهيمة الأنعام فهو طبيعي غير مقصود ".

الحليل الثاني: أن من مصارف الزكاة مصرف "في سبيل الله"، وهو شامل لكل وجوه الخير من بناء المساجد، والحصون، والمصانع، وغيرها مما فيه نفع للمسلمين، وإذا جاز صرف الزكاة في وجوه الخير والبر جاز صرفها في المشروعات التي تعود بالنفع على المستحقين ".

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بأن مصرف "سبيل الله" شامل لجميع وجوه البر، قال أبو الفرج ابن قدامة (الله علم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا

<sup>= (</sup>٣٠٥)، ١/ ١٥٨، وابن ماجه في "السنن" في: باب من حارب أو سعى في الأرض فساداً، من كتاب الحدود (٢٥٧٨)، ١/ ٨٦١، وأحمد في "المسند" ٣/ ١٠٧، كلهم من حديث أنس ...

<sup>(</sup>١) ينظر: توظيف الزكاة ... لعبدالعزيز الخياط، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٣/ ج١/ ص٣٧١، واستثار أموال الزكاة لشبير ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ص٤١، وتعليق محمد رأفت عثمان على استثمار أموال الزكاة ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: توظيف الزكاة... لعبدالعزيز الخياط، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٣/ ج١/ ص٣٧١، واستثار أموال الزكاة لشبير ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد وأبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجهاعيلي الأصل الصالحي الحنبلي، الملقب بالشارح، الإمام الفقيه، المحدث، الزاهد، سمع من أبيه أبي عمر، وعمه الشيخ الموفق، وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، وكان معظماً عند الخاص والعام، وأثنى عليه الأثمة كالنووي والذهبي، وتتلمذ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، من تصانيفه: شرح المقنع المسمى "تسهيل المطلب في تحصيل المذهب" والذي انتشر باسم "الشرح الكبير"، توفي سنة ٦٨٢هـ.

يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس ( والحسن " أنها قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية ("" (").

ومصرف "سبيل الله" يراد به: الغزاة، وما يلزمهم ٥٠٠.

قال الإمام مالك: "سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله هنا الغزو" (٠٠).

الحليل الثالث: قياس استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه على استثمار أموال اليتامي من قبل الأوصياء، فإذا جاز استثمار أموال اليتامي وهي

<sup>=</sup> ينظر: البداية والنهاية ١٧/ ٩١، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٠٤، والمقصد الأرشد ٢/ ١٠٧، والمنهج الأحمد ٤/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>١) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله هذا، وأحد المكثرين من الرواية عنه، غزا مع رسول الله هذا فقي الله عنه الرزقية مالاً وولداً وبارك له. اختلف في وفاته والأشهر أنه توفي سنة ٩٣هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٥/ ٣٢٥، والاستيعاب ص٥٣، وأسد الغابة ١/ ١٥١، وسير أعلام النبلاء ٣ / ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى زيد بن ثابت، وأمه خيرة مولاة أم سلمة، أحد كبار التابعين، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ورأى عثمان وعلياً وجمعاً من الصحابة، كان عالماً، عابداً، حافظاً، زاهداً، ثقة، توفى سنة ١١٠هـ.

ينظر: طبقات الفقهاء ص٨٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٦٩، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٦٣.٥.

<sup>(</sup>٣) "قاضية" كذا في المطبوع، ولعل الصحيح "ماضية" كما في المغني ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨٣، والمبسوط ٣/ ١٠، والهداية وفتح القدير ٢/ ٢٦٤، والإشراف ١/ ٢٢٢، والكافي لابن عبدالبر ١/ ٣٢٦، والذخيرة ٣/ ١٤٨، وحلية العلماء ٣/ ١٥٩، والمجموع ٢/ ٢٠١، ومغني المحتاج ٣/ ١٤٣، والكافي لابن قدامة ٢/ ٢٠١، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٧/ ٢٤٧- ٢٤٨، والفروع ٢/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٣٣، وينظر: المدونة ٤/ ٤١٧.

عملوكة لهم حقيقة جاز استثهار أموال الزكاة قبل دفعها إلى المستحقين لتحقيق النفع لهم؛ فليست أموال الزكاة بأشد حرمة من أموال اليتامي (۱۰).

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن القياس على استثار أموال اليتامى قياس مع الفارق لأمرين:

- ١- أن مال الزكاة يجب دفعه إلى مستحقه على الفور، وهو غير ممنوع من التصرف فيه، أما مال اليتيم فلا يدفع إليه بل ينتظر بلوغه الرشد، وتحقق أهلية التصرف فيه، ولذا يستفاد من استثاره ؟ حتى لا ينقص بالإنفاق منه على اليتيم، وبإخراج زكاته(").
- ٢- أن استثمار مال اليتيم جاء معللاً في قول النبي ﷺ: (ألا من ولي يتيماً لـه مـال فليتجر فيه، ولا يتركه تأكله الـصدقة) " وهـذا المحـذور منتفٍ في أمـوال الزكاة ".

الوجه الثاني: أنه لا يجوز للولي أن يتاجر بهال اليتيم، ويتركه غير مستوفٍ

<sup>(</sup>١) ينظر: تعليق مصطفى الزرقا على توظيف الزكاة، في مجلة مجمع الفقه الإسلاميع ٣/ ج١/ ص٤٠٤، واستثار أموال الزكاة لشبير ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشقره ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في زكاة اليتيم، من كتاب الزكاة (٦٤١)،٣/ ٣٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من تجب عليهم الصدقة، من كتاب الزكاة ٤/ ١٠٧، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: "روي من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف هذا الحديث"، وقال البيهقي بعد أن ساق الحديث عن المثنى بن الصباح: "روي عن مندل عن أبي إسحاق عن عمرو بمعناه، والمثنى ومندل غير قويين". وضعفه الألباني في الإرواء ٣/ ٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ص٤٢، واستثمار أموال الزكاة لشقره ص٧٥.

لحاجاته الأساسية، فالاستثمار خاص بالأموال الزائدة عن حاجة اليتيم. وكذلك أموال الزكاة لا يجوز استثمارها مع وجود الحاجات الأساسية الملحة التي تزداد، مع شح كثير من الأغنياء عن إخراج ما وجب عليهم من زكاة (١٠).

الحليل الرابع: قياس استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه على جواز استثمار أموال الوقف، بجامع أن كلاً منهما مال تعلق به استحقاق يقصد به البر والتقرب إلى الله تعالى، فإذا جاز للناظر تنمية أموال الوقف بما يحقق المصلحة جاز للإمام استثمار أموال الزكاة بما يحقق مصلحة مستحقيها".

المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن القياس على استثمار أموال الوقف قياس مع الفارق من وجوه ("):

الوجه الأول: أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليه بريعه مع بقاء رقبة الوقف، والمقصود من الزكاة تمليك رقبة المال ومنفعته للمستحق، ولا يشترط بقاء الرقبة، فللمستحق استهلاكها.

الوجه الثاني: أن مستحق الزكاة يملك رقبة المال ومنفعته بلا خلاف، وفي ملكية الموقوف عليه للمال الموقوف خلاف قوي مشتهر.

الوجه الثالث: لا يختلف الفقهاء -رحمهم الله- في عـدم جـواز أن تعـود منفعة الزكاة للمزكي، ويجوز أن تعود منفعة الوقف للواقف.

### الترجيح:

الراجح هو القول بعدم جواز وقف أموال الزكاة واستشارها لما يأتي:

<sup>(</sup>١) ينظر: استثهار أموال الزكاة لشبير ص٤١، واستثهار أموال الزكاة لشقره ص٨٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: استثهار أموال الزكاة لشبير ص٤٤، واستثهار أموال الزكاة لشقره ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: استثهار أموال الزكاة لشقره ص٧٧-٧٤.

- ١- قوة أدلته، وسلامتها من الاعتراض.
  - ٢- ضعف أدلة القول الآخر.
- ٣- أن استثمار أموال الزكاة ليس نازلة من النوازل التي لم تكن معهودة عند
   السلف الصالح، فقد كانت هناك أموال تستثمر ليس منها أموال الزكاة،
   كالأوقاف (۱).
- ٤- اشتراط المجيزين أن يكون الاستثهار بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين ٥٠٠ فإن هذا الشرط يقتضي عدم الجواز ؟ لأن حاجة المستحقين تزداد يوماً بعد آخر، لا سيها مع شح كثير من الأغنياء عن أداء ما يجب عليهم من زكاة.

<sup>(</sup>١) ينظر: تعليق محمد تقي العثماني على توظيف الزكاة، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي عمر ج١/ ص٣٨٩-٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٣/ ج١/ ص٣٦٦، ٤٢١، ومجموعة الفتاوى الـشرعية ١/ ٢٧٠، واستثمار أموال الزكاة ص٤٤، ٥٢، ٥٢، ٣٢٣، ومصرف (في سبيل الله) ص١٤٩.



ويشتمل على ستة مباحث:

الهبحث الأول: وقف العقار، وما يدخل تبعاً له.

الهبحث الثاني: وقف الهنقول.

المبحث الثالث: وقـف مأا لا ينتفع بـــــــ إلا باستهلاكه.

الهبحث الرابع: وقف حق الإبتكار.

ر المبحث الخامس: وقف المرهون.

الهبحث السادس: وقف المؤجر.

# المبحث الأول وقف العقار، وما يدخل تبعاً له

وفيه مطلبان:

المطلب الأول وقف العقبار

كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر "؛ كالأراضي، والبساتين، والدور، والحوانيت، والآبار، والقناطر، والطرق، فوقفه صحيح باتفاق أهل العلم -رحمهم الله-".

ويدل لذلك ما يأتي:

الجليل الأول: أن الأصل في باب الوقف هو العقار؛ فهو الذي وقفه النبي الجليل الأولى: هو أشهر ما وقفه الصحابة الكرام ... ومن أمثلة ذلك:

(١) هذا هو القدر المتفق عليه في تحديد مفهوم العقار، وقد سبق بيان المراد منه ومن المنقول ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٣١، ومختصر الطحاوي ص ١٣٧، والكتاب وشرحه اللباب الم ٢٣٤، والمداية وفتح القدير ٦/ ٢١٥، والمنتقى ٦/ ١٢٢، وعقد الجواهر ٣/ ٣١، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٤، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٠٥، والمهذب ١/ ٥٧٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٤، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، ومغني المحتاج ٢/ ٢١٥، وتيسير الوقوف ١/ ٤١، والوقوف ٢/ ٤٩١، والهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١١ / ٣٦٩- ٣٧٠، ومغني ذوي الأفهام ص ١٤٩، ومنار السبيل ٢/ ٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٤٨.

٢- قول عائشة -رضي الله عنها-: "إن رسول الله لله جعل سبع حيطان
 له بالمدينة صدقة على بنى عبدالمطلب وبنى هاشم" (۱).

٣- قول عمرو بن الحارث ، "ما ترك رسول الله عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة "".

٤ - أن عمر الله أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي الله فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، فكيف تأمرني؟ قال الله (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) ".

٥- وقف عثمان الله لبئر رومة، وزيادته بقعة حول مسجد النبي الله لما ضاق المسجد بالمصلين (٠٠).

الحليل الثاني: أن الوقف يراد للدوام، وفي جمع النبي بين لفظي التحبيس والتسبيل في قوله بين (حبس أصلها وسبل ثمرتها) "بيان لحالة الابتداء والدوام؛ فإن حقيقة الوقف ابتداء تحبيسه ودوام تسبيل منفعته؛ ليكون صدقة جارية لا تنقطع، ليستمر الثواب للواقف في حياته وبعد مماته، ويستمر النفع للموقوف عليهم، وأصدق ما ينطبق عليه ذلك هو العقار".

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص٤٨.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۶۹.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٥٠.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص٤٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللباب في شرح الكتاب ١/ ٣٣٤، والمعونة ٣/ ١٥٩٣، وإعانة الطالبين ٣/ ١٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٣، ومطالب أولى النهى ٤/ ٢٧٣.

# المطاب الثاني ما يدخل تبعا لوقف العقار

من وقف عقاراً بجميع حقوقه، أو بجميع ما فيه، دخلت الدار والأرض وما فيها من الأبواب والسلالم والأبنية والأشجار والـزروع والـثهار. وإذا وقف واستثنى جزءاً معلوماً صح الوقف والاستثناء.

وإذا وقف عقاراً وأطلق دخل في الوقف ما كان داخلاً في البيع، ومالا فلا فن المنطقة عقاراً وأطلق دخل في الوقف ما كان داخلاً في البيع، ومالا فلا فن فإذا وقف داراً تناول أرضها، وبناءها، وما يتصل بها لمصلحتها كالسلالم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة.

أما إذا وقف أرضاً:

فعند الحنفية: يدخل ما فيها من البناء والشجر بجميع أنواعه، ولا يـدخل ما بها من زرع، كما لا يدخل الثمر الموجود على الشجر وقت الوقف مـؤبراً كـان أو غير مؤبر".

وعند المالكية: يدخل ما فيها من البناء والشجر، ولا يدخل ما بها من زرع، كما لا يدخل الثمر بعد التأبير".

وعند الشافعية والحنابلة: يدخل ما فيها من البناء والشجر -في أحد القولين عند الشافعية، وأحد الوجهين عند الحنابلة -، ولا يدخل الزرع الذي

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والإسعاف ص١٩، ومجمع الأنهر ٢/ ٧٤٧، وتيسير الوقوف ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٢٢-٢٢٣، وبدائع الصنائع ٥/ ١٦٤-١٦٥، والإسعاف ص١٩٨-٢٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفروق ٣/ ٢٨٣-٢٨٤، وشرح الخرشي ٥/ ١٨٠–١٨١.

لا يحصد إلا مرة، ولا الجزة الظاهرة من الزرع الذي يجز مراراً، أما أصل الـزرع فحكمه حكم الشجر، ولا يدخل الثمر بعد التأبير ".

(۱) ينظر: المهذب ١/ ٣٦٩-٣٧١، وروضة الطالبين ٣/ ٥٣٦-٤٤، والكافي لابسن قدامة ٣/ ١٠١-١٠٨، والمبدع ٤/ ١٥٨-١٦٢.





# الهبحث الثاني وقف الهنقول

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في حكم وقف المنقولات كالمصاحف، والكتب، والحيوانات، والأسلحة، وآلات الزراعة والصناعة، والمكاييل، والموازين، والأواني وغيرها.

وسأبين ابتداءً حكم وقف المنقولات إجمالاً، ثم أعقبه ببيان حكم أشهر هذه المنقولات على وجه التفصيل.

## وقف المنقول:

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في حكم وقف المنقول على أربعة أقوال: القول الأول: جواز وقف المنقول.

وبه قال الشافعية "، وهو الصحيح من مذهب المالكية"، والحنابلة ". والمنقول الذي يصح وقفه عند الشافعية والحنابلة هو: كل عين جاز بيعها، وأمكن الانتفاع بها دائماً، مع بقائها المتصل ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: المهذب ۱/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٣٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٤، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، وتيسير الوقوف ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف ٢/ ٦٧٣، والمنتقى ٦/ ١٢٢، والذخيرة ٦/ ٣١٢-٣١٣، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٧، وتبيين المسالك ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٦٩-٣٧٠، والمحرر ١/ ٣٦٩، والمنتهى ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ١٨، ٥، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والإقناع في حل ألفاظ أبي شـجاع ١/ ٨١، والهدايـة لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والمقنع والشرح الكبير ١٦/ ٣٦٩، ٣٧٠، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩٠.

القول الثاني: جواز وقف المنقول تبعاً ('') أما استقلالاً فيجوز في السلاح والكراع، وكل ما جرى فيه تعامل.

وبه قال محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمفتى به (°).

والمراد بالتعامل -أو التعارف كما يسميه البعض-: "اتفاق الجمهور واصطلاحهم على تعاطي أمر من الأمور... ثم إنه قد يكون شائعاً في الأعصار بجملتها والأمصار برمتها... وقد يكون مختصاً بمكان دون مكان وإن اتحد الزمان... وبزمان دون زمان وإن اتحد المكان... ولا يخفى أن تعاطيه على الإطلاق لا يختص به بعض الناس دون بعض، بل تولاه كل من له أهلية المعاملات التي يجري هو فيها، من بر وفاجر، ومسلم وكافر"".

<sup>(</sup>۱) سواء كان تابعاً للعقار متصلاً به اتصال قرار كالأشجار والبناء، أو متصلاً به لا على وجه القرار كالاستاد الزراعة غير المثبتة، إلا أنه يشترط النص على ما كان متصلاً لا على وجه القرار حتى يدخل في الوقف. ينظر: المبسوط ١٢/ ٥٤، وفتح القدير ٦/ ٢١٦، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيار ٣/ ٤٢، ٤٣، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢١٧، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والإسعاف ص٤٤، ورد المحتار ٤/ ٣٦٣.

لكن هذا القول ضعيف؛ فقد استمرت عبارات الكتب المعتبرة عند الخنفية على أن ما تعارف الناس على وقف من المنقول يجوز وقفه عند محمد -رحمه الله - ومالا فلا، ولذلك أخذ مشايخ كل عصر بمن سلك مسلكه يعملون بموجب ذلك العموم، ويجيبون في كل مادة بالإيجاب والنفي حسبها عاينوا في أعصارهم من التعارف وعدمه، من غير تفرقة بين منقول ومنقول، حتى إنهم صرحوا بالجواز فيها صرح به محمد -رحمه الله - بعدمه كما في وقف الحيوان والثياب. ينظر: فتح القدير ٦/ ١٩٧، والبحر الرائق ٥/ ٢١٩، ورسالة في جواز وقف النقود ص٢٤ - ٢٩٠، ونشر العرف ٢/ ٢١٩ - ١٣٣٠.

القول الثالث: جواز وقف المنقول تبعاً، أما استقلالاً فيجوز في السلاح والكراع دون غيرهما. وبه قال أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم -رحمه الله-٠٠٠.

القول الرابع: عدم جواز وقف المنقول مطلقاً. وبه قال الإمام أبو حنيفة ("، وهو رواية عند الإمام مالك ("، وروايـة عـن

وبه قال الإمام ابو حنيفة ٬٬٬٬ وهو رواية عند الإمام مالك ٬٬٬٬ وروايـة عـن الإمام أحمد ٬٬٬

(۱) ينظر: شرح السير الكبير ٥/ ٢١٠٣، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، وفتح القدير ٦/ ٢١٧، والإسعاف ص٤٢، ورسالة في جواز وقف النقود ص١٨.

٢- أن الرواية التي أخذ منها المنع مختصرة، وجاء جواب الإمام مفصلاً في موضع آخر على المسألة نفسها، مما يدل على أن الحكم واحد عنده. قال حنبل: وسمعت أبا عبدالله يقول: لا أعزف حبس المال ولا وقف، إنها يوقف ويحبس الأرضون والسلاح والكراع وما أشبهه، فأما المال فلا أعرفه ولا سمعته. الوقوف ٢/ ٩٥٠.
 ويستأنس لهذا بقوله -رحمه الله- عن الوقف: هو جائز في كل شيء. الوقوف ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب وشرحه اللباب ١/ ٣٣٤، وشرح السير الكبير ٥/ ٢١٠٤، وبدائع الـصنائع ٦/ ٢٢٠، والهدايـة وفتح القدير ٦/ ٢١٦، ودر المتتقى ٢/ ٧٤٦، ورسالة في جواز وقف النقود ص١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المعونة ٣/ ١٥٩٣، والمنتقى ٦/ ١٢٢، وعقد الجواهر ٣/ ٣١، والذخيرة ٦/ ٣١٣، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٧٠، والفروع ٤/ ٤٤٢، والمبدع ٥/ ٣١٦. وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية الأثرم، فقال: إنها الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله على المغني ٨/ ٢٣١. وفي رواية حنبل، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لا أعرف الوقف في المال، إنها الوقف في المال، إنها الوقف في المدور والأرضين على ما أوقف أصحاب النبي على الوقوف ٢/ ٤٩١. إلا أن دلالة هاتين الروايتين على منع وقف المنقول بعيدة ؛ لما يأتي:

١- أنهما في بيان حكم وقف النقود كها جاء ذلك صريحاً في رواية حنبل، ولا يلزم من عدم جواز وقف النقود عدم جواز وقف المنقول؛ لأن المعنى الذي منع بسببه وقف النقود لا يطرد على جميع المنقولات، والمنقول الذي يصح وقفه على ما ذكره علماء المذهب هو: كل عين يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائماً، مع بقائها.

#### الإدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بصحة وقف المنقول بما يأتى:

الحليل الأول: قول النبي ﷺ: (من احتبس فرساً في سبيل الله، إيهاناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ٬٬٬

وجه الحالة: حث النبي الله على وقف الخيل في سبيل الله، ويؤخذ منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ".

الحاليل الثاني: قول النبي الله (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) ...

وجه الحاللة: أن النبي الله ذكر منقولاً وهو المصحف من جملة الصدقات التي ينتفع بها المتصدق في حياته، ويستمر ثوابها بعد وفاته، فدل على جواز وقف المنقولات.

<sup>=</sup>٣- استدلاله بأوقاف الصحابة ﴿ على مِنع وقف غير الدور والأرضين بقوله: "إنها الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله ﷺ! والذي وقفه أصحاب رسول الله ﷺ! الدور والأرض والسلاح والحيوان، كما روى ذلك في المسند، وكما صرح به في مواضع عدة، منها ما ذكره الخلال في الوقوف.

٤- منعُ الحارثي دلالة هذه الرواية، وجعله المذهب رواية واحدة. الإنصاف ١٦/ ٣٧١. وتأسيساً على ما تقدم فالذي يظهر لي أنه يصح وقف المنقول رواية واحدة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري ٦/ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٤٧.

الحليل الثالث: وقف الصحابة لله لبعض المنقولات، وإقرار النبي لله لم على وقفها، فيقاس عليها غيرها، ومن ذلك:

١ - قول النبي لله في النفر الذين منعوا الزكاة: (... وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله...) (١٠).

٢- أن امرأة قالت لزوجها: أحجني مع رسول الله على جملك. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله في فقال: إن امرأي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله في، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: (أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله) ".

الحليل الرابع: اتفاق الأمة على وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير"، وإذا صح وقف هذه المنقولات صح وقف غيرها بالقياس عليها.

الحليل الخامس: أن العبرة فيما يصح وقف بالمالية والانتفاع، فكل ما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب العمرة، من كتاب المناسك (١٩٩٠)، ٢/ ٥٠٥، وابن خزيمة في "الصحيح" في: بساب فسضل العمرة في رمضان، من جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها (٣٠٧٧)، ١٦٠ / ٣٦١، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب المناسك (٢٠٧٧)، والطبراني في "الكبير" ١٦٠ / ١٦، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب المناسك المرمة، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة، من كتاب الوقف ٢/ ١٦٤. كلهم من حديث ابن عباس . قال النووي في المجموع ٦/ ١٩٩؛ إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المحلي على منهاج الطالبين ٣/ ٩٨، ومغني المحتاج ٢/ ٥١٢، وحاشية الرملي ٢/ ٤٥٨.

يجوز بيعه ويمكن الانتفاع به مع بقاء أصله يجوز وقفه، أشبه العقار والسلاح والكراع ....

الحليل الساحس: أن كل عين منقولة يصح الانتفاع بها مع بقائها يحصل فيها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيصح وقفها كالعقار™.

الحليل السابع: أنه يصح وقف المنقول مع غيره، فصح وحده كالعقار ".

الحليل الثامن: أن هذه المنقولات تبقى زمناً طويلاً مع الانتفاع بها، فيحصل المقصود من الوقف، وهو: انتفاع الواقف بالأجر، وانتفاع الموقوف عليهم بالمنفعة الحاصلة من هذه المنقولات ".

حليل القول الثاني: استدل من قال بجواز وقف المنقول تبعاً للعقار مطلقاً، وجواز وقفه استقلالاً فيها جرى به التعامل: بأن القياس ألا يجوز وقف المنقول استقلالاً ؛ لأن من شرط الوقف التأبيد، والمنقول لا يتأبد، لكن تُرِك هذا القياس في أمرين:

الأول: في السلاح والكراع، استحساناً ؛ للآثار المشهورة فيه، ومن ذلك:

- ١ قول النبي ﷺ: (وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله...) (٥٠).
- ٢- قول عمر هذ: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله هذا لم
   يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله هذا خاصة،

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٨، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والجامع الصغير ص٠٠٠، والعمدة ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعونة ٣/ ١٥٩٤، والذخيرة ٦/ ٣١٣، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٨، والوقف شروطه وخصائصه ص١٢٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص٥١.

وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله" ‹››.

الثاني: فيها جرى فيه التعامل بالتعامل؛ لقول ابن مسعود الله: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" (").

ولأن التعامل أقوى من القياس فيترك به القياس كالاستصناع، فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس.

وأما جواز وقف المنقول تبعاً للعقار: فلأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف فلأن يجوز الوقف فيه تبعاً أولى ".

المناقشة: يُناقش هذا الدليل من وجوه:

١ - عدم التسليم بأن التأبيد في الموقوف شرط لصحة الوقف؛ فقد جاءت السنة الصحيحة بوقف منقولات لا تبقى على الدوام كآلة الجهاد.

٢- على فرض التسليم باشتراط التأبيد فمعناه إمكان الانتفاع بالعين مدة بقائها

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ١/ ٣٧٩، والطبراني في "الكبير" ٩/ ١١٢، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب معرفة الصحابة ﴿٣/ ٨٣، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولـه شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالاً ". وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.

قال ابن القيم في الفروسية ص٥٥: "إن هذا الحديث ليس من كلام النبي هذا وإنها يضيفه في كلامه من لا علم له في الحديث، وإنها هو ثابت عن ابن مسعود من قوله، ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفاً عليه". وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص٨٥: "قال العلائي: ولم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنها هو من قول عبدالله ابن مسعود موقوفاً عليه، أخرجه أحمد في مسنده". وينظر: المقاصد الحسنة ص٤٣١، وكشف الخفاء المحتبر ص٤٣٤، وكشف الخفاء

<sup>(</sup>٣) ينظر: بـدائع الـصنائع ٦/ ٢٢٠، والهدايـة وفـتح القـدير ٦/ ٢١٦، والاختيـار ٣/ ٤٣، والإسـعاف ص٢٤، وفتح الله المعين ٢/ ٥٠٨، ورد المحتار ٤/ ٣٦٤.

لا إلى الأبد، وهذا المعنى يتحقق في كثير من المنقولات كالعقار٠٠٠.

- ٣- أنه إذا لم يمكن بقاء المنقولات على الدوام فيمكن استبقاء الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأبدال جار مجرى الأعيان
- ٤- أن ورود النص بوقف السلاح والكراع ليس فيه دلالة على قيصر الجواز
   عليهما، بل وقف غيرهما جائز كما تقرر في أدلة القول الأول.
- ٥- أن خروج الحنفية عن أصلهم الذي منعوا من أجله وقف المنقول وهو التأبيد بإجازتهم وقف كثير من المنقولات كلما جرى بذلك عرف دليلًا على ضعف هذا الأصل.

⇒ليل القول الثالث: استدل لجواز وقف المنقول تبعاً: بأن من الأحكام ما يثبت تبعاً و لا يثبت قصداً، ووقف المنقول من هذا الباب (").

واستدل لجواز وقف السلاح والكراع من المنقول استقلالاً: بأن القياس ألا يجوز وقف المنقول ؟ لأن من شرط الوقف التأبيد، والمنقول لا يتأبد، فيقتصر على مورد الشرع وهو السلاح والكراع كما في حديث خالد ، ويبقى ما وراءه على أصل القياس ".

المناقشة: نوقش هذا الدليل من القائلين بصحة وقف المنقول الذي جرى به التعامل بأن: التعامل مما يترك به القياس كالنص، فيجوز وقف المنقول الذي جرى به التعامل كما يجوز وقف المنقول الذي ورد به النص، وقد أجاز

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الوصية والميراث والوقف ص٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢١٦، ودر المنتقى ٢/ ٨٤٧. وتنظر قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٢١، ومجلة الأحكام العدلية (م٥٤) ١/ ٥٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٠، والقواعد لابن رجب ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار ٣/ ٤٣، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والإسعاف ص٢٤، ومجمع الأنهر ٢/ ٧٤٧.

أبويوسف الاستصناع للتعامل مع كونه على خلاف القياس ٧٠٠.

ويناقش أيضاً بها تقدم في مناقشة دليل القول الثاني.

أ القول الرابع: استدل المانعون لوقف المنقول بما يأتي:

الحليل الأول: "أن الأخسار إنها وردت في العقبار دون غيره فلم يجز تعديه" ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم ؛ فإن الأخبار وردت في العقار وفي غيره، ومن ذلك:

- ١ قول النبي ﷺ: (من احتبس فرساً في سبيل الله، إيهاناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة)
- ٢ قول النبي ﷺ: (وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) (۱).

الحليل الثاني: أن الوقف إنها يراد للتأبيد والدوام، والتأبيد لا يمكن إلا في العقار، فلم يجز في غيره مما لا يدوم (٠٠٠).

المناقشة: يناقش بها تقدم في مناقشة دليل القول الثاني.

الحليل الثالث: أن ما عدا العقار من الدور والأراضي لا تثبت فيه الشفعة، ولا يستحق بها، فلم يصح وقفه (1).

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢١٦، والإسعاف ص٢٤.

<sup>(</sup>۲) يقطر. تنع العديو، (۱۰)(۲) المعونة ۳/ ۹۳.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٥١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهداية للمرغيناني ٦/ ٢١٨، والمعونة ٣/ ١٥٩٣، والمنتقي ٦/ ١٢٢، والمبدع ٥/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المعونة ١٣/ ٩٣/ ١٥، والحاوى الكبير ٧/ ١٥.

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين (١٠):

الأول: أنه منتقض بالكراع والسلاح ؛ فإن الشفعة لا تثبت فيه ويصح وقفه.

الثاني: أن الشفعة إنها اختصت بالعقار لأنها تثبت لإزالة المضرر الذي يلحق الشريك على الدوام، وإنها يدوم الضرر فيها لا ينفك، وأما ما ينفك فلا يدوم الضرر فيه فلم تثبت فيه الشفعة، وليس كذلك الوقف؛ لأنه إنها جاز لانتفاع الموقوف عليه، وهذا المعنى موجود فيها ينفك ويحول.

### الترجيح:

بالنظر إلى ما تقدم يتبين رجحان القول بجواز وقف المنقول؛ لما يأتي:

١ - قوة الأدلة الدالة على الجواز، وسلامتها.

٢ - ضعف أدلة المخالفين بها ورد عليها من مناقشة.

٣- أن الوقف باب عظيم من أبواب البر والإحسان، يقصد منه الثواب للواقف
 والنفع للموقوف عليهم، والمنقول موفٍ بهذه الحكمة العظيمة كالعقار.

إن النبي الله المحتى جانب الوقف بمثل ما قيده به كثير من الفقهاء، بل فعله، ورغب في فعله، وحث عليه، ومثل لأنواع منه، وأجاز أوقاف الصحابة الكرام من العقارات والمنقولات. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لل المئل عن الوقف: "هو جائز في كل شيء" ".

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوى الكبير ٧/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الوقوف ١/ ٢٣٠.

# المطلب الأول وقف الأشجار···

الأشجار إما أن توقف بأصلها وهي الأرض التي تقوم عليها، أو بغير أصلها. فإذا وقفت الأشجار بأصلها فالوقف صحيح بالإجماع، كما تقدم في وقف العقار ".

وأما إذا وقفت بغير أصلها ففي صحة الوقف خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- على قولين:

القول الأول: صحة وقف الأشجار استقلالاً دون أصلها.

وهو الصحيح من مذهب الحنفية "، وبه قال المالكية"، والشافعية "، والحنابلة ".

القول الثاني: عدم صحة وقف الأشجار دون أصلها.

وهو قول عند الحنفية إذا كانت الأرض ملكاً، أو وقفاً على جهة أخرى ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الأشجار من قبيل المنقول عند الحنفية، وتقدم تحديد المراد بالعقار والمنقول ص٩٩.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۷۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، ومجمع الأنهر ١/٧٤٧، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٩٠-٣٩١، ودر المنتقى ١/ ٧٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠١٢، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٢، والـذخيرة ٦/ ٣١٥، والقـوانين الفقهية ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٤، وإعانة الطالبين ٣/ ١٥٩، وتيسير الوقوف ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الوقوف ١/ ٤٣٢، والمقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٦، والمغني ٨/ ٢٣١، والشرح الكبير لابـن قدامـة ٢١/ ٣٧٠، وكشاف القناع ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر الرائق ٥/ ٢٢٠، ورد المحتار ٤/ ٣٨٩-٣٩١.

ووجه عند الشافعية إذا كانت الأرض مستأجرة، أو مستعارة، أو مـوصى بمنفعتها مدة (٠٠).

## الإدلة:

أحلة القول الأول: يستدل لصحة وقف الأشجار استقلالاً بما يأتي:

الحليل الأول: أن الاشجار من قبيل العقار، قال الجوهري: "العقار بالفتح: الأرض والضياع والنخل، ومنه قولهم: ما له دار ولا عقار" ". ووقف العقار جائز بالإجماع ".

الحليل الثاني: على فرض التسليم بأن الأشجار من المنقول فوقفها صحيح، وقد أقر النبي في وقف أعيان منقولة كالسلاح والخيل المحبسة في سبيل الله. قال رسول الله في: (وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله الله ...) ". وقال في: (من احتبس فرساً في سبيل الله، إيهاناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ".

الدليل الثالث: أن الأشجار يحصل فيها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ لأنها أعيان ينتفع بها مع بقائها بقاء متصلاً، فصح وقفها كالعقار.

الحليل الرابع: أن الأشجار تبقى زمناً طويلاً مع الانتفاع بها، فيحصل بتحبيسها المقصود من الوقف، وهو: انتفاع الواقف بالأجر، وانتفاع الموقوف عليهم بغلتها.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٤، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٦، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) الصحاح، باب الراء - فصل العين، مادة (عقر) ٢/ ٧٥٤. وينظر: تهذيب اللغة، باب العين والقاف مع الراء ١/ ٢١٧، والمغرب، العين مع القاف، ص٣٢٣، ولسان العرب ٢/ ٨٣٩، مادة (عقر).

<sup>(</sup>٣) كما تقدم في مبحث وقف العقار ص١٧٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص٧٤.

الحليل الخامس: أنه يصح وقف الأشجار مع الأرض التي تقوم عليها، فصح وقفها وحدها كالعقار (').

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه:

- ١- أن الموافق للغة العرب دخول الأشجار في مسمى العقار، ووقف العقار جائز بالإجماع.
- ٢ عدم التسليم بأن التأبيد شرط لصحة الوقف؛ فقد جاءت السنة الصحيحة
   بوقف منقولات لا تبقى كالسلاح والكراع.
- ٣- أن بقاء الأشجار في الغالب أطول من بقاء ما أجازوا وقفه من المنقول وهو:
   السلاح والكراع، وإذا جاز استثناء السلاح والكراع من شرط التأبيد فلأن يجوز
   استثناء الأشجار التي يطول بقاؤها من هذا الشرط من باب أولى.

الحليل الثاني: أن لمالك الأرض المستأجرة أو المستعارة أو الموصى بمنفعتها مدة قلع الشجر بعد انتهاء المدة فلا يدوم الانتفاع به، فكأن الواقف وقف ما لا ينتفع به، ووقف مالا ينتفع به غير جائز ™.

المناقشة: نوقش هذا الدليل بعدم التسليم ؛ وذلك أن الأشجار أعيان منتفع بها إلى حين انتهاء المدة، وهي بعد انتهاء المدة مال محترم إن شاء المالك بقاه بأجرة مثله

<sup>(</sup>١) الأدلة من الثالث إلى الخامس سبق إيرادها في حكم وقف المنقول ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والإسعاف ص٢٤، ورد المحتار ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٤، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٥٨، وقانون العدل والإنصاف ص٢٦.

أو قلعه وغرم أرشه، فإن اختار المالك القلع وبقي المقلوع منتفعاً به فهو وقف بحاله، ويلزم أن يصرف من الأرش المأخوذ في نقله إلى أرض أخرى ليكون جارياً على سبله إن أمكن، وإن لم يبق في المقلوع نفع للموقوف عليه بيع واشتري بثمنه من جنسه ما يكون وقفاً عنه (١٠).

## الترجيح:

الراجح هو صحة وقف الأشجار لمنافعها التي تستفاد منها كالثمار والظل؛ لقوة الأدلة الدالة على ذلك، وضعف أدلة المخالف بما ورد عليها من مناقشة.

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المحتاج ٥/ ٣٥٨، وتيسير الوقوف ١/ ٤٧-٨٥.

# المطلب الثاني وقف الحيوان

## وفيه مسألتان:

# المسألة الأولى: وقف ما فيه منفعة من الحيوان غير سباع البهائم.

اختلف العلماء -رحمهم الله- في وقف ما فيه منفعة من الحيوان، كوقف الخيل للجهاد، والماشية للبن، ووقف الفحل للضراب، على أقوال:

القول الأول: جواز وقف الحيوان مطلقاً.

وهو المعتمد عند المالكية (١١)، وبه قال الشافعية (١١)، والحنابلة (١٠).

القول الثاني: جواز وقف الحيوان تبعاً للعقار، وأما استقلالاً فيجوز وقف الكراع -وهو: الخيل والإبل والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها "- وكل ما جرى به تعامل".

وهو الصحيح من مذهب الحنفية (١٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٤/ ٤١٩، والتفريع ٢/ ٣١٠، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٢، وأسهل المدارك ٣/ ١٠١، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٣٩- ٢٤٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٤، وكفاية الأخيار ١/ ٣١٩، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٦، والهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢/ ٣٠٠، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر الرائق ٥/ ٢١٨، وفي الهداية للمرغيناني ٦/ ٢١٧: "الكراع الخيل. ويدخل في حكمه الإبل ؛ لأن العرب يجاهدون عليها، وكذا السلاح يحمل عليها". وينظر الاختيار ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) فيصح وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها للفقراء، ولا يصح وقف ثور لإنزاء البقر ؛ لجريان التعامل في الأول دون الثاني.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط ١٢/ ٤٥، والاختيار ٣/ ٤٢-٤٣، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢١٦-٢١٩، والإسعاف ص٢٤، والبحر الرائق ٥/ ٢١٨-٢١٩.

القول الثالث: جواز وقف الحيوان تبعاً للعقار، وأما استقلالاً فيجوز وقف الكراع دون غيره، وبه قال أبو يوسف؛ من الحنفية (١٠).

القول الرابع: جواز وقف الخيل للجهاد دون غيرها.

وهو قول في مذهب الإمام مالك ٣٠.

القول الخامس: عدم جواز وقف الحيوان مطلقاً.

وبه قال الإمام أبو حنيفة "، وهو رواية عن الإمام مالك "، ورواية عن الإمام أحمد ".

### الأدلة:

أ القول الأول: استدل المصححون لوقف الحيوان مطلقاً بما يأتي:

الحليل الأول: حث النبي على وقف الخيل في سبيل الله بقوله: (من احتبس فرساً في سبيل الله، إيهاناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ٠٠٠. ويؤخذ منه جواز وقف غير الخيل من الحيوان.

<sup>(</sup>١) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفريع ٢/ ٣١٠، والمعونة ٣/ ١٥٩٣، والمنتقى ٦/ ١٢٢، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح السير الكبير ٥/ ٢١٠٤، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والهداية وفـتح القـدير ٦/ ٢١٦، ودر المنتقى ٢/ ٢ ٧٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المعونة ٣/ ١٥٩٣، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠٢٠، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣١، والقوانين الفقهية ص٧٧٣. ونسبة القول بعدم الجواز للإمام مالك أخذت من قول ابن القاسم: استثقل مالك حبس الحيوان، وقال في رجل حبس غلاماً على رجل وعقبه: أكرهه؛ لأنه ضيق على العبد. وظاهر هذا يقتضي تخصيص الكراهة في الرقيق، فيكون قول الإمام مالك في وقف الحيوان الصحة مطلقاً، كما هو المصرح به في المدونة عمل ١٩٨٤، وينظر: عقد الجواهر ٣/ ٣٢، والذخرة ٣/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٧٠، والفروع ٤/ ٤٤٢، وقد سبق توجيه هذه الرواية ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه ص٤٧.

الحليل الثاني: إقرار النبي على لما وقفه أصحابه الكرام من الحيوان، ومن ذلك أن امرأة قالت لزوجها: أحجني مع رسول الله على جملك. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله على فسأله فقال: (أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله) ".

الحليل الثالث: أن الحيوان أصل يبقى ويصح الانتفاع به فصح وقفه؛ لأنه موفٍ بحكمة الوقف كالعقار ".

الحليل الرابع: أن الحيوان عين يجوز بيعها، وينتفع بها دائماً مع بقائها، وكل ما جاز بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقاء أصله جاز وقفه ".

حليل القول الثاني: استدل من قال بجواز وقف الحيوان تبعاً للعقار، وجواز وقفه استقلالاً إذا كان كراعاً أو مما جرى به التعامل: بأن القياس عدم جواز وقف الحيوان؛ لأنه منقول، ومن شرط الوقف التأبيد والمنقول لا يتأبد، لكن تُرك هذا القياس في الكراع استحساناً؛ للآثار المشهورة فيه، ومن ذلك قول عمر في: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله هما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله في خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله" ". أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله" ".

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه ص۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعونة ٣/ ١٥٩٤، واللذخيرة ٦/ ٣١٣، والمشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٧١، والمبدع ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٨، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والجامع الصغير ص٠٠٠، والعمدة ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٤٨.

حسناً فهو عند الله حسن " "، ولأن التعامل أقوى من القياس، فيبقى ما وراء ذلك على أصل القياس. وأما جواز وقف الحيوان تبعاً للعقار: فلأنه لما جاز إفراد الحيوان بالوقف إذا كان كراعاً أو كان مما جرى العمل على وقفه، فلأن يجوز وقفه تبعاً للعقار من باب أولى ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه:

- ١ عدم التسليم بأن تأبد الموقوف شرط لصحة الوقف ؛ لـ ورود الـ سنة الـ صحيحة بوقف الخيل والإبل في سبيل الله، وهي منقولات لا تتأبد.
- ٢- على فرض التسليم باشتراط التأبيد فالتأبيد في كل شيء بحسبه، والحيوان أصل يبقى ويصح الانتفاع به، فيحصل بوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
- ٣- أن ورود النص في الكراع لا يدل على قصر الجواز عليه، فيجوز وقف غيره
   مما فيه منفعة من الحيوان المملوك بالقياس عليه.

حليل القول الثالث: استدل من قال بجواز وقف الكراع دون غيره من الحيوان استقلالاً: بأن القياس عدم جواز وقف الحيوان؛ لأنه منقول، ومن شرط الوقف التأبيد، والمنقول لا يتأبد، فيقتصر على مورد الشرع ويبقى ما عداه على أصل القياس، والشرع إنها جاء بوقف الكراع دون غيره، ومن ذلك: قول عمر على عن أموال بني النضير: "فكانت لرسول الله الخاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، أموال بني النضير: "فكانت لرسول الله الله سبيل الله" ". وقول على السلاح والكراع عدة في سبيل الله" ". وقول على السلاح والكراع عدة في سبيل الله" ".

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه ص۱۸۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والاختيار ٣/ ٤٣، والإسعاف ص٢٤، ورد المحتار ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٤٨.

عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع" ٠٠٠.

المناقشة: يناقش هذا الدليل بها نوقش به دليل القول الثاني. وأما حصر الجواز في أثر علي شه في السلاح والكراع فمحمول على الأفضل؛ جمعاً بينه وبين فعله بوقفه لينبع وغيرها ".

⇒ليل القول الرابع: يُستدل للقول بجواز وقف الخيل للجهاد دون غيرها بأن
 الأدلة على جواز وقف الحيوان جاءت في الخيل خاصة، ومن ذلك:

- ١ قوله ﷺ: (من احتبس فرساً في سبيل الله، إيهاناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وربّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ٣٠.
- ٢ وقول عمر ﷺ: "ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله" (").
   والكراع: اسم لجميع الخيل (").

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بمجيء الأدلة في وقف الخيل خاصة، بل جاءت في وقف غير الخيل كالإبل، كما في خبر المرأة التي قالت لزوجها: "أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل" (").

ويقاس غير الإبل عليها وعلى الخيل بجامع الملك وحصول الانتفاع، مع البقاء المتصل.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٥٦. وينظر هذا الدليل في: الاختيار ٣/ ٤٣، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والبحر الرائق ٥/ ٢١٨، ومجمع الأنهر ٢/ ٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ما تقدم من مناقشة لهذا الأثر ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٤٨.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه ص١٨٧.

أحلة القول الخامس: يُستدل للمنع من وقف الحيوان مطلقاً بما يأتي:

الجليل الأول: "أن الأخبار إنها وردت في العقار دون غيره، فلم يجز تعديه" (٠٠).

المناقشة: يناقش بعدم التسليم؛ فإن وقف الحيوان مما وردت به الأخبار الصحيحة كالعقار، كما في قوله الله (من احتبس فرساً في سبيل الله...) ".

وقوله للذي حبس جمله: (أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله) (").

الحليل الثاني: أن الوقف إنها يبراد للدوام، والتأبيد لا يمكن إلا في العقار، فلم يجز في غيره مما لا يدوم كالحيوان ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل بها نوقش به دليل القول الثاني.

## الترجيح:

الراجح هو القول بجواز وقف ما فيه منفعة من الحيوان المملوك، كوقف الماشية للبن أو الحراثة، ووقف الفحل للضراب ؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بها ورد عليها من مناقشة.

## المسألة الثانية: وقف سباع البهائم.

السباع التي يراد وقفها: إما أن تكون معلمة، أو غير معلمة. فإن كانت معلمة فإما أن يكون الموقوف منها هو الكلب أو غيره، وسيكون بيان هذه التفصيلات من خلال الفروع التالية:

<sup>(</sup>١) المعونة ٣/ ١٥٩٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص١٨٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية للمرغيناني ٦/ ٢١٨، والمعونة ٣/ ١٥٩٣، والمنتقى ٦/ ١٢٢، والمبدع ٥/ ٣١٦.

### الفرع الأول: وقف الكلب المحلم.

اختلف العلماء -رحمهم الله - في حكم وقف الكلب المعلم على قولين: القول الأول: عدم صحة وقف الكلب المعلم.

وبه قال الحنفية (١٠)، والحنابلة (١٠)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (١٠)، ورواية عن الإمام مالك (١٠).

القول الثاني: صحة وقف الكلب المعلم.

وهو مذهب المالكية (°)، ووجه عند الشافعية (°)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (°).

(١) القول بعدم الصحة هو مقتضى مذهب الحنفية ؛ لأنه منقول لم يجر التعامل بوقف ينظر: المبسوط ١٢/ ٤٥، والاختيار ٣/ ٤٢-٤٣، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢١٧، والإسعاف ص٢٤.

(۲) ينظر: المستوعب ۲/ ۵۳٪، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٧٥، شرح الزركـشي ٤/ ٢٩٢، وغاية المنتهي ٢/ ٢٩٠.

(٣) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٥، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٨١.

(٤) ينظر: المعونة ٣/ ١٥٩٣، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠٢٠، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣١، والـذخيرة ٦/ ٣١٣.

- (٥) ينظر: شرح الخرشي ٧/ ٧٩، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٢، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٥، وبلغة السالك ٤/ ٩.
- (٦) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٤٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٣، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠.
- (٧) ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٤٧. وقد خرّج الحارثي وجهاً بالصحة في مذهب الإمام أحمد من جواز إعارة الكلب المعلّم. قال في الإنصاف ١٦/ ٣٧٦: قال الحارثي في "شرحه": وقد تُخرّج المصحة من جواز إعارة الكلب المعلم كما خُرّج جواز الإجارة ؛ لحصول نقل المنفعة، والمنفعة مستحقة بغير إشكال، فجاز أن تُنقل.

#### الأدلة:

أدلة التالية: استدل القائلون بعدم صحة وقف الكلب المعلم بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن الكلب ليس بهال متقوم "، وذلك أن المال المتقوم هو: "ما حيز بالفعل وأمكن الانتفاع به في حال السعة والاختيار" "، والكلب إنها أبيح الانتفاع به للضرورة، فلم يصح وقفه ".

الحليل الثاني: أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه؛ إذ الوقف يعتمد نقل الملك، فلابد أن يكون الموقوف مما يقبل النقل، والكلب لا يجوز بيعه، فلا يجوز وقفه (\*).

ويدل لعدم جواز بيع الكلب أدلة كثيرة، منها: ما رواه أبو مسعود الأنصاري (٥) النبي النبي الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (١٠٠٠).

(١) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٠، والمستوعب ٢/ ٤٥٣.

(٢) ينظر: ما سبق في أقسام المال ص٩٧.

(٣) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٧٥، والمبدع ٥/ ٣١٨.

(٤) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/ ٢٩٢، بتصرف يسير، وينظر: المهذب ١/ ٥٧٥، والكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٤. والقول بعدم جواز بيع الكلب هو المشهور من مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ينظر: المدونة ١/ ٥٥١، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٤٧٤، وشرح الخرشي ٥/ ١٦، والوسيط ٣/ ١٨، والمجموع ٩/ ٢٧٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١١/٣٤، والمحرر ١/ ٢٨٤.

(٥) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، ويعرف بالبدري؛ لأنه سكن بـدراً أو نـزل مـاءً ببـدر،
 شهد العقبة، ولم يشهد بدراً، وشهد أحداً وما بعدها، وتوفي سنة ٤١هـ وقيل ٤٢هـ.

ينظر: الاستيعاب ص٥٦١، وأسد الغابة ٤/ ٥٧، والإصابة ٢/ ٤٩٠.

(٦) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع (٢٢٣٧)، ٣/ ٨٤، ومسلم في

الحليل الثالث: "أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وما لا منفعة فيه مباحة فلا يحصل فيه تسبيل المنفعة، والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل للضرورة فلم يجز التوسع فيها" (".

أ الله القول الثاني: استدل المصححون لوقف الكلب المعلم بالأدلة التالية:

الحليل الأول:أن القصد من الوقف المنفعة، والكلب عملوك منتفع به، فجاز وقفه ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأن "الملك في الكلب غير متقوم؛ فإنه لا يقبل الاعتياض، فهو كالمعدوم" ". وأما الانتفاع به فإنها أبيح على خلاف الأصل للضرورة، فلم يجز التوسع فيها ".

الحليل الثاني: أنه يجوز بيع الكلب المعلم (٥)، وكل ما جاز بيعه وأمكن

<sup>&</sup>quot;الصحيح" في: باب تحريم ثمن الكلب...، من كتاب البيوع (١٥٦٧)، ٣/ ١١٩٨، وأبو داود في "الجامع" السنن" في: باب في حلوان الكاهن، من كتاب الإجارة (٣٤٢٨)، ٣/ ٢٩٩، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في كراهية مهر البغي، من كتاب النكاح (١١٣٣)، ٣/ ٤٣٩، والنسائي في "المجتبى" في: النهي عن ثمن الكلب، من كتاب الصيد والذبائح (٢٩٢٤)، ٧/ ١٨٩، وابن ماجه في "المسند" في: باب النهي عن ثمن الكلب...، من كتاب التجارات (٢١٥٩)، ٢/ ٢٠٧٠، وأحمد في "المسند" مي المهمند" من كتاب التجارات (٢١٥٩)، ٢/ ٢٠٧٠، وأحمد في "المسند"

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٧٥، وينظر: المبدع ٥/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٤٠، والإنصاف ١٦/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٤/ ٢٤٠، وينظر الدليل الأول للقول الأول.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) الجواز هو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية ينظر: بـ دائع الـصنائع ٥/ ١٤٣، وتبيين الحقائق ٤/ ١٢٥، والإشراف ٢/ ٥٦٢، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٦٧٥.

وعن أبي هريرة الشه قال: "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد"".

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بجواز بيع الكلب وإن كان معلماً، وأما الأحاديث التي استدلوا بها على الجواز فضعيفة. قال النووي -رحمه الله-: "وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، وفي رواية إلا كلباً ضارياً، وأن عثمان غرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه، فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث" (6).

الحليل الثالث: القياس على الإجارة، فكما تجوز المعاوضة عن منفعته المباحة فيجوز وقفه للمنفعة (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٨، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والجامع الصغير ص٠٠٠، والعمدة ص٧٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في "المجتبى" في: الرخصة في ثمن كلب الصيد، من كتاب البيوع (٤٢٩٥)،٧/ ١٩٠، وقال: "حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح". وأخرجه أيضاً فيها استثني من بيع الكلب، من كتاب البيوع (٤٦٦٨)،٧/ ٣٠٩، وقال: "هذا منكر".

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليهاني، سيد الحفاظ الأثبات، اختلف في اسمه والمذكور هو الأشهر، وكنيته أبو هريرة؛ لهرة كان يحملها في كمه، كان إسلامه بين الحديبية وخيبر، وقدم المدينة مهاجراً، وسكن الصفة، وحمل عن النبي على علماً طيباً مباركاً لم يلحق في كثرته، وكان حفظه الخارق من معجزات النبوة، توفي سنة ٥٧، وقيل ٥٨، وقيل ٥٩هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٥/ ٢٣٠، والاستيعاب ص٨٦٢، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٥٧٨، والإصابة ٤/ ٢٠٢. (٤) أخرجه الترمذي في "السنن" في: باب (٥٠) بدون ترجمة، من كتاب البيوع (١٢٨١)،٣/ ٥٧٨، وقال: "هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم - أحد رواته - اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج، وضعفه، وقد روي عن جابر عن النبي الله نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضاً".

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم ١٠/١٩٧، وينظر: المحلي ٧/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٣، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠، والإنصاف ١٦/ ٣٧٦.

المناقشة: يناقش بأنه قياس على وجه ضعيف، وذلك أن الصحيح عدم جواز إجارته، والأنه حيوان محرم بيعه لخبثه فحرمت إجارته، والأن إباحة الانتفاع به لم تبح بيعه فكذلك إجارته، والأن منفعته الا تضمن بالغصب فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة كنفع الخنزير" ".

#### الترجيح

الراجح هو القول بعدم صحة وقف الكلب المعلم؛ لقوة أدلته، ولعدم تحقق معنى القربة في وقفه، وهي شرط للصحة، ولضعف أدلة القول الآخر بها ورد عليها من مناقشة.

# الفرع الثاني: وقف غير الكلب من السباع المعلمة.

لم يتوسع الفقهاء -رحمهم الله- في الحديث عن وقف السباع معلمة أو غير معلمة خلا الكلب، إلا أنه يمكن الوصول إلى حكم هذه المسألة من خلال قواعدهم العامة، وعلى هذا فالخلاف جار في هذه المسألة كسابقتها على قولين:

القول الأول: صحة وقف السباع المعلمة.

وهو مذهب المالكية ("، والشافعية، والحنابلة (").

(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٤/ ١٨٩، وبداية المجتهد ٢/ ٢٢٤، وروضة الطالبين ٥/ ١٧٨، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) قياساً على الكلب المعلم، والإطلاقهم الصحة على وقف الحيوان مطلقاً فتدخل فيها السباع المعلمة، ينظر: التفريع ٢/ ٣١٠، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣١-٣٢، وشرح الخرشي ٧/ ٧٩، وأسهل المدارك ٣/ ١٠١، وبلغة السالك ٤/ ٩.

<sup>(</sup>٤) لأنها أعيان مملوكة يصح بيعها وينتفع بها، وكل ما صح بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقائه صح وقفه على

القول الثاني: عدم صحة وقف السباع المعلمة.

وهو مذهب الحنفية "، ورواية عن الإمام مالك"، ورواية عن الإمام أحمد ".

#### الأدلة:

أحلة القول الأول: يُستدل لصحة وقف السباع المعلمة بدليلين:

الحليل الأول: القياس على ما ورد النص بصحة وقفه من الحيوان، كقوله ﷺ: (من احتبس فرساً في سبيل الله، إيهاناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) (").

وقوله للذي حبّس جمله في سبيل الله: (أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله) (٠٠٠. والسباع المعلمة حيوانات مملوكة مباحة النفع، فيصح وقفها.

الحليل الثاني: صحة بيع السبع المعلم ١٠٠٠ "لأنه حيوان أبيح اقتناؤه، وفيه

المذهبين، ولإجازتهم وقف الحيوان وتخصيصهم المنع بالكلب والخنزير والسباع غير المعلمة فدل على جواز ما عداها. ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ١٥٧ - ١٥٨، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٨، والجامع الصغير ص ٢٠٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٦٩-٣٧٠، شجاع ٢/ ٨٧٠-٣٧٩، ومطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>۱) لأنها منقولة، والمنقول لا يصح وقفه عندهم إلا أن يكون سلاحاً أو كراعاً أو شيئاً جرى التعامل بوقفه، والسباع المعلمة لا تدخل في شيء مما ذكر، ينظر: الاختيار ٣/ ٤٢-٤٣،، والهداية وفتح القدير ٢/ ٢١٧، وتبين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والإسعاف ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) للإمام مالك في وقف المنقولات من الحيوان والعروض روايتان، وإن كان المعتمد الصحة، ينظر: المعونة ٣/ ١٥٩٣، والمنتقى ٦/ ١٢٢، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣١، وأسهل المدارك ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) روي عن الإمام أحمد أنه لا يصح وقف غير العقار، ينظر: الـشرح الكبير والإنـصاف ١٦/ ٣٧٠، والفروع ٤/ ٢٤٢، والمبدع ٥/ ٣١٦، وقد تقدم الكلام عن هذه الرواية ص١٨٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٤٧.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص١٨٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الصنائع ٥/١٤٣، وتبيين الحقائق ٤/١٢٦، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٦٧٤، والحاوي الكبير

نفع مباح، من غير وعيد في حبسه" (۱)، وكل ما صح بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقائه صح وقفه (۱).

أ القول الثاني: يستدل لعدم صحة وقف السباع المعلمة بدليلين:

الحليل الأول: أن القياس عدم جواز وقف السباع؛ لأنها منقولة، ومن شرط الوقف التأبيد، والمنقول لا يتأبد ™.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

١ - عدم التسليم بأن تأبد الموقوف شرط لصحة الوقف ؛ لورود السنة الصحيحة بوقف الخيل والإبل في سبيل الله، وهي منقولات لا تتأبد، والسباع المعلمة مقيسة عليها بجامع الملك وحصول المنفعة مع البقاء المتصل.

٢ على فرض التسليم بأن التأبيد شرط، فالتأبيد في كل شيء بحسبه، والسبع المعلم
 أصل يبقى ويصح الانتفاع به، فيحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

الجليل الثاني: عدم تحقق معنى القربة في وقف السباع وإن كانت معلمة، وتحقق القربة شرط لصحة الوقف (1).

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بانتفاء القربة في وقف السباع المعلمة؛ وذلك أنه يمكن وقفها على جهة يتحقق فيها معنى القربة، بأن توقف للجهاد في سبيل الله، كوقف الفيلة لنقل السلاح والمقاتلة ووقف الفهود لإخافة

<sup>=</sup> ٥/ ٣٨٢، والمجموع ٩/ ٢٨٦، والمقنع والمشرح الكبير والإنصاف ١ / ٢٨ - ٣٠، والفروع وتصحيحه ٨-٧/٤.

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٨، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والجامع الصغير ص٢٠٠، والعمدة ص٧٧٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني ٦/ ٢١٨، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والمعونة ٣/ ١٥٩٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبحث الأول، من الفصل الأول، من الباب الثاني.

دواب العدو، أو توقف لحماية حدود الدولة الإسلامية من الخارج، والمحافظة على أمنها في الداخل، إذا كانت مدربة على كشف بعض ما يهدد الأمن كالمخدرات وغيرها.

# الترجيح:

الراجح هو القول بصحة وقف السباع المعلمة على جهات البر والقُرب؛ لقوة أدلته وسلامتها، وضعف أدلة القول الآخر بها ورد عليها من مناقشة.

## الفرع الثالث: وقف السباع غير المعلمة.

وقف السباع غير المعلمة لا يصح باتفاق المذاهب الأربعة (١٠) لما يأتي:

١ - أنه لا يصح بيعها "، وما لا يصح بيعه لا يصح وقفه.

٢- أن في وقفها منافاة لمقصود الوقف الذي هو: تحصيل الشواب للواقف
 واستمراره في حياته وبعد مماته، ونفع الموقوف عليهم؛ لأنه لا منفعة فيها،
 وإذا لم يحصل المقصود الذي شرع الوقف لأجله لم يصح.

<sup>(</sup>۱) تقدم في المسألة السابقة أن الفقهاء -رجمهم الله- لم يتوسعوا في بيان وقف السباع، وهذه المسألة لم ينص على حكمها من علماء المذاهب الأربعة المتبوعة سوى علماء الحنابلة -رجمهم الله-، ويتفق معهم غيرهم بالنظر إلى ما ذكروه من أحكام عامة في باب الوقف، كتخصيص الحنفية للمنقول الذي يصح وقفه بالسلاح والكراع أو ما جرى به التعامل من غيرهما، واشتراط الجمهور لصحة وقف العين صحة بيعها، واشتراط الجميع وجود منفعة في العين الموقوفة.

ينظر: بدائع السمنائع 7/ 77، والاختيار 7/ 73، وتبيين الحقائق 7/ 77، والإسعاف 19/ 77 والذخيرة 1/ 710 والوسيط 1/ 70 والذخيرة 1/ 710 والوسيط 1/ 70 والذخيرة 1/ 710 والوسيط 1/ 700 والذخيرة الطالبين 1/ 700 والإقناع في حل ألفاظ أبي شبجاع 1/ 701 والمغني 1/ 700 والشرح الكبير لابن قدامة 11/ 700 وكشاف القناع 1/ 712 ومطالب أولي النهى 1/ 700.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدونة الكبرى ١/ ٥٥٢، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٦٧٥، والحاوي الكبير ٥/ ٣٨٢، والمجموع ٩/ ٢٨٧، والمقنع والشرح الكبير ١١/ ٤٢، والفروع ٤/٨.

# المطاب الثالث وقف المصاحف والكتب

# وفيه مسألتان:

# المسألة الأولى: وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية على قولين:

القول الأول: صحة وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية.

وهو الصحيح من مذهب الحنفية (١٠)، والمالكية (١٠)، وقول الشافعية (١٠) والحنابلة (١٠).

القول الثاني: عدم صحة وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية. وهو القول الآخر في مذهب الحنفية (°)، وقول في مذهب المالكية (°)، وروايـة

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والاختيار ٣/ ٤٢، وشرح العناية ٦/ ٢١٨، والبنايـة في شرح الهدايـة ٦/ ١٦١، والإسعاف ص٢٤، ومجمع الأنهر ودر المنتقى ١/ ٧٤٦، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٦٤–٣٦٦.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: التاج والإكليل ٦/ ٢٣، وشرح الخرشي ٧/ ٨١، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٧، وجواهر الإكليــل
 ٢/ ٢٠٥، ومنح الجليل ٨/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حلية العلماء ٦/ ١٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥١، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٤، وإخلاص الناوي ٢/ ٤٤٧، وفيض الإله المالك ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٣/ ١٧٣، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٨٠، والفروع ٤/ ٤٤٢، والمبدع ٥/ ٣١٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٣، وهداية الراغب ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الموافق لقول الإمام أبي حنيفة في عدم جواز وقف المنقول مطلقاً، وقول أبي يوسف في جواز وقف السلاح والكراع من المنقول دون غيرهما. ينظر: المراجع السابقة في الهامش رقم ١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣١، والذخيرة ٦/ ٣١٣، والقوانين الفقهية ص٢٧٣، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٧.

عن الإمام أحمد في غير المصحف".

#### الأدلة:

أدلة القول الأول: يستدل للقائلين بصحة وقف المصاحف والكتب الشرعية بها يأتى:

الخليل الأول: حث النبي هاعلى وقف المصاحف وعلى تعليم العلم ونشره بقوله: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: على علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه..." ". ومن أقوى وسائل نشر العلم وأدومها: وقف الكتب المتضمنة له من مُصَنِّفها أو غيره.

الحليل الثاني: قول النبي الله الذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " ".

والعلم المنتفع به يشمل بذل العلم لطالبيه، وتصنيف الكتب، ووقفها.

الحليل الثالث: جواز بيع المصاحف والكتب الشرعية ''، وكل ما جاز بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقائه جاز وقفه ''.

الحليل الرابع: أن المصاحف والكتب الشرعية تبقى زمناً طويلاً، مع

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٧٠، والفروع ٤/ ٤٤٢، وأما المصحف فيصح وقف رواية واحدة. ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٢، والمبدع ٣١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٤٦٢، ٥/ ٢٢٩، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، والمجموع ٩/ ٣٠٣-٣٠، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٨، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والجامع السعير ص٢٠٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٦٩- ٣٧٠.

الانتفاع بها، فيحصل بتحبيسها المقبصود من الوقف، وهو: انتفاع الواقف بالأجر، وانتفاع الموقوف عليهم بها فيها من الهدى والنور.

◄ليل القول الثاني: يستدل المانعون لوقف المصاحف والكتب السرعية بأن من شرط الوقف التأبيد؛ لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، والمصاحف والكتب منقولة لا تتأبد، فلا يصح وقفها ⋯.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الثاني: أن المصاحف والكتب مما يبقى ويتأبد كالعقار، والواقع الحي شاهد على ذلك، فلا زالت المكتبات العامة والخاصة تزخر بالكثير من الكتب التي وقفها مصنفوها وغيرهم في مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي الطويل.

### الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لوجوه عدة منها:

١ - قوة أدلته، وسلامتها.

٢- ضعف دليل القول الآخر.

٣- حاجة الحركة العلمية إلى وقف الكتب؛ فليس كل طلبة العلم أغنياء حتى يجدوا

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والإسعاف ص٢٤، والمعونة ٣/ ٩٩٣، والمبدع ٥/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٤٦.

ما يحتاجونه منها، وليس كل غني يجد كل كتاب يريده لاسيها وقت الحاجة إليه، ففي وقف الكتب إغناء للطلبة بالكتب التي يحتاجونها.

٤ - جريان تعامل الناس من الأمراء والعلماء والعامة على وقف المصاحف والكتب، وعمارة المكتبات الوقفية، وتنافسهم فيها، وتواصيهم بها، وعد ذلك كله من السنن الحسنة الجارى ثوابها بعد الموت.

# المسألة الثانية: وقفُ المُسلم وغيره للتوراة والإنجيل والكتب غير المحترمة.

لا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- في عدم صحة وقف المسلم وغيره للتوراة والإنجيل، والكتب غير المحترمة ككتب الكفر والبدع والفلسفة والسحر والغناء والفجور (١٠)، ويدل لذلك أدلة كثيرة، منها:

الحليل الأول: أن وقف كتب التوراة والإنجيل من المسلم معصية؛ لأنها محرفة، وقد نص الله تعالى في كتابه الكريم على تحريفهم لكتبهم، فقال سبحانه: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَسَ بِأَيْدِيمٍ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتُرُوا بِمِع ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لِلّهِم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴿ وَالله لَهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴿ وَالله لَهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴾ ". وقال سبحانه: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً مُّرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مُّواضِعِهِ ﴾ ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٢٨٨- ٢٨٩، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٣، ورد المحتار ٤/ ٣٤٦- ٣٤٢، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٣، ورد المحتار ٤/ ٣٤٦- ٣٤٠، والذخيرة ٦/ ٢١، وشرح الخرشي ٧/ ٨١، والشرح الصغير وبلغة السالك ٤/ ٢٢، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٠، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٨٢، وتيسير الوقوف ١/ ٢٢، والمستوعب ٢/ ٤٥٤، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٧، والمبدع ٥/ ٣٢٠، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٩، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣، من سورة المائدة.

وقد غضب النبي الله الله الله ومعه كتاب أصابه من بعض الكتب، وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني) "، "ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه" ".

وإذا لم يصح وقفها من المسلم لم يصح وقفها ممن يؤمن بها من اليهود والنصارى ؛ فإن ما لا يصح وقفه من المسلم لا يصح من غيره، قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه مخالفاً" ".

الحليل الثاني: أن وقف التوراة والإنجيل وكتب البدع والفجور مناقض لدين الإسلام، ومضاد لما بعث الله به رسوله الله الله عن الإعانة على الكفر والفسق والتيسير لهما، وهو خلاف ما أمر الله به عباده بقوله: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَالتَّقَوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَالتَّقَوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٣٨٧، وابن أبي شيبة في "المصنف"، في: من كره النظر في كتب أهل العلم، من كتاب الأدب ٩/ ٤٧، وابن أبي عاصم في "المسنة" (٥٠)، ١/ ٢٧، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٦)، ١/ ٢٧٠، قال ابن حجر في الفتح ١٣/ ٣٤٥: "أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر... ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفاً". يريد مجالد بن سعيد، ينظر: تهذيب الكهال ٧ ٥٣. والحديث حسنه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٤-٣٧ بشواهده الكثيرة التي أوردها، قال حرصه الله ١/ ٣٤ - ٣٧ بشواهده الكثيرة التي أوردها، قال على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث، فهو على أقل تقدير حديث حسن".

<sup>(</sup>٢) المغني ٨/ ٢٣٥، وينظر: البشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٨٢، والمبدع ٥/ ٣٢٠، وشرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ٢٣٥، وينظر: أحكمام الأوقياف للخيصاف ص٢٨٨، وشرح الخبرشي ٧/ ٨١، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢، من سورة المائدة.

لأجله من التقرب إلى الله وتحصيل الثواب، وإذا لم يحصل المقصود الذي شُرع الوقف لأجله لم يصح.

الچليل الثالث: عدم صحة بيع هذه الكتب <sup>(۱)</sup>، وما لا يصح بيعه لا يصح وقفه <sup>(۱)</sup>.

الحليل الرابع: جواز إتلاف هذه الكتب، من غير ضيان على متلفها "، وما كان كذلك فلا يصح وقفه؛ لأنه لا يبقى بنفسه، ولا يقوم غيره مقامه عند تلفه.

<sup>(</sup>۱) ينظّر في عدم صحة بيعها: شرح السير الكبير ٣/ ١٠٤٩، والمجموع ٣٠٣/٩، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٨/ ٣٥٤، ٢٩/ ٣٧٨، وزاد المعاد ٥/ ٧٦١، وكشاف القناع ٣/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٨، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والجامع الصغير ص ٢٠٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٦٩- ٣٧٠.

### المطاب الرابع وقــف الآرات

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم وقف ما فيه منفعة من الآلات على أربعة أقوال:

القول الأول: جواز وقف ما فيه منفعة من الآلات، كآلة الجهاد، وآلة الزراعة. ٠

وبه قال الشافعية (١٠)، وهو الصحيح من مذهبي المالكية (١١) والحنابلة ١٠٠٠).

القول الثاني: جواز وقف الآلات تبعاً للعقار، وأما استقلالاً فيجوز وقف آلة الجهاد، وما جرى فيه تعامل كالفأس والقدوم ونحوهما.

وبه قال محمد بن الحسن، وهو الصحيح من مذهب الحنفية (١٠).

القول الثالث: جواز وقف الآلات تبعاً للعقار، ويجوز استقلالاً وقف آلة الجهاد دون غيره. وبه قال أبو يوسف (٠٠).

القول الرابع: عدم جواز وقف الآلات.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥١، وروضة الطالبين ٥/ ٢١٤، وتيسير الوقوف ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف ٢/ ٦٧٣، والذخيرة ٦/ ٣١٣-٣١٣، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٧، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٥، وتبيين المسالك ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقنع والمشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٦٩-٣٧٠، والمحرر ١/ ٣٦٩، وشرح الزركمشي ٤/ ٢٩٤، والإقناع ٣/ ٦٤، والمنتهي ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيار ٣/ ٤٢-٤٣، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢١٦-٢١٧، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والإسعاف ص٢٤، ورد المحتار ٤/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح السير الكبير ٥/ ٢١٠ ، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢١٦-٢١٧، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والإسعاف ص ٢٤.

وبه قال أبو حنيفة (۱)، وهو رواية عن الإمام مالك (۱)، ورواية عن الإمام أحمد (۱).

والأقوال في هذه المسألة - كما هو ظاهر - هي الأقوال المتقدمة في وقف المنقول نفسها، والأدلة لكل قول منها هي الأدلة السابقة نفسها، والراجح كما تقدم: هو صحة وقف ما فيه منفعة من المنقولات، ومن ذلك الآلات، كآلة الجهاد، والآلات الطبية، والصناعية، والزراعية، وآلات استخراج المياه وتبريدها، وآلات النقل، والاتصالات ونحوها.

ويدل لرجحان هذا القول أدلة كثيرة، منها:

١ - قول النبي ه في النفر الذين منعوا الزكاة: "وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله..." (").

وجه الحلالة: أن النبي الله أقر خالداً على وقف آلة الجهاد في سبيل الله، فيقاس عليها غيرها من الآلات المشتملة على المنافع المباحة.

- ٢- أن العبرة فيها يصح وقف بالمالية والانتفاع، وهذه الآلات يجوز بيعها،
   وينتفع بها مع بقاء أصلها، فيجوز وقفها.
- ٣- أن هذه الآلات تبقى زمناً طويلاً مع الانتفاع بها، فيحصل بوقفها المقصود الأعظم من الوقف، وهو: انتفاع الواقف بالأجر، وانتفاع الموقوف عليهم بالمنافع المتحصلة منها (٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف ٢/٣٧٣، والمنتقى ٦/ ١٢٢، والذخيرة ٦/ ٣١٣، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٢، والمبدع ٥/ ٣١٦، والإنصاف ١٦/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) سبق إيراد هذه الأدلة ص١٨٧.

## الهبحث الثالث وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه

الأموال الموقوفة: منها ما لا تستهلك عينها وهي العقارات، ومنها ما تستهلك تدريجياً على دفعات في دورات زمنية متعاقبة وهي المنقولات، ومنها ما تستهلك دفعة واحدة، ويتحقق معنى الجريان فيها بإبدال عينها كالنقود والبذور، ومنها ما تستهلك دفعة واحدة من غير تحقق لمعنى الجريان فيها كالمطعومات والمشروبات.

أما العقار والمنقول فقد سبق بيان الحكم فيهما.

وسأتناول في هذا المبحث – بإذن الله تعالى – الأموال التي تستهلك عينها دفعة واحدة من خلال المطلمن التالمن:

## المطلب الأول وقف ما لا ينتفع به إلا باستمراكه، وله بدل يقوم مقامه

### وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: وقف النقود.

النقود من الأصول المتداولة السائلة، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله-في حكم وقفها تبعاً لاختلافهم في اشتراط التأبيد، وإمكان الانتفاع بالمال الموقوف مع بقاء عينه وعدم استهلاكه، على قولين:

القول الأول: جواز وقف النقود.

وهو المذهب عند الحنفية "، والمالكية "، ووجه عند الشافعية "، ورواية عن الإمام أحمد "، وبه قال الإمام الزهري "،

----

(١) جواز وقف النقود هو قول زفر -رحمه الله-، ولما جرى التعامل بوقفها دخلت تحت القول المعتمـ د والمفتـي بــه عند الحنفية، وهو: جواز وقف كل منقول جرى التعامل بوقف. قـال في مجمـع الأنهـر ١/٧٤٧: "ولما جـري التعامل في وقف الدراهم والدنانير في زمان زفر بعد تجويز صحة وقفهما في روايـة دخلـت تحـت قـول محمـد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كمالا يخفي، فلا يحتاج هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها لمذهب زفر من رواية الأنصاري، وقد أفتي صاحب البحر بجواز وقفها، ولم يحك خلافًا". وينظر: الاختيار ٣/ ٤٢، ٤٣، وفتح القدير ٦/ ٢١٩، ورسالة في جواز وقف النقود ص١٨ -٢٠، والدر المختـار ورد المحتـار ٤/ ٣٦٣، وفتح الله المعين ٢/ ٥٠٨، ودر المنتقى ١/ ٧٤٦. وأنكر بيـاضي زاده جـواز وقفهــــا، وقـــال إنـــه المــذهب عنـــد الحنفية، وقال إن مراد محمد هو: "ما تعارفه الناس من لـدن رسول الله على إلى يومه". رسالة في الـرد عـلي أبي السعود، مخطوط (٥٦/أ). فالتعامل الذي يترك به القياس هو: التعامل الكلي الراجع إلى الإجماع العملي الـذي يثبت في زمن المجتهدين، أما التعامل الخاص أو الذي في زمن المقلدين فليس بحجة. المرجع السابق ٥٨/أ، ٦٤/ أ، ٦٥/ أ،ب. لكن هذا ضعيف، وكتب الحنفية على خلافه، وأن نفس التعارف أمر حسى لا تسردد لأحــد في معرفته، ولا توقف له على رأي مجتهد وقبوله، ولهذا استمرت عبارات الكتب المعتبرة على أن ما تعارف الناس على قبوله فيجوز وقفه عند محمد، وما لا فلا، حتى إن مشايخ كل عصر بمن سلك مسلكه قـ د صرحوا بالجواز فيما صرح فيه محمد بعدمه حسبها شاهدوا في أعصارهم من التعارف. ينظر: فتح القدير ٦/ ٢١٩، والبحر الرائق ٥/ ٢١٩، ورسالة في جواز وقف النقود ص٤٥-٤٦، ومجمع الأنهر ١/ ٧٤٧–٧٤٨، وفستح الله المعين ٢/ ٨٠٥، ورد المحتِّار ٤/ ٣٦٤، ونشر العرف ٢/ ١٢٥، ١٣٢، وقواعد الأوقاف ص٦.

(٢) ينظر: المدونة الكبرى ١/ ٣٨٠، ومواهب الجليل ٦/ ٢٢، وشرح الخرشي ٧/ ٨٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٢، وجاشية الدسوقي ٤/ ٧٧.

- (٣) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٤١، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٥.
  - (٤) ينظر: الوقوف ٢/ ٥٢٣، والشرح الكبير والإنصاف ١٦/٧٧٧.
- (٥) أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله القرشي الزهري المدني، تابعي إمام، محدث حافظ، من كبار العلماء، رأى عشرة من أصحاب النبي الله وكان من أحفظ أهل زمانه، وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبار، قال عمر بن عبدالعزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهرى. توفي سنة ١٢٤هـ.

.....والإمام البخاري (١١٥١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠٠٠).

القول الثاني: عدم جواز وقف النقود.

وبه قال الإمام أبو حنيفة، وصاحبه أبو يوسف "، وهو المذهب عند الشافعية "، والحنابلة "، وقول في مذهب المالكية ".

الأحلة: استدل القائلون بجواز وقف النقود بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن وقف النقود عما يحصل به تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة؛ وذلك أن تحبيس كل شيء بحسبه، وتحبيس النقود أن لا تباع ولا توهب

= ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ١٧٧، وتهذيب الكهال ٦/ ٩٠٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦، وشدرات الذهب ١/ ١٦٢.

(١) أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري، إمام الحفاظ، كان رأساً في الحفظ، والذكاء، والعلم، والورع، والعبادة، من تصانيفه: "الجامع الصحيح" و"التاريخ الكبير"، توفى سنة ٢٥٦هـ.

ينظر: صفة الصفوة ٤/ ١٤٧، ووفيات الأعيان ٤/ ١٨٨، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٩١، ومقدمة فتح الباري ص ٥٠١.

(٢) ينظر: صحيح البخاري، باب وقف الدواب والكراع والعروض والمصامت، من كتاب الوصايا، ١٢/٤. ونقل فيه رأي الإمام الزهري.

(٣) الاختيارات الفقهية ص١٤٦.

(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، وفتاوى قاضيخان ٣/ ٣١١، والهداية وفـتح القـدير ٦/ ٢١٦-٢١٧، ورسالة في جواز وقف النقود ص١٨.

(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ١٩ ٥، والوسيط ٤/ ٢٤١، وأسنى المطالب ٢/ ٥٥٨، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٨١، وتيسير الوقوف ١/ ٤٩.

(٦) ينظر: الوقوف ٢/ ٤٨٧، والمستوعب ٢/ ٤٥٣، والمسترح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٧٧، والفروع٤/ ٤٤٢، والإقناع ٣/ ٦٥، والمنتهى ٣/ ٣٣٥.

(٧) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٢، ومواهب الجليل ٦/ ٢٢، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٢، وحلى المعاصم ٢/ ٢٢٥. ولا تورث، بل يتجر بها، والتجارة وإن كانت إتلافاً في الصورة فهي إبقاء في العني (١٠).

الحليل الثاني: أن النقود مما يبقى ويتأبد بتنزيل بقاء أمشالها مما في ذمة المستقرض أو يد المضارب منزله بقاء أعيانها؛ لأنها لا تتعين بالتعيين، فصح وقفها كالعقار ".

الجليل الثالث: أنه يحصل بتحبيس النقود المقصود من الوقف، وهو: انتفاع الواقف بالأجر، وانتفاع الموقوف عليهم بعين الموقوف كما في القرض، أو انتفاعهم بغلته كما في المضاربة.

الحليل الرابع: القياس على الإجارة، فكما تجوز إجارتها يجوز وقفها ".

المناقشة: يناقش بأنه قياس على أمر مختلف فيه، فلا يصح؛ وإلا كان للمخالف أن يستدل بقوله بعدم جواز إجارتها على عدم جواز وقفها".

أحلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم جواز وقف النقود بها يأتي:

الحليل الأول: أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالتأبيد شرط لصحة الوقف، وما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، والنقود إنها يكون نفعها بفوتها واستهلاكها، فلا يصح وقفها (9).

<sup>(</sup>١) ينظر: إعلاء السنن ١٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: رسالة في جواز وقف النقود ص٣٠، ورد المحتار ٤/ ٣٦٤، وشرح الخرشي ٧/ ٨٠، والـشرح الصغير ٤/ ١٢، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٣، والمغني ٨/ ٢٢٩، والمبدع ٥/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) وقد وقع هذا من المخالف، ففي أسنى المطالب ٢/ ٤٥٨: "لا وقف النقدين؛ كما لا تصح إجارتهما".

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ص١٦٣، ورسالة في الرد على أبي السعود ٦٥/أ، ب "مخطوط"، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٧، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٨١، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٧٧.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: عدم التسليم باشتراط التأبيد فيها يصح وقفه؛ فإن السنة التي دلت على مشروعية الوقف قد جاء فيها ما يدل على صحة وقف أموال لا تبقى على الدوام، كآلة الجهاد.

الوجه الثاني: أن التأبيد مفهوم نسبي، وهو في كل مال بحسبه، والمراد إمكان الانتفاع بالمال مدة بقائه لا إلى الأبد، وللأموال الموقوفة أياً كان نوعها أعمار اقتصادية، حتى الأرض وهي الأكثر تلاؤماً مع مفهوم الوقف والتحبيس قد يتلاشى ريعها وتتراجع قيمتها حتى لا تساوي شيئاً، وإن بقيت أعيانها ''.

الوجه الثالث: أن وقف النقود مما يحصل به تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينزّل بقاء المثل والانتفاع به كما نُزّل بدل الوقف عند الاعتداء عليه أو ضعف استغلاله مقام أصله.

فحيث جاز أن يجعل بدل الوقف عند الاعتداء عليه أو ضعف استغلاله قائماً مقامه، وأن يعتبر بقاء ذلك والانتفاع به بقاءً لأصل الوقف وانتفاعاً به، فلأن يُجعل أمثال النقود قائمة مقامها ويعد بقاؤها بقاءً للنقود وانتفاعاً بها أولى ".

الحليل الثاني: أن النقود لا ينتفع بها موقوفة؛ لأن الانتفاع الذي خلقت الدراهم والدنانير لأجله -وهو الثمنية- لا يمكن بها مع بقاء أصل النقد في ملكه ".

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الوصية والميراث والوقف ص٤٩٨، والأوقاف فقهاً واقتصاداً ص٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: رسالة في جواز وقف النقـود ص٣٠، ٣٢، وحاشـية العـدوي عـلى كفايـة الطالـب ٢/ ٢٤٢، والاختيارات الفقهية ص١٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح العناية على الهداية ٦/ ٢١٨، والبناية في شرح الهداية ٦/ ١٦١، والمغني ٨/ ٢٢٩، والمبدع ٥/ ٣١٨.

المناقشة: يناقش بأن وقف النقود لا يعني إمساكها عن التصرف، ولا صرفها عن وظيفتها المقررة وهي الثمنية؛ إذ لولا ثمنيتها لما وقفت، بل يكون وقفها بدفعها لمن يتجربها، أو لمن يقترضها، وينزّل رد البدل في الحالتين منزلة بقاء الأصل؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فقيمة النقد في الأصل والبدل سواء.

#### الترجيح:

الراجح هو القول بجواز وقف النقود، ويدل لرجحانه أمور، منها:

- ١ قوة أدلته، وضعف أدلة المخالف.
- ٢ أن النقود إذا وقفت صارت ملحقة بالأصول الثابتة، من حيث تحبيس أصلها وتسبيل ربعها، وقيام بدلها في الحبس مقام عينها.
- ٣- تنوع صور وقف النقود، وكثرة الريع الناتج عنها، مما يحقق المقصود من الوقف، لا سيما في هذا الزمن الذي ازدهرت فيه الصناعة المالية، التي تتميز بكثرة فوائدها ومحدودية أخطارها.

### فرع: ذكر المجيزوق لوقف النقود ثلاث صور، هي:

الصورة الأولى: القرض: بأن تُقرض النقود لبعض المحتاجين، ثم تسترد منهم وتقرض لآخرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيداً" ".

الصورة الثانية: المضاربة: بأن يُستثمر المال النقدي الموقوف بدفعه إلى من يتجر به على حصة من الربح، ويصرف باقي الربح في مصرف الوقف.

قال ابن قاضي الجبل ": "وقال صاحب المحرر: وظاهره جواز وقف

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص١٤٦، وينظر: حلى المعاصم ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة الدمشقي الحنبلي، المشهور بابن

الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصرف بالربح" ٠٠٠.

الصورة الثالثة: الإبضاع: بأن يُدفع المال النقدي الموقوف لمن يتّجر بـه تبرعاً، ويصرف ربحه كاملاً في مصرف الوقف.

قال ابن عابدين ": "(ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة) وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير، وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف" ".

### المسألة الثانية: وقف البذور

البذور كالنقود؛ لكونها من المثليات، وحكم وقف أحدهما حكم وقف الآخر، فمن أجاز وقف النقود للقرض وجعل بقاء المثل بمنزلة بقاء العين أجاز وقف البذور " لمن يستفيد منها ممن لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم، ثم يؤخذ

قاضي الجبل، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأ عليه مصنفات في علوم شتى، كان إماماً متفنناً،
 عالماً بالحديث، والفقه، والنحو، واللغة، انتهت إليه رئاسة المذهب، من تصانيفه: "الفائق" و"المناقلة
 بالأوقاف"، توفى سنة ٧٧١هـ.

ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٥٣، والمقصد الأرشد ١/ ٩٢، والمنهج الأحمد ٥/ ١٣٥، وشذرات الذهب ٦/ ٢١٩.

<sup>(</sup>١) المناقلة والاستبدال بالأوقاف ص٦٤، وينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٦٢.

 <sup>(</sup>٢) محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عـصره،
 من تصانيفه: "رد المحتار على الدر المختار" و"العقود الدرية"، توفي سنة ١٢٥٢هـ.

ينظر: هدية العارفين ٢/ ٣٦٧، والأعلام ٦/ ٤٢، ومعجم المؤلفين ٩/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٦٤، وينظر: فتاوي قاضيخان ٣/ ٣١٢.

وينضاف إلى هذه الصور مع ازدهار الصناعة المالية في وقتنا الحاضر كل معاملة جائزة يحصل معها بقاء النقود واستمرار الانتفاع بها بأعيانها، أو بتنزيل بقاء المثل والانتفاع به منزلة بقاء الأصل والانتفاع به.

<sup>(</sup>٤) الجواز هو المذهب عند المالكية، وهو مذهب الحنفية لحصول التعارف بوقفها، ينظر: الاختيار ٣/ ٤٢، ٤٣،

منهم بعد النضج قدر القرض ليقرض لغيرهم، وينزل البذر المتحصل من الزراعة منزلة البذر الموقوف.

ومن منع وقف النقود منع وقف البذور (١) للعلة ذاتها، وهي: أن الانتفاع بها لا يكون إلا بإتلاف عينها، وذلك ينافي التأبيد؛ لأن مقصود الوقف الدوام.

والراجح جواز وقف البذور ؛ لأنها مما يحكم له بالبقاء والاستمرار بتنزيل بقاء المثل منزلة بقاء العين، ورد البدل جائز كها في حالة الاستبدال عند تعطل الوقف أو ضعف موارده، أو في حالة التعدي على العين الموقوفة بالغصب والإتلاف.

ولأن في وقفها تحقيقاً للمقصود من الوقف، وهو: حصول الأجر للواقف، بتيسيره لسبيل قويم من سبل العيش للفقراء، وحصول النفع للموقوف عليهم بزراعة هذا البذر، وأخذ الزائد على القدر الموقوف.

<sup>=</sup> وفتح القدير ٦/ ٢١٩، ومجمع الأنهر ودر المنتقى ١/ ٧٤٦-٧٤٧، والدر المختار ورد المحتار ورد المحتار ورد المحتار 8/ ٤٠٣، ومواهب الجليل ٦/ ٢٢، وشرح الخرشي ٧/ ٨٠، وأسهل المدارك ٣/ ١٠١، والشرح الصغير ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>۱) المنع هو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف، وقول الشافعية، والحنابلة، وقول في مذهب المالكية. ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢١٦-٢١٧، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٢، والمدخيرة ٦/ ٣١٥، وأسسهل المدارك ٣/ ١٠٠، والمهذب ١/ ٥٧٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٥، وكفاية الأخيار ١/ ٣١٩، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، والمستوعب ٢/ ٤٥٣، والكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٥، وشرح الزركشي ٤/ ٣٩٧، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩١.

# المطلب الثاني وقف ما (ا ينتفع به إلا باستمراكه من غير بدل يقوم مقامه

لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة -رحمهم الله- في عدم جواز وقف الأموال التي تستهلك دفعة واحدة من غير بدل يقوم مقام أعيانها المستهلكة "، كالمطعومات والمشروبات والأدوية ونحوها؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فشأن الوقف بقاء العين حقيقة كالعقار والمنقول، أو حكماً بقيام البدل مقام الأصل كالنقود؛ لأنه يراد للدوام، وما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه.

ويختلف حكم الوقف لهذه الأموال عن حكم الصدقة بها ؛ لأن الوقف يتضمن معنى تكرار الانتفاع واستمراره لوقت قد يطول أو يقصر، وهو بهذا التكرار والاستمرار يعبر عن معنى الجريان، فالصدقة تكون جارية طالما أن انتفاع الموقوف عليه متكرر ولو لعدد قليل من المرات "، وهذه الأموال لا تبقى بنفسها ؛ لأن نفعها في فوتها واستهلاك عينها، وليس لها بدل يقوم مقامها ليتحقق من خلاله استمرار النفع للموقوف عليه.

أما الصدقة المجردة بها فمن أعمال البر التي رغب فيها الشارع، وحث عليها، ومن ذلك:

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع السمنائع ٦/ ٢٢٠، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢١٦ - ٢١٨، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والإسعاف ص ٢٤، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٢، والذخيرة ٦/ ٣١٥، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٢، وحلي المعاصم ٢/ ٢٢٥، والمهذب ١/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٤١، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٥، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، وإعانية الطالبين ٣/ ١٥٨ - ١٥٩، والمداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والكافي لابن قدامة ٣/ ٣٧٥، والمقنع والشرح الكبير ١٦ / ٣٧٧، والتوضيح ٢/ ٢٠٨، والإقناع ٣/ ٥٠، والمنتهى ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوقف الإسلامي ص٦٣، ١١٢.

- ١ قول الله تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ
   وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ ''.
  - ٢ قول الله تعالى: ﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ ثُخَلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾ ".
- ٣- قول النبي ﷺ: (أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس
   نيام تدخلوا الجنة بسلام) (").
- ٤ قول النبي ﷺ: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب،
   إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل...) ".

(١) من الآية ٢٧٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٩، من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب من غير ترجمة، من كتاب صفة القيامة والرقائق (٣) أخرجه الترمذي في "السنن" في: باب ما جاء في قيام الليل، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٣٤)،١/٣٤٤، وأحمد في "المسند" ٥/ ٤٥١ وزاد "وصلوا الأرحام"، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب الهجرة ٣/ ١٤، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه في: كتاب البر والصلة ٤/ ١٧٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الموضعين عند الحاكم زيادة: "وصلوا الأرحام". وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٣٧، والحديث عند جميع من تقدم عن عبدالله بن سلام ها.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ١٢٣.

## المبحث الرابع وقف حق الابتكار ''

حق الابتكار: "هو سلطة لشخص على شيء غير مادي، هو ثمرة فكره، أو خياله، أو نشاطه" "، وذلك مثل حق المؤلف في مؤلفاته، وحق المخترع في مخترعاته، وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية.

والإنتاج العلمي المبتكر من قبيل المنافع، فهو من الحقوق التي تردعلى أشياء غير مادية لها قيمة بين الناس، ويمكن حيازته بحيازة أصله، كما يمكن أن يكون له وجه حيازة خاصة بالأشياء المعنوية، كالنسبة إلى صاحب الحق وصدورها عنه، "وهو أقرب شبها بالثمرة المنفصلة عن أصلها منه بمنافع الأعيان ؛ إذ الإنتاج المبتكر ينفصل عن صاحبه ليستقر في كتاب أو عين، فيصبح له بذلك كيان مستقل، وأثر ظاهر" ".

والمنافع داخلة في مسمى المال في مذهب جمهور الفقهاء -المالكية، والشافعية، والحنابلة- ؛ حيث اعتبروا كل ما فيه منفعة مالاً، وما لا منفعة فيه

<sup>(</sup>۱) لهذا النوع من الحقوق مسميات عدة، منها: الحقوق المعنوية، والحقوق الذهنية، والحقوق الفكرية، وحقوق الابتكار، والملكية الأدبية والفنية والصناعية، وغيرها. وقد رجح الشيخ الدكتور/ مصطفى الزرقا تسمية هذا النوع من الحقوق بحقوق الابتكار؛ لتلاؤمه مع أفراد النوع من الحقوق، فقال في المدخل الفقهي العام ٣/ ٢٢: "أما اسم حق الابتكار فيشمل الحقوق الأدبية كحق المؤلّف في استغلال كتبه، والصحفي في امتياز صحيفته، والفنان في أثره الفني من الفنون الجميلة، كما يسمل الحقوق الصناعية والتجارية مما يسمونه اليوم بالملكية الصناعية؛ كحق مخترع الآلة، ومبتدع العلامة الفارقة التي نالت الثقة، ومبتكر العنوان التجاري".

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية للعبادي، مجلة مجمع الفقه الإسلاميع٥/ج٣/ ص٧٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) حق الابتكار ص١٩.

فليس بهال ۱٬۰۰

والحنفية وإن ضيقوا في مسمى المال فإن دخول هذا الحق في مسماه على حسب اصطلاحهم وهو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن إدخاره لوقت الحاجة" متجه لأن للعرف مجالاً في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال لأن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم" "، وهذا الحق في العرف التجاري المعاصر مملوك، تجري عليه أحكام الأموال والأملاك الشخصية، فيباع، ويؤجر، ويوهب، ويورث، شأن الأعيان والأموال المادية سواء بسواء، ولأن هذا الحق بعد التسجيل الذي يعطيه مكانة قانونية تمثلها شهادة مكتوبة بيد المبتكر يجرز إحراز الأعيان، ويدخر إدخار الأموال".

فظهر بهذا انطباق حقيقة المال على هذا الحق، كما أن حقيقة الملك وهي: "اختصاص إنسان بشيء يخوّله شرعاً الانتفاع به والتصرف فيه وحده ابتداءً إلا لمانع"(٥) منطبقة عليه.

وإذا تقرر أن حق الابتكار من قبيل المنافع، وأن المنافع داخلة في مسمى المال، فوقف المنافع مما اختلف فيه الفقهاء -رحمهم الله - على قولين: الصحة، وعدمها، وتقدم أن الراجح هو القول بالصحة؛ لأدلة كثيرة استوفيتها -حسب الإمكان - عند بحثي لوقف المنافع، في المبحث الثاني، من الفصل الأول، من هذا الباب. ويزيد وقف هذا الحق ارتباطه بشيء موقوف من كتاب أو عين هو أصل للمنفعة المستفادة

<sup>(</sup>١) ينظر: ما تقدم في تعريف المال ص٩٠، والخلاف في مالية المنافع ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٥/ ٢٧٧، ورد المحتار على الدر المختار ٤/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص٧٤، ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) الملكية في الشريعة الإسلامية ١/١٥٠.

منه، فتزول هنا شبهة من منع وقف المنفعة "بأن الوقف يستدعي أصلاً يحبس لتستوفى منفعته على مر الزمان "١٠٠؛ لأن الأصل محبس، وتصرف الثمرة الناتجة عن المنافع المستفادة منه على الجهات الموقوف عليها.

### فرع: صور وقف حق الإبتكار:

لوقف حق الابتكار صور عدة تختلف باختلاف الموقوف، ومن ذلك:

أن يقف مُؤلِّفٌ أو مبتكِرٌ حق طبع كتابه أو إنتاج ابتكاره من آلة وغيرها على جهة تصرف ربعه على مصرف من المصارف الشرعية، أو يقف جزءاً معيناً معلوماً من ربح المؤلَّف أو العين المبتكرة.

ومن صور وقف هذا الحق: أن يقف صاحب علامة تجارية مشتهرة بين الناس هذه العلامة لمن ينتج على وفقها، ويكون العائد لجهة خيرية.

ومثل حق استغلال حقوق الابتكار المعاصرة حق استغلال حقوق الابتكار التراثية "ب فإن كثيراً من مؤلفي التراث الإسلامي قد صرح في مقدمة كتابه ابتغاء وجه الله تعالى بتأليفه له، ومنهم من صرح بمعنى التحبيس، فلو حددت نسبة معينة من أرباح كل كمية تطبع من الكتب التراثية تجعل حيث انصر فت الإرادة الوقفية للمؤلفين، أو تحدد نسبة معينة من النسخ توزع على طلاب العلم، وتودع في المكتبات العامة، وفي محاضن العلم كالمساجد والجامعات والمدارس، من غير افتيات على حق الناشرين والمحققين الذين والمحقود مشكورة في هذا السبيل.

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٢/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) أشار إلى وقف الحقوق التراثية د. منذر قحف في: الوقف الإسلامي ص١٨٥.



### الهبحث الخامس وقف الهرهون

إذا تصرف الراهن في المال المرهون بالوقف بعد قبضه من المرتهن فلا يخلو: إما أن يكون تصرفه بإذن المرتهن، أو بغير إذنه، وبيان هذا في المطلبين التاليين:

# المطلب الأول وقف المرهون بإذن المرتهن

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -رحمهم الله- على أن الراهن إذا وقف المال المرهون بإذن المرتهن كان تصرفه صحيحاً؛ لأن الراهن إنها مُنع من هذا الفعل لتعلق حق المرتهن بالرهن، فإذا أذن المرتهن فيها ينافي حقه زال المانع وصح التصرف ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٤٦، والهداية للمرغيناني ١٠/ ١٨٥، وتبيين الحقائق ٦/ ٨٤، وشرح الخيرشي ٥/ ٢٤٥، وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٤١، وجواهر الإكليل ٢/ ٨٠، والمهذب ١/ ٤١٤، والوسيط ٣/ ٥٠١، ومغني المحتاج ٢/ ١٧٧، وبلغة الساغب ص٢٠٨، والمحرر ١/ ٣٣٦، والسرح الكبير لابن قدامة ١٢/ ٤١١، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٤.



## المطاب الثاني وقف المرهون بغير إذن المرتحن

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم وقف الراهن للرهن بغير إذن المرتهن على أقوال ثلاثة:

القول الأول: عدم صحة وقف الراهن للرهن.

وبه قال المالكية ("، وهو المذهب عند الشافعية ("، والحنابلة (".

القول الثاني: التفريق بين الموسر والمعسر، فإذا وقف الراهن المال المرهون وكان موسراً صح، وأجبره القاضي على دفع ما عليه، وكذا إن مات عن وفاء عاد المال إلى الجهة التي وقف عليها، وإن كان معسراً بطل الوقف، وبيع فيها عليه.

وبه قال الحنفية (1).

القول الثالث: صحة وقف الراهن للرهن.

وهو وجه عند الشافعية ٥٠٠، وعند الحنابلة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الخرشي ٧/ ٧٩، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٢، والشرح الكبير للـدردير ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التنبيه ١/ ٤٠٤، وحلية العلماء ٤/ ٤٤٥، ومغني المحتاج ٢/ ١٧٧، وتيسير الوقوف ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٤، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٧٥، وغايـة المنتهـي ٢/ ٢٩٠، و وشرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٣٤، وفتح القدير ٦/ ٢٠١-٢٠١، وكشف العوار عن وقف السمسار ص٥٣، والإسعاف ص٢١، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٩٧-٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهذب ١ / ١٣ ٤، وحلية العلماء ٤ / ٤٤٥، والتهذيب ٢ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٢/ ١١٨، والإنصاف ١٢/ ٤١٧.

#### الإدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف الراهن للمال المرهون بعد قبضه من المرتهن بها يأتى:

الحليل الأول: قول النبي على: (لا ضرر ولا ضرار) ".

وجه الحالة: أن في وقف الراهن للمال المرهون بغير إذن المرتهن ضرراً واضحاً على المرتهن؛ لضياع حقه من التوثيق، فيبطل دفعاً للضرر عنه عملاً بهذا الحديث.

الحليل الثاني: "أن حقيقة الرهن إثبات الوثيقة لدين المرتهن في العين، حتى يُثبت عليه اليد ويختص به فيقدم على الغرماء عند المزاحمة، ويأمن فوات الدين" "، وفي الوقف إبطال لحقه من الوثيقة، فلم يصح بغير إذنه كالفسخ ".

الحليل الثالث: أن من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للمالك، منفكاً عن تعلق حق الغير به، وعليه فإذا كان المال مرهوناً لم يجز وقفه حتى يفك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في "المستدرك" في: كتاب البيوع ٢/ ٦٦، والدارقطني في "السنن" في: كتاب البيوع ٣/ ٧٧، والبيهقي في "السنن الكبري" في: باب لا ضرر ولا ضرار، من كتاب الصلح ٦/ ٦٩، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري في. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وقال النووي: "حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه عن النبي في مرسلاً فأسقط أبا سعيد، ولم طرق يقوي بعضها بعضاً". جامع العلوم والحكم ص٢٦٥، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" 7/ ٦٣: "وللحديث شواهد عن ابن عباس وعائشة وجابر وأبي هريرة وغيرهم، وبمجموع طرقه وشواهده يصح". وينظر: التعليق المغني على الدارقطني ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٣/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المحتاج ٤/ ٢٥٣، والمغنى ٦/ ٤٨٣.

الرهن عنه (١).

الحليل الرابع: أن وقف المرهون يبطل حق المرتهن، وإبطال الحقوق الواجبة وتضييعها محرم، والوقف قربة، ولا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالعبادات، لا بالمحرمات وإسقاط الحقوق الواجبة ".

**القول الثاني:** يُستدل لأصحاب هذا القول بأن الرهن مال الراهن الراهن الراهن بلا خلاف، والتصرف مباح للمرء في ماله، فإذا وقفه صح ؛ لصدوره من أهله ومصادفته محله، والتفريق بين الموسر والمعسر لملاحظة حق المرتهن والاحتياط

المناقشة: يناقش بأن هذا المال غير متمحض لمالكة وهو الراهن ؛ لتعلق حق المرتهن به، كما أن في إباحة التصرف فيه بغير إذن المرتهن إهداراً لما شُرع الرهن من أجله وهو توثقة حق المرتهن. والتفريق بين الموسر والمعسر غير منضبط ؛ لحصول الماطلة في وفاء الديون من بعض الموسرين، وهو ما حذر منه النبي علم بقوله: (مطل الغني ظلم) ١٠٠٠.

(١) ينظر: فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة ١٦/ ١٤٥، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختارات الجلية ص٨١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق ٦/ ٨٤، والمحلي ٦/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الحوالة...، من كتاب الحوالة (٢٢٨٧)، ٣/ ٩٤، ومسلم في "الصحيح" في: باب تحريم مطل الغني...، من كتاب المساقاة (١٥٦٤)،٣/ ١١٩٧، وأبو ذاود في "السنن" في: باب في المطل، من كتاب البيوع (٣٣٤٥)،٣/ ٦٤٠، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، من كتاب البيوع (١٣٠٨)، ٣/ ٢٠٠، والنسائي في "المجتبى" في: الحوالة، من كتاب البيوع (٤٦٩١)،٧/ ٣١٧، وأحمد في "المسند" ٣/ ٢٢٩. كلهم من حديث أبي هريرة فأهنه.

حليل القول الثالث: استدل القائلون بصحة وقف المرهون من راهنه بالقياس على العتق، فكما يصح عتق الراهن فكذلك يصح وقفه ؛ لأن حق الله تعالى لا يمكن إسقاطه ''

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: عدم التسليم بصحة عتق المرهون؛ لأن العبد قد تعلق به حق الغير، وفي إعتاقه إبطال لذلك الحق ".

الثاني: على فرض التسليم بأن عتقه صحيح فالقياس على العتق قياس مع الفارق؛ لأن الوقف غير مبنى على السراية، وإنها السراية من خاصية العتق ".

### الترجيح:

وبالنظر إلى ما تقدم يتبين رجحان القول بعدم صحة وقف المرهون بغير إذن المرتهن بعد قبضه له؛ لقوة أدلته، وسلامتها، وضعف أدلة القولين الآخرين بها ورد عليها من مناقشة.

(١) ينظر: المهذب ١/ ١٣٤، والشرح الكبير لابن قدامة ١١/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق ٦/ ٨٥، والتلقين ٢/ ١٧، ونهاية المحتاج ٤/ ٢٥٤، والكافي لابن قدامة ١٩٨/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٢، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٧.

## الهبحث السادس وقف الهؤجـــر

ويدل لصحة وقف المؤجر ما يأتى:

الحليل الأول: أن الوقف وارد على الرقبة، والموقوف عملوك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وليس فيه إلا العجز عن صرف منفعته حالاً، وهذا لا يمنع الصحة، كما لو وقف ماله في يد الغاصب ™.

الحليل الثاني: أن الحبس إعطاء منفعة المُحبَّس دائماً، وأمد الإجارة خاص؛ لأنها آيلة إلى الانقضاء، فالزائد عليه يتعلق به التحبيس لسلامته من المعارض ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٤٣، وفتح القدير ٦/ ٢٠١، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٥، ورد المحتار ٤/ ٣٩١، ومواهب الجليل ٦/ ٢٠، وأسهل المدارك ٣/ ١٠٠، والشرح الصغير ١٢/٤، ومنح الجليل ٨/ ١١١، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٦، وكفاية الأخيار ١/ ٣١٩، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، وفتح الجواد ١/ ٢١، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٥٨، وليس للحنابلة نقل في هذه المسألة إلا أنه ينطبق على المؤجر الشروط التي اشترطوها في العين التي يصح وقفها. قال ابن قدامة حرهمه الله- في المقنع المؤجر الشروط التي اشترطوها في العين التي يصح وقفها. وال ابن قدامة حرهمه الله- في المقنع ١٢/ ٣٦٩: "ولا يصح إلا بشروط أربعة؛ أحدها، أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائماً مع بقاء عينها..." وينظر: الهداية لأبي الخطاب ٢/ ٢٠٧، والمستوعب ٢/ ٤٥٣، والمحرر ١/ ٣٦٩، والتنقيح المشبع ص ٤٩١، وشرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٤، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، وتيسير الوقوف ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ٢٠، ومنح الجليل ٨/ ١١١.

ال⇒ليل الثالث: أن المُؤجَّر عين يجوز بيعها ''، وينتفع بها دائماً مع بقائها، وكل ما جاز بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقائه جاز وقفه ''.

(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٧، ورد المحتار ٥/ ١١٠- ١١١، والتفريع ٢/ ١٨٨، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٧٤٨، والمقنع والشرح الكبير وروضة الطالبين ٥/ ٢٥٢، ٢٥٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤/ ٤٦٤ ع-٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ١٨، ٥، والوسيط ٤/ ٢٣٩، والجامع الصغير ص٢٠٠، والمقنع والشرح الكبر ١٦/ ٣٦٩-٣٠٠.



ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: وقف المجهول.

المبحث الثاني: وقف العقار المعين من غير

تحديد.

المبحث الثالث: وقف المشاع.

المبحث الرابع: وقف الأسهم والسندات.





# الهبحث الأول وقف الهجهــول

اختلف الفقهاء -رحمهم الله - فيها إذا وقف المرء من ماله شيئاً مجهولاً، كأن يقف شيئاً من أرضه ولم يبينه، أو يقف داراً من دوره من غير تعيين على قولين:

القول الأول: عدم صحة وقف المجهول.

وبه قال الحنفية (١٠)، والحنابلة (١٠)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (١٠).

القول الثاني: صحة وقف المجهول.

وبه قال المالكية (°)، وهو وجه في مذهب الشافعية (°)، واحتمال في مذهب الحنابلة (۰).

#### الإدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف المجهول بالأدلة التالية:

الدليل الأول: "أن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة فلم يصح في غير معين

<sup>(</sup>١) ينظر: الإسعاف ص٢٧، والبحر الرائق ٥/٣٠٣، ومجمع الأنهر ١/ ٧٣٨، وفتح الله المعين ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنـصاف ١٦/ ٣٧٥، والمحـرر ١/ ٣٦٩، وشرح الزركـشي ٢٩٣/٤، والإقناع ٣/ ٦٤، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٤١، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٥، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البهجة في شرح التحفة ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤١، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٥، وشرح المحلى على المنهاج ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الزركشي ٢٩٣/٤، والمبدع ٥/ ٣١٨، والإنصاف ١٦/ ٣٧٥.

كالإجارة"".

الدليل الثاني: "أن الوقف نقل للملك على وجه القربة فلم يصح في غير معين كالهبة"".

الحليل الثالث: أن الجهالة تمنع من تسليم الموقوف، ولا يمكن الانتفاع به دون تسليمه، وما لا ينتفع به لا يصح وقفه ".

الحليل الرابع: أن جهالة العين الموقوفة تفضي إلى النزاع بين الموقوف عليهم، أو بينهم وبين الواقف، وهو ما يخالف المقصود من الوقف<sup>4</sup>.

أحلة القول الثاني: استدل من قال بصحة وقف المجهول بما يأتي:

الحليل الأول: القياس على العتق "، فكما أنه لو أعتق أحد عبديه صح فكذلك لو وقف إحدى داريه.

المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن القياس على العتق قياس مع الفارق؛ وذلك أن العتق أقوى وأنفذ؛ لسرايته وقبوله التعليق (١٠).

الحليل الثاني: القياس على الهبة؛ لأن الوقف تبرع فيصح بالمجهول كالهنة ".

<sup>(</sup>١) الممتع في شرح المقنع ٤/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٧٥، وينظر: المهذب ١/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوى الكبير ٧/ ١٨.٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الوقف والوصايا ص ٩١، وأحكام الوصية والميراث والوقف ص ٩٩٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤١، وشرح المحلى على المنهاج ٣/ ٩٩، والمبدع ٥/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: حاشية عميرة ٣/ ٩٩، وفتح الجواد ١/ ٦١٥، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٠.

 <sup>(</sup>٧) صحة هبة المجهول هـو مـذهب المالكية، ينظر: الإشراف ٢/ ٦٧٨، والقـوانين الفقهيـة ص٢٧١،
 والشرح الصغير ٤/ ٣٨.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بصحة هبة المجهول؛ لأن الهبة عقد تمليك للهال في حال الحياة فلم تصح في المجهول كالبيع ".

الوجه الثاني: على فرض التسليم بصحة هبة المجهول فقياس الوقف على الهبة قياس مع الفارق؛ لأن الهبة تمليك مطلق، فيملك الموهوب له التصرف في الموهوب بالبيع وغيره، والوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة، وليس بتمليك ؛ بدليل أن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه ببيع ولا غيره ".

### الترجيح:

الراجح هو القول بعدم صحة وقيف المجهول؛ لقوة أدلته، وسلامتها، وضعف دليلي القول الآخر بها ورد عليهها من مناقشة.

وتأسيساً على هذا فيشترط أن يكون الموقوف معلوماً للواقف وقت الوقف علماً رافعاً للجهالة، "والجهالة المانعة هي: التي تورث التباساً في محل الالتزام، إذ لا يمكن معه التنفيذ"".

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى ٨/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ١٥، والمغني ٨/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) أحكام الأوقاف للزرقا ص٥٨.



# المبحث الثانيُّ وقف المقار الممين من غير تحديد

إذا وقف شخص عقاراً معيناً ولم يبين حدوده فوقفه صحيح باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة "، إذا كان الموقوف مشهوراً متميزاً بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره.

ويدل لهذا ما يأتي:

الحليل الأول: ما روى أنس بن مالك شه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، مستقبلة المسجد، وكان النبى شه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.

قال أنس: فلما نزلت ﴿ لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ "قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿ لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ "وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أمرك الله. فقال: (بخ، ذلك مال رابح...) ".

وجه الحلالة: أن أبا طلحة المالة الله التي تصدق بها لشهرتها، وأقر النبي الله صدقته، وقبلها منه. وقد ترجم البخاري -رحمه الله-

<sup>(</sup>۱) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٣٧، والبحر الرائق ٥/ ٢١٧، ورد المحتار ٤/ ٣٦١، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٠٨، وفتح العلي المالك ٢/ ٢٥٧، وفتح الباري ٥/ ٤٦٥، وتبسير الوقوف ١/ ٤١، ٤١، والفروع ٤/ ٤٤٢، والإنصاف ١٦/ ٣٧٥، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٢، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٢، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٦٨.

على هذا الحديث: "باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة"، قال ابن حجر" -رحمه الله-: "كذا أطلق الجواز، وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهوراً متميزاً بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره، وإلا فلابد من التحديد اتفاقاً" ".

الحليل الثاني: وقف عمر شه لثمغ وسهامه التي بخيبر من غير ذكر لحدودها؛ لتميزها وشهرتها، كها جاء في كتابه شه: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبدالله أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة سهم التي أطعمه محمد الله بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى..." ".

الحليل الثالث: أن العقار المعين مال متقوم عملوك لصاحبه يحصل بوقف ه فائدة، وتعيينه يرفع الجهالة المفضية إلى النزاع، والمانعة من تسليمه وانتفاع

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١١/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، المعروف بابن حجر، إمام حافظ، فقيه، متفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة، من تصانيفه: "فتح الباري" و"الإصابة في تمييز الصحابة"، توفى سنة ٨٥٧هـ.

ينظر: المضوء اللامع ٢/ ٣٦، وشذرات المذهب ٧/ ٢٧٠، والبدر الطالع ١/ ٨٧، وقد أفرد لـه السخاوي ترجمة حافلة في كتاب سهاه: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٥/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، من كتاب الوصايا (٢٨٧٩)، ٣٧ / ٢٨٧٩، وعبدالرزاق في "المصنف" في: وصية عمر، من كتاب أهل الكتابين (١٩٤١٧)، ١٠ / ٣٧٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقات المحرمات، من كتاب الوقف ٦/ ١٦٠، كلهم من حديث ابن عمر الله والحديث صححه الألبان، صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٥٧.

الموقوف عليهم به. وأما التحديد فلأجل الإشهاد عليه والحكم به، فإذا قال الشهود: إنه وقف أرضه التي بجهة كذا ولم يحددها لنا. فغاية ما في الأمر أن يُطلب شهود غيرهم للشهادة بحدودها، وبيانها بياناً كافياً ".

<sup>(</sup>١) ينظر: تيسير الوقوف ١/ ٤١، وكتاب الوقف ص٢٢.



## الهبحث الثالث وقـــف الهشـــاع

### وفيه ثلاثة مطالب:

# المطلب الأول وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع

الشيوع: "ما تعلقت الملكية فيه بجزء نسبي غير محدد من شيء مملوك الأكثر من واحد" (٠٠).

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم وقف أحد السركاء نصيبه من المشاع على أقوال ثلاثة:

القول الأول: صحة وقف المشاع مطلقاً، سواء أكان عما يقبل القسمة أم كان مما لا يقبلها.

وبه قال المالكية (")، والشافعية (")، والحنابلة (")، وأبو يوسف من الحنفية وتابعه عليه مشايخ بلخ (").

<sup>(</sup>١) أحكام الوقف في الفقه والقانون ص٦٩.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الإشراف ٢/ ٦٧٢، وعقد الجواهر ٣/ ٣١، والـذخيرة ٦/ ٣١٤، وحلي المعاصم ٢/ ٢٣٤، وتبيين المسالك ٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهـذب ١/ ٥٧٥، والوسيط ٤/ ٢٣٩، وحلية العلماء ٥/ ١٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٤، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٥٨، وتيسير الوقوف ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الوقوف ١/ ١ ٥٥، ورؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٣٧، والمقنع والـشرح الكبـير والإنـصاف ١٦/ ٣٧٢، والمحرر ١/ ٣٦٩، والمبدع ٥/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص١٩٥، والمبسوط ١٢/ ٣٧، وبدائع الـصنائع ٦/ ٢٢٠، والهذايـة وفتح القدير ٦/ ٢١٠، والإسعاف ص٢٥.

القول الثاني: عدم صحة وقف المشاع إن كان مما لا يقبل القسمة. وهو قول للمالكية (()، اختاره اللخمي (().

القول الثالث: صحة وقف المشاع إن كان عما لا يقبل القسمة، وعدم صحته إن كان مما يقبلها.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وتابعه عليه مشايخ بخارى ". والشيوع المانع لصحة الوقف عند أصحاب هذا القول هو: المقارن وقت الوقف فقط فلا الوقف ووقت القبض، أما الشيوع الطارئ أو المقارن وقت الوقف فقط فلا يمنع صحته".

#### । प्रिल्धः

أحلة القول الأول: استدل من قال بصحة وقف المشاع بها يأتي:

الحليل الأول: قول عمر النبي الله إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إلى منها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي الله أصب أصلها، وسبل ثمرتها) (٠٠٠).

وجه الحلالة: أن عمر الله أراد التصدق بأرضه التي بخيبر، فأرشده النبي

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة ٢/ ٢٠٢، ومواهب الجليل ٦/ ١٨، والـشرح الكبـير مـع حاشـية الدسوقي ٧٦/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن علي بن محمد الربعي المالكي، المعروف باللخمي، القيرواني نزيل صفاقس، رئيس الفقهاء في وقته وإليه الرحلة، وله معرفة بالحديث والأدب، توفي سنة ٤٧٨هـ.

ينظر: ترتيب المدارك ٨/ ١٠٩، والديباج المذهب ٢/ ٩٥، وشجرة النور الزكية ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص١٣٧، والمبسوط ١٢/ ٣٧، وفتح القدير ٦/ ١١١، والإسعاف ص٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتاوي قاضيخان ٣/ ٣٠٣، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٦، والإسعاف ص٢٦، ورد المحتار ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص٤٠.

ه إلى وقفها، وَذِكْرُ سهامها دليل إشاعتها؛ إذ لـو كانـت مفـرزة لـا عـبّر عنهـا بالأسهم ٠٠٠.

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: "أنه يحتمل أن عمر الله وقف المائة سهم قبل القسمة، ويحتمل أنه بعدها، فلا يكون حجة مع الشك والاحتمال" ".

الإجابة: أجيب "بأن عمر على حين استشار النبي أفي المائة سهم والمائة وسق كانت مشاعة غير مقسومة، وأشار عليه النبي الله بوقفها وهي كذلك، ولم يأمره بالقسمة، ولا علق حكم الوقف عليها، فدل ذلك على جواز وقف المشاع. وأيضاً فإن عمر على حين كتب الكتاب ذكر ثمغ باسمها، ولم يذكر غيرها إلا بالمائة سهم والمائة وسق، وهذا يدل على كون السهام والأوساق مشاعة غير مقسومة وقت الكتابة أيضاً" (").

الوجه الثاني: "أنه إذا ثبت أن الوقف كان قبل القسمة فيحمل على أنه وقفها شائعاً ثم قسم وسلم، وقد روي أنه فعل كذلك، وذلك جائز، كما لو وهب مشاعاً ثم قسم وسلم" (").

الإجابة: أجيب بأن هذا احتمال لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه؛ وذلك أن عمر شوقف في حياة النبي في وكانت سهام الصحابة كلها مشاعة، وإنها جعل النبي كل سهم مائة رجل في ناحية، وقسم النصف على ثمانية عشر سهماً فكانت

<sup>(</sup>١) ينظر: هامش رقم (١) من تعليق الشيخ الدكتور / عبدالله الجبرين على شرح الزركشي ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، وينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) إعلاء السنن ١٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠.

السهام مشاعة، ثم قسمها عمر الله بعد ذلك في خلافته ٠٠٠.

ويدل لهذا ما رواه ابن عمر ﴿ أن رسول الله ﴿ أعطى خيبر يهوداً على أن له الشطر من نخل وزرع ما بدا لرسول الله ﴿ وكان عبدالله بن رواحة "يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر، فلم كان زمان عمر ﴿ غالوا في المسلمين وغشوهم، ورموا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يده، فقال عمر ﴿ الله على الله سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم..." (").

الوجه الثالث: ما أورده ابن حجر - رحمه الله -، قال: "قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة، لم أجده صريحاً، بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك؛ فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ، وكان نخلاً" ".

الإجابة: أجيب بأن ثمغاً غير المائة سهم التي كانت بخيبر. ويدل لهذا ما يأتي:

١ - كتاب صدقة عمر الله وفيه: "هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٩، وإعلاء السنن ١٥٣/١٥٣.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد وقيل أبو رواحة عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الحارثي، أحد الشعراء الذين ناضلوا عن رسول الله هذا المعقبة وكان نقيب بني الحارث، وشهد بدراً والمشاهد كلها إلى وفاته، وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة، وبها توفي سنة ٨هـ.

ينظر: الاستيعاب ص٣٩٦، وأسد الغابة ٣/ ٢٣٤، والإصابة ٢/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٩، وابن حبان في "الصحيح" في: كتاب المزارعة (٣) أخرجه الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٩، وابنهقي في "السنن الكبرى" في: باب من رأى قسمة الأراضي المفتوحة ومن لم يرها...، من كتاب السير ٩/ ١٣٧. قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) تلخيص الحبير ٣/ ٦٧. وقول الحافظ: "بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك" وهمٌ، بـل هـو في البخـاري ٥٥ / ٤٦٠، كما نبه عليه مصحح إعلاء السنن ١٥٦/١٣.

المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد على بالوادي، تليه حفصة ما عاشت..." (۱).

٢- ما رواه الإمام أحمد: أن عمر بن الخطاب الصاب أرضاً من يهود بني حارثة يقال لها: ثمغ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالاً نفيساً أريد أن أتصدق به. قال: فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث..." ".

ويهود بني حارثة كانوا يسكنون في شامي المدينة ٣٠.

الحليل الثاني: قول كعب بن مالك " الله الله الله إن من

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲٤۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٢/ ١٢٥، قال محققو المسند (١٠/ ٢٥٤): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) قال السمهودي في وفاء الوفا ٣/ ١١٦٥: "ثمغ - بالفتح والعين المعجمة - مال بخيبر لعمر بن الخطاب في، قاله المجد؛ لحديث الدارقطني أن عمر أصاب أرضاً بخيبر يقال له: ثمغ ٠٠٠ لكن تقدم في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شامي بني حارثة، وأن من آطامهم هناك الأطم الذي يقال له الشعبان في ثمغ صدقة عمر في، قاله ابن زباله ٠٠٠ وذكر الواقدي اصطفاف أهل المدينة على الخندق في وقعة الحرة، ثم ذكر مبارزة وقعت يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أبي حمراء، ثم قال: كومة أبي حمراء قرية من ثمغ. وقال أبو عبيد البكري: ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمر، وذكره ابن شبة في صدقات عمر بالمدينة، وغاير بينه وبين صدقته بخيبر. وروى عن عمرو بن سعيد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام ٠٠٠ قال المهاجرون: صدقة عمر، وذلك أن رسول الله في أول ما قدم المدينة وجد أرضاً واسعة بزهرة لأهل رابح وحسيكة ٠٠٠ وأعطى عمر منها ثمغاً، واشترى عمر إلى ذلك من قوم من يهود، فكان مالاً معجباً ٠٠٠ فهذا كله صريح في كونه في المدينة في شاميها، فكأن ما في رواية الدارقطني من تصرف بعض الرواة، أو أن كلاً من صدقتيه يسمى ثمغاً".

توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله هلك. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: "أمسك سهمى الذي بخيبر" (٠٠).

وجه الحاللة: "أن قوله: "أمسك عليك بعض مالك" ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوماً أو مشاعاً، فيحتاج من منع من وقف المشاع إلى دليل المنع" ".

الحليل الثالث: "أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز" ".

الحليل الرابع: أن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه، والمشاع عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة (").

قال أبو طالب (٠٠): سألت أبا عبدالله عن دار بيني وبين رجل لا يقسمها،

<sup>=</sup> ينظر: الاستيعاب ص٥٦٦، وأسد الغابة ٤/ ٤٨٧، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٥٢٣، والإصابة ٣/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله...، من كتاب الوصايا (۲۷۵۷)، ٤/ ۷، ومسلم في "الصحيح" في: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، من كتاب التوبة (۲۷۵۷)، ٤/ ۲۱۲، وأبو داود في "السنن" في: باب من ننذر أن يتصدق بهاله، من كتاب الأيهان والنذور (۳۳۱۷)، ٣/ ۲۱۲، والترمذي في "الجامع" في: باب ومن سورة التوبة، من كتاب تفسير القرآن... (۳۱۳)، ۲۲۳، والنسائي في "المجتبى" في: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر، من كتاب الأيهان والنذور (۳۸۲۶)، ۲/ ۲۷، وأحمد في "المسند" ۳/ ۲۵۶.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ٢٣٣، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١١٩، وينظر: المهذب ١/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ١٩ه، والجامع الصغير ص ٢٠٠، والمقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٦، والمغني ٨ ٢٣٢، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني، صحب الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كشيرة، وكمان الإمام أحمد يكرمه ويعظمه ويقدمه، توفي سنة ٢٤٤هـ.

ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨١، والمقصد الأرشد ١/ ٩٥، والمنهج الأحمد ١/ ١٩٧.

أيجوز لي أن أوقف حصتي فيها للمساكين.

قال: أنا أذهب إلى أنه جائز إذا سمى سهاً من كذا وكذا سهماً.

قلت: يقولون هؤلاء لا يجيزونه؟

قال: إن باع حصته يجوز بيعه؟

قلت: نعم.

قال: فكيف يجيزون بيعه ولا يجيزون إذا وقفه! قـول متنـاقض، إذا كـان يبيعه فإنها باع ما يملكه وكذا يوقف ما يملك".

وقال - رحمه الله -: "هم يقولون البيع جائز - يعني بيع المشاع -، والصدقة والوقف والهبة مثله..." (").

الدليل الخامس: القياس على العتق، فالوقف إسقاط للملك كالإعتاق، والشيوع لا يمنع الإعتاق، فلا يمنع الوقف أيضاً ".

الدليل السادس: أن قبض كل شيء بحسبه، وقبض المشاع القبض اللائق به ممكن، فيصح وقفه ".

ال⇒ليل السابع: أن وقف المشاع لا يترتب عليه ضرر؛ إذ الانتفاع به ممكن إما بقسمته قسمة مهايأة، أو بقسمته قسمة إفراز في المال الذي يكون قابلاً لها ".

حليل القول الثاني: استدل من قال بعدم صحة وقف ما لا يقبل القسمة بوجود الضرر على الشريك؛ لأنه لا يقدر على البيع، وإن فسد في المشاع شيء لم

<sup>(</sup>١) الوقوف ١/ ٤٥٢، ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٦، والبناية ٦/ ١٥١، والذخيرة ٦/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام الوصية والميراث والوقف ص٤٩٥.

يجد من يصلحه معه (۱).

المناقشة: نوقش بأنه لا يسلم بعدم قدرة الشريك على البيع، بل هو قادر عليه؛ فبيع الشريك نصيبه من المشاع جائز باتفاق المسلمين ". كما لا يسلم بعدم وجود من يصلح معه ما فسد؛ لقيام ناظر الوقف بذلك، فإن من أهم واجبات الناظر القيام بعمارة الوقف ؛ لأن إهمال عمارته يؤدي إلى خرابه، وفوات الانتفاع به ".

أ**⇒لة القول الثالث**: استدل من قال بعدم صحة وقف ما يقبل القسمة بـا يأتي:

الحليل الأول: أن القسمة بيع، وبيع الوقف غير جائز ".

المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن القسمة إفراز لا بيع.

وعلى التسليم بأنها بيع فالممنوع بيعه ما كان معيناً، لا المعروض للقسم؛ لأنه كالمأذون في بيعه من محبسه (٠٠).

الحليل الثاني: أن القبض شرط لجواز الوقف فكذلك ما يتم به القبض وهو كونه مقسوماً، والشيوع يخل بالقبض والتسليم ؛ لأن تمام القبض فيها يحتمل القسمة بالقسمة، قياساً على الصدقة المنفذة (¹).

<sup>(</sup>١) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١٤، ومواهب الجليل ٦/ ١٨، وحلي المعاصم ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ۲۹ ۲۳۳، ۲۳٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر في عمارة الناظر للوقف: الهداية وفتح القدير ٦/ ٢٢١، والبحر الرائق ٥/ ٢٥٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٩٠، والشرح الصغير ٤/ ٢٨، وروضة الطالبين ٥/ ٣٤٨، وأسنى المطالب ٢/ ٤٧١، والإقناع ٣/ ٧٩، والمنتهى ٣/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري ٥/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة ٢/ ٢٠٢، ومواهب الجليل ٦/ ١٩، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص١٣٧، والمبسوط ١٢/ ٣٧، والبناية ٦/ ١٥١، ١٥٢، وفتح القدير ٦/ ٢١١.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: لا يسلم أن القبض شرط لصحة الوقف، بل يصح الوقف ولو لم يخرج من يد الواقف ؛ "لقول النبي الله لعمر الأصل وسبل الشمرة""، ولم يأمره بالإقباض، ولأنه جعل إليه التحبيس...، ولأن عمر وقف تلك السهام التي ملكها بخيبر فكان يلي صدقته حتى قبضه الله" ".

قال الشافعي -رحمه الله-: "وفي أمر النبي المحمر بن الخطاب أن يسبل أرضه ويجبس أصلها دليل على أنه رأى ما صنع جائزاً، فبهذا نراه بلا قبض جائزاً، ولم يأمره أن يخرجه عمر من ملكه إلى غيره إذا حبسه، ولما صارت الصدقات مبدأة في الإسلام لا مثال لها قبله عَلَّمها رسول الله عمر، فلم يكن فيها أمره به إذا حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه..."".

الوجه الثاني: لا يسلم بحكم الأصل المقيس عليه، وهو الصدقة المنفذة ؛ فيجوز التصدق بالمشاع في قول جمهور أهل العلم -رحمهم الله- ".

وعلى فرض التسليم بعدم جواز الصدقة بالمشاع فالقياس عليها قياس مع الفارق ؛ لأن الصدقة تمليك للغير، وأما الوقف فليس فيه تمليك للغير حتى يشترط قبضه، وإنها هو إسقاط للملك بلا تمليك، فلا موجب لاشتراط القسمة فيه (°).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۶۰.

<sup>(</sup>٢) الحاوى الكبير ٧/ ١٤٥، وينظر: المغنى ٨/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأم ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢١، والتلقين ٢/ ٥٥٠، والمهذب ١/ ٥٨٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢١١.

الوجه الثالث: على فرض التسليم باشتراط القبض فإن قبض كل شيء بحسبه، وقبض المشاع القبض اللائق به ممكن، فيصح وقفه (۱).

### الترجيح:

الراجح هو القول بصحة وقف المشاع؛ لموافقته للسنة الصحيحة الصريحة، وهو ما يؤيده القياس الصحيح والنظر السليم، مع ضعف أدلة القولين الآخرين بها ورد عليها من مناقشة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١٤.

# المطلب الثاني وقف أحد الشركاء جميع المشاع

إذا وقف أحد الشركاء جميع المشاع بينه وبين غيره فيجري في نصيبه الخلاف السابق في: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع "، ويجري في نصيب غيره الخلاف السابق في: تصرف الفضولي ".

واللذان وصلت من خلال دراستها إلى جواز وقف المرء نصيبه من الحصة الشائعة، وجواز وقفه نصيب غيره إذا أقره عليه.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵۱.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۳۸.



# المطلب الثالث قسمة المشاع

### وفيه مسألتان:

### المسألة الأولى: تميير الموقوف عن الطلق بالقسمة.

إذا وقف شخص نصيبه من مشاع يمكن قسمته من غير ضرر مسجداً أو مقبرة وجبت قسمته؛ لأن الشيوع يمنع خلوص الحق لله تعالى، ولتعين القسمة طريقاً للانتفاع به؛ فإن التهايؤ فيه يؤدي إلى أمر مستقبح، وهو أن يكون المكان مسجداً في وقت واصطبلاً للدواب في وقت آخر، أو يكون مقبرة في وقت وميضأة في وقت آخر ".

أما إذا وقف نصيبه من المشاع الذي يمكن قسمته من غير ضرر على جهة أخرى كأن يقفه على قرابته أو على سبيل من سبل الخير، وطلب القسمة أو طلبها شريكه صاحب الطلق، فلا يخلو: إما أن يكون فيها رد عوض، أو لا. على ما سيأتى تفصيله في الفرعين التاليين:

## الفرع الأول: إذا لم يكن في القسمة ردّ عوض.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم قسمة المشاع الذي بعضه وقف وبعضه طلق إذا لم يكن في القسمة ردّعلى قولين:

القول الأول: جواز قسمة المشاع، ولزوم إجابة الطالب للقسمة.

وبه قال صاحبا أبي حنيفة وهو المذهب عند الحنفية "، وقال به المالكية "،

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٦، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، والفروع ٤/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٢، والاختيار ٣/ ٤٢، وفتح القدير ٦/ ٢١٢، والإسعاف ص٢٥٠.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٩، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٢، والشرح الكبير مع حاشية
 الدسوقي ٤/ ٧٦، وحلي المعاصم ٢/ ٢٢٥.

والحنابلة (١٠)، وهو أحد القولين عند الشافعية (١٠).

القول الثاني: عدم جواز قسمة المشاع.

وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله- ٣٠، وهو القول الآخر عند الشافعية٠٠٠.

#### الأدلة:

أحلة القول الأول: استدل من قال بجواز قسمة المشاع بدليلين:

الحليل الأول: أن القسمة إفراز وتمييز للوقف عن غيره لا بيع ". ويدل على أنها إفراز ما يأتي:

١ - "أن القسمة تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن بيعاً.

٢- أن القسمة لا تفتقر إلى لفظ التمليك، ولا تجب فيها الشفعة، ويدخلها الإجبار، وتلزم بإخراج القرعة، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك" (١٠).

المناقشة: نوقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن القسمة إفراز، بل هي بيع على ما سيأتي بيانه في دليل القول الثاني.

<sup>(</sup>۱) ينظر:المقنع والـشرح الكبـير والإنـصاف ٢٩/ ٧٦-٧٩، والمحـرر ٢/ ٢١٥، والمبـدع ١٠/ ١٣١، والاختيارات الفقهية ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوسيط ٧/ ٣٤٢، وحلية العلماء ٨/ ١٦٨، وأدب القضاء ص٥٢٨، ومغني المحتاج ٤/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٢، وفتح القدير ٦/ ٢١٢، والإسعاف ص٢٥، والـدر المختـار مـع رد المحتار ٤/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حلية العلماء ٨/ ١٦٨، والتهذيب ٨/ ٢١٢، وأدب القضاء ص٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البنايـة ٦/ ١٦٣، وشرح الخرشي ٦/ ١٨٥، وحاشـية الدسـوقي ٤/ ٧٦، والمهـذب ٢/ ٣٩١، والوسيط ٧/ ٣٤٢، والمغنى ٨/ ٢٣٤، والفروع ٦/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) المغني ١٤/ ١٠٠-١٠١ بتصرف، وينظر: التهذيب ٨/ ٢١٢.

وأما دخول الإجبار ولزومها بالقرعة فللحاجة إلى ذلك، كما أن للحاكم أن يبيع مال المدين جبراً لأجل الحاجة، ولا يخرج عن أن يكون بيعاً.

وأما لفظ التمليك فقد قيل إنه لا يشترط وإن قلنا إنه بيع، بل إذا اقتسما فله حكم البيع (٠).

الحليل الثاني: أنه لا ضرر في هذه القسمة على أحدٍ، مع حاجة الشركاء إليها؛ ليتمكن كل واحد من التصرف في ماله على الكمال، ويتخلص من كثرة الأيدي وسوء المشاركة التى تؤدي في الغالب إلى النزاع والمخاصمة ™.

حليل القول الثاني: استدل من قال بعدم جواز قسمة المشاع بأن القسمة بيع، وبيع الوقف غير جائز. ويدل على أنها بيع أنه ما من جزء من ذلك المال إلا وهو مشترك بينها، فإذا اقتسا أبدل كل واحدٍ منها نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذه حقيقة البيع ™.

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن القسمة بيع، بل هي إفراز كما تقدم في الدليل الأول لأصحاب القول الأول، وأما المبادلة فإن ما يأخذه أحدهما معادل لما يأخذه الآخر في القيمة والرغبة مع عدم تضمن القسمة دفع مال زائد عن الشركة، فكأنه قد تبيّن أن ما خصه هو الذي ملكه ".

<sup>(</sup>١) ينظر: الوسيط ٧/ ٣٤٢، والتهذيب ٨/٢١٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ٢/ ٣٩١، ومغنى المحتاج ٤/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوسيط ٧/ ٣٤٢، والتهذيب ٨/ ٢١٢، وفتاوي السبكي ٢/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) ٩/ ٤٢٧، والوسيط ٧/ ٣٤٢.

#### الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لما يأتي:

- ١- قوة أدلته، وضعف دليل المخالف.
- ٢- ما يترتب على هذه القسمة من المصالح من انتفاع كل واحد من المتقاسمين
   بنصيبه على الكمال، ودفع ما قد يحصل من ضرر المشاركة.
- ٣- أن الشريك المانع من القسمة مع انتفاع شريكه بها وعدم وجود ضرر عليه
   متعنت في رفضه، قاصد الانتفاع بملك شريكه أو المضارة به، فلا يجاب إلى طلبه.

## الفرع الثاني: إذا كال في القسمة ردّ عوض.

إذا كان في قسمة المشاع بين الوقف والطلق ردّ كأن يأخذ أحدهما ثلثا الأرض ويأخذ شريكه ثلثها مع ألف، فإن كان الردّ من أصحاب الوقف جازت القسمة ؛ لأنه شراءٌ لشيء من الطلق، وإن كان من أصحاب الطلق لم يجز؛ لأنه شراء لشيء من الوقف؛ فإن صاحب الطلق يبذل المال عوضاً عما يحصل له من مال الوقف، وبيع الوقف غير جائز ''.

### المسألة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم.

إذا وقف شخص داراً أو بستاناً على جماعة فإما أن ينتفعوا به جميعاً مع بقائه على الشيوع، وإما أن يقتسموه بينهم، وهذه القسمة إما أن تكون مهايأة وإما أن تكون قسمة تملك، ولكل منها حكم كما سيأتي:

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٤، والبناية ٦/ ١٦٤، والاختيار ٣/ ٤٢، والإسمعاف ص٢٧، والوسيط ٧/ ٣٤٢، وحلية العلماء ٨/ ١٦٩، وروضة الطالبين ١١/ ٢١٦، ومغني المحتاج ٤/ ٥٣٦، والكافي لابن قدامة ٦/ ١٣٩، والمحرر ٢/ ٢١٥، والإقناع ٤/ ٢٦٨، ومنتهى الإرادات ٥/ ٣١٩.

### الفرع الأول: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهاياة.

المهايأة: "قسمة المنافع على التعاقب والتناوب" ٠٠٠.

وحدها ابن عرفة " بأنها: "اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمناً معيناً من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته"".

### وتتنوع إلى نوعين ١٠٠٠:

- ١ مهايأة زمانية: وهي التناوب على الانتفاع بالعين المشتركة كاملةً، مدةً
   معلومة من الزمن، تتناسب مع نصيب الشريك في العين المشتركة.
- ٢ مهايأة مكانية: وهي أن يستقل كل واحد من الشريكين أو الشركاء بالانتفاع
   ببعض معينٍ من المال المشترك، مع بقاء الشركة في عين المال بحالها.

## أولاً: حكم قسمة المهايأة:

التهايؤ إما أن يكون على منفعة الموقوف أو على غلته.

أما التهايؤ على منفعة الموقوف: فإذا كان الوقف على معينين واتفق الموقوف عليهم على الانتفاع بالوقف عن طريق المهايأة الزمانية بأن ينتفع أحدهما بعين واحدة مدة وينتفع الآخر بها مدة أخرى، أو عن طريق المهايأة

<sup>(</sup>١) التعريفات ص٣٠٣، وينظر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٧٥، والمنتقى ٦/ ٥١، والفروع ٦/ ٤٤١.

 <sup>(</sup>۲) أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، الإمام المقرئ، الفروعي، الأصولي، البياني، المنطقي، من تصانيفه: "مختصر الفقه" و"الحدود الفقهية"، توفي سنة ٨٠٣هـ.
 ينظر: الديباج المذهب ٢/ ٣١١، والضوء اللامع ٩/ ٢٤٠، وبغية الوعاة ١/ ٢٢٩، وشجرة النور ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣١، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٧٦، وشرح ألفاظ الواقفين ص١٩٦، ١٩٧، ومنح الجليل ٧/ ٢٤٩، وأسنى المطالب ٤/ ٣٣٧، ومغني المحتاج ٤/ ٥٣٨، والفروع ٦/ ٤٤١، وكشاف القناع ٦/ ٣٧٣.

المكانية، كما إذا تهايئا في دار على أن يسكن أحدهما ناحية والآخر ناحية أخرى منها، ففي جواز ذلك أو المنع منه خلاف على قولين:

القول الأول: جواز قسمة الوقف مهايأة.

وبه قال الحنفية (۱)، والشافعية (۱)، والحنابلة (۱)، وهو ظاهر مذهب المالكية (۱).

القول الثاني: منع قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة. وهو قول في مذهب المالكية (°).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإسعاف ص٢٥، وفتح الله المعين ٢/ ٥١٠، والدر المختار ورد المحتــار ٤/ ٣٥٣، ودر المنتقــى ٢/ ٧٤٨، وقواعد الأوقاف ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) المهذب ٢/ ٣٩٤، وروضة الطالبين ١١/٢١٧، وأسنى المطالب ٢/ ٤٧٦، ومغني المحتاج ٤/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩/٦١،٦٣، ٢٤، والفروع ٦/ ٤٤١، والقواعد ص١٥٢، و وكشاف القناع ٦/٣٧٣، ومنار السبيل ٢/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مواهب الجليـل ٥/ ٣٣٦، وشرح ألفـاظ الـواقفين ص٢٠٦،٢٠٩،٢١١، والفواكـه الـدواني ٢/ ١٧٩، وفتح العلي المالك ٢/ ٢٥٤،٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مواهب الجليل ٥/ ٣٣٦، وشرح ألفاظ الواقفين ص٧٠٧، ٢١٢، وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٩٩، وفتح العلي المالك ٢/ ٢٥٤.

وجاء هذا المنع أخذاً من قول الإمام مالك في المدونة ٤/٢٠٤: فيمن حبس على أولاده الصغار والكبار فهات قبل أن يقبض الكبار أنه يبطل كله.

وقوله فيمن تصدق على ولده الصغير مع الكبير أو أجنبي أن نصيب الصغير جائز ويبطل ما سواه، ولو كان حبساً بطل الجميع؛ لأنه لا يقسم ولا يملك أصله، والصدقة يملكونها وتقسم بينهم.

وحمل طائفة من علماء المالكية قول مالك في هاتين المسألتين على منع قسمة البتات والانفصال، وحينئذ فلا يكون في مذهب الإمام مالك اختلاف في جواز قسمة المهايأة بالتراضي بين الموقوف عليهم. ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص٢٠٣-٢٠٥، وفتح العلى المالك ٢/ ٢٥٤، ٢٥٥.

#### الأدلة:

أطة القول الأول: استدل القائلون بجواز قسمة الوقف مهايأة بما يأتي:

الحليل الأول: أن الحق للموقوف عليهم فيجوز ما يتراضون عليه من المهايأة الزمانية أو المكانية (٠٠).

الجليل الثاني: أن في تهايؤ الموقوف عليهم نفعاً لهم، وحفظاً للوقف وعمارة له؛ لما في الإشاعة من التعطيل والتضييع ".

الحليل الثالث: أن المنافع كالأعيان فجاز لمالكيها قسمتها كالأعيان ".

ولم أقف على دليل للقول الثاني.

وبناء على ما تقدم فالصحيح جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة إذا تراضوا عليها.

وأما التهايؤ على غلة الوقف: كأن يتهايأ اثنان في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوماً وهذا يوماً، أو في الشجرة المثمرة لهذا عاماً ولهذا عاماً فلا يصح؛ لما فيه من التفاوت الظاهر في المعادلة (4).

# ثانياً: الجبر على قسمة المهايأة:

اختلف أهل العلم القائلون بجواز قسمة الوقف مهايأة في الجبر على هذه القسمة إذا طلبها الآخر على ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب ٢/ ٣٩٤، والمغنى ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كشاف القناع ٦/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط ٢/ ١٧٢، ومواهب الجليل ٥/ ٣٣٥، ومغني المحتاج ٤/ ٥٣٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٤.

القول الأول: أنه لا يجبر على المهايأة.

وبه قال الحنفية (۱)، وهو قول عند المالكية (۱)، والصحيح من مذهب الشافعية (۱)، والمذهب عند الحنابلة (۱).

القول الثاني: أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية.

وهو وجه عند الحنابلة (٥)، اختاره المجد ابن تيمية (١).

القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة، زمانية أو مكانية.

وهو قول عند المالكية ٧٠، ووجه عند الشافعية ٨٠، ورواية عندالإمام أحمد

(١) ينظر: الإسعاف ص٢٥، وفتح الله المعين ٢/ ٥١٠، وحاشية الطحطاوي ٢/ ٥٣٥، ورد المحتار ٥/ ٥٥٥، ومنحة الخالق ٥/ ٢٢٤.

(٢) ينظر: مواهب الجليل ٥/ ٣٣٦، وشرح ألفاظ الواقفين ص٢٠١، ٢١١، والفواكه الدواني ٢/ ١٧٩، و (٢) ينظر: مواهب الجليل ٥/ ٣٣٦، وفتح العلى المالك ٢/ ٢٥٤.

(٣) ذكروا ذلك في كتاب القسمة في قسمة الأملاك، ويتخرج لهم مثله في قسمة الأوقاف ينظر: المهذب ٢ / ٣٩٤، والتهذيب ٨/ ٢١٤، وروضة الطالبين ٢١٨/١١، ومغني المحتاج ٤/ ٥٣٨.

(٤) تخريجاً على ما ذكر في كتاب القسمة، ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩/ ٢١،٦٢،٦٤، والفروع ٦/ ٤٤١، والقواعد ص١٥٢، والإقناع ٤/ ٤٦٦، ومنتهى الإرادات ٥/ ٣١٦.

(٥) تخريجاً على ما ذكر في كتاب القسمة، ينظر: المحرر ٢/ ٢١٦، والفروع ٦/ ٤٤١، والقواعد ص١٥٢.

(٦) مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر الحراني، شيخ الحنابلة، الإمام المقرئ، المحدث، الفقيه، المفسر، الأصولي، النحوي، أحد الأعلام، قال شيخ الإسلام: كان جدنا عجباً في حفظ الأحاديث وسردها بلا كلفة، وحفظ مذاهب الناس. توفي سنة ٢٥٣ه...

ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٩١، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٩، والمقصد الأرشد / ٢٢٢، والمنهج الأحمد ٤/ ٢٦٥.

- (٧) ينظر: مواهب الجليل ٥/ ٣٣٦، وشرح ألفاظ الواقفين ص٩٠ ٢- ٢١١، وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٩٩،
   والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٣٣٩.
  - (٨) ينظر: المهذب ٢/ ٣٩٤، وحلية العلماء ٨/ ١٨٢، والتهذيب ٨/ ٢١٤.

-رحمه الله - ···.

#### الأدلة:

أحلة القول الأول: استدل المانعون من الجبر على المهايأة بما يأتي:

الحليل الأول: أن المهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته، فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع ".

الحليل الثاني: أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجل، والمهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر الآخر، ولا يجوز تأخير أحدهما بغير رضاه كالدين ٣٠.

ولتوالي أسباب التغيّر على المقسوم فتفوت المعادلة بين المتقاسمين.

المناقشة: يناقش بأن هذا الضرر إنها هو في المهايأة الزمانية؛ لانتفاء تأخر استيفاء أحدهما لحقه في المهايأة المكانية.

الحليل الثالث: يستدل لهذا القول بأن المنفعة معدومة عند القسمة، ولا يدري أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها وما لا يحصل، فلا يجبر الممتنع عليها.

لله القول الثاني: يستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية بأن التهايؤ في المكان أعدل؛ لاستوائهما في زمان الانتفاع، وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر، فهو كقسمة الأعيان ''.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر ٢/ ٢١٦، والفروع ٦/ ٤٤١، والإنصاف ٢٩/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الدسوقي ٣/ ٤٩٨، وأسنى المطالب ٤/ ٣٣٧، والمغنى ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب ٢/ ٣٩٤، وأسنى المطالب ٤/ ٣٣٧، والمغنى ١١٩١٤، وشرح منتهى الإرادات ٦/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٧٦، والقواعد ص١٥٢.

المناقشة: يناقش بأن الأصل مشاع والمنافع تابعة له، وانتفاع أحد المتقاسمين بنصيب صاحبه في جزء معين من المال المشترك لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه من الجزء الآخر معاوضة، فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع.

⇒ليل القول الثالث: استدل القائلون بالجبر على المهايأة "بأن في الامتناع من المهايأة ضرراً، فينتفى بقول النبي ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) ".

المناقشة: يناقش بأنه إذا كان في المهايأة رفع للضرر عن الطالب لها فإن فيها إضراراً بالممتنع منها، والضرر لا يزال بالضرر ".

## الترجيح:

الراجح هو القول بعدم الجبر على المهايأة ابتداءً؛ لقوة أدلته، وسلامتها، وضعف أدلة القولين الآخرين بها ورد عليها من مناقشة.

أما إذا حصلت المهايأة فإنها تكون لازمة فلا تنقض حتى تنتهي المدة المعلومة "، وبه قال المالكية "، وهو وجه في مذهب الشافعية "، ووجه في مذهب الشافعية الختاره المجد ابن تيمية "؛ لما في ذلك من الوفاء بالعقود، وحفظ الحقوق، والمنع من إلحاق الضرر بأحد المتقاسمين.

<sup>(</sup>١) المغنى ١٤/ ١١٩، والحديث تقدم تخريجه ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) "الضرر لا يزال بالضرر" قاعدة فقهية، تنظر في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٦.

<sup>(</sup>٣) من قال بالجبر على المهايأة ابتداءً فإنه يقول بالجبر عليها بعد الشروع فيها من باب أولى.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الخرشي ٦/ ١٨٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٩٨، والـشرح الـصغير وبلغة السالك ٣/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهذب ٢/ ٣٩٤، والتهذيب ٨/ ٢١٤، وروضة الطالبين ١١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر ٢/ ٢١٦، والقواعد ص١٥٣، والإنصاف ٢٩/ ٦٣-٦٤.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور، ويستوفي كل واحد منها حقه" (١٠).

### الفرع الثاني: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك.

اختلف أهل العلم -رحمهم الله - في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة بين الموقوف عليهم قسمة تملك، بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من الموقوف على الدوام، على قولين:

القول الأول: عدم جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك.

وبه قال الحنفية "، والمالكية "، وهو المذهب عند الشافعية "، وعند الحنابلة ".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "إذا كان الوقف على جهة واحدة، فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة، لا في مذهب أحمد ولا غيره"".

القول الثاني: جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٢، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢٢٠، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والإسعاف ص٢٥، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المعيار المعرب ٨/ ٥٥، ٥٥، ومواهب الجليل ٥/ ٣٣٦، وشرح ألفاظ الواقفين ص٥٠٠، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الوسيط ٧/ ٣٤٢، وروضة الطالبين ١١/ ٢١٦، وأسنى المطالب ٢/ ٤٧٦، ومغني المحتاج ١٨ ٥٣٦.

<sup>(</sup>۵) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ١٩٧، والتوضيح ٣/ ١٣٤٣، والإقناع ٤/٨٨، وشرح المنتهى ٦/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ١٩٦-١٩٧.

وهو قول في مذهب الحنفية "، ووجه عند الشافعية "، وقول عند الحنابلة".

#### الإدلة:

أ القول الأول: استدل القائلون بعدم جواز قسمة الوقف قسمة الازمة بما يأتي:

الحليل الأول: قول النبي ﷺ لعمر ﷺ: (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها). فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث".

وجه الحلالة: أن الحديث نص في المنع من كل ما يذهب بعين الوقف؟ لأن الوقف يراد للدوام، وقسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة لازمة تذهب بعين الوقف، وتقطع دوامه واستمراره.

الحليل الثاني: أن القسمة تكون في الملك المشترك، وليس للموقوف عليهم حق في العين الموقوفة، وإنها حقهم في غلتها (٠٠٠).

الحليل الثالث: أن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين ؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة بالموقوف، وفي قسمتها بين أفراد طبقة معينة قسمة تملك تضييع لحق الطبقات الأخرى، وقد جعل لهم الواقف نصيباً منه؛ وذلك أن طول الزمان يؤدي إلى دعوى الملكية، أو دعوى كل منهم أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه ...

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوسيط ٧/ ٣٤٢، روضة الطالبين ١١/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤١، ومنتهى الإرادات ٥/ ٣١٩، ٦/ ٥٨٧، وغاية المنتهى ٣/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٤٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، والدر المختار ٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: رد المحتار ٤/ ٣٥٣، وروضة الطالبين ١١/ ٢١٦، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١ / ١٩٧، والتوضيح ٣/ ١٩٤٣.

حليل القول الثاني: استدل القائلون بجواز القسمة بأن فيها صلاحاً للوقف ؛ لأنه قد يشرف على الانهدام، فيحتاج إلى القسمة ؛ ليرغب الموقوف عليهم في عارته، ولا يتواكلوا (٬٬).

المناقشة: يناقش هذا التعليل بأن من أهم واجبات الناظر: حفظ الوقف وعمارته، وهو مقدم على حق الموقوف عليهم في الغلة.

ويمكن للموقوف عليهم الانتفاع بالوقف مع العناية به وإصلاحه من غير قسمة لعينه عن طريق المهايأة الزمانية أو المكانية إذا تراضوا عليها.

وأما قسمة عينه فقد تؤدي إلى فساد الوقف أو بعضه إذا لم يجد المتقاسمون أو أحدهم ما كان يأمله من الفائدة، فيضعف عن عمارته، أو يهمله بالكلية.

#### الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وسلامتها من الاعتراض، وضعف دليل المخالف، بها ورد عليه من مناقشة.

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين ١١/٢١٦.

# الهبحث الرابع وقف الأسهم والسندات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول وقف الأسمم

السهم: "صك يمثل نصيباً عينياً، أو نقدياً، في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطى مالكه حقوقاً خاصة" ".

فهو جزء من رأس مال الشركة المساهمة، وهو يمثل حق المساهم في المشركة مقدراً بالنقود؛ لتحديد مسؤوليته، ونصيبه في ربح الشركة أو خسارتها.

وشراء بعض أسهم شركة معينة يعني أن المشتري أصبح أحد السركاء في هذه الشركة، وله نصيب فيها بقدر ما اشترى من أسهمها. فإذا أراد وقف هذه الأسهم كلها أو بعضها فالوقف صحيح ؟ لأن الأسهم أموال متقومة، يصح بيعها، وينتفع بها بها يتحصل منها من أرباح، مع بقائها فيها يبقى وقيام أمثالها فيها لا يبقى مقام أعيانها، بالضوابط التالية:

١- أن تكون الشركة التي يراد وقف أسهم معينة فيها منشأة لمزاولة الأعمال المباحة،
 وتستغل أعمالها استغلالاً مشروعاً ١٠٠٠. أما الشركات المنشأة لمزاولة أعمال محرمة أو

<sup>(</sup>١) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر الخلاف في حكم شركة المساهمة في: المشركات في ضوء الإسلام ص٥٨، وشركة المساهمة في النظام السعودي ص٩٩، وأحكام الأسواق المالية ص٧١٧، وأسواق الأوراق المالية ص٧٤٥.

التي تستغل أعمالها استغلالاً غير مشروع فلا تجوز المشاركة فيها، ولا وقف شيء من أسهمها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوّى ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ ﴾ (٠٠٠ .

٢ - أن تكون الأسهم المراد وقفها من الأسهم الجائزة ٣٠ كالأسهم العادية. أما

(١) من الآية ٢، من سورة المائدة.

(٢) تنقسم الأسهم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة كما يأتي:

١ - تنقسم من حيث الحصة التي يدفعها الشريك إلى:

أ-أسهم عينية وهي التي يكتتب بها المساهم، ويدفع ثمنها عيناً - عقاراً أو منقولاً -.

ب – أسهم نقدية: وهي التي يكتتب بها المساهم، ويدفع ثمنها نقداً.

#### ٢ - تنقسم من حيث الشكل إلى:

أ - أسهم اسمية: وهو التي تحمل اسم صاحبها، ويتم تداولها بطريق القيد في السجل المخصص لذلك (سجل المساهمين).

ب-أسهم لحاملها: وهي التي لا يذكر بها اسم المساهم، ويعتبر حامل السهم مالكاً لها.

ج - أسهم إذنية أو لأمر: وهي التي يذكر فيها اسم مالكها مع النص على كونـه لإذنـه أو لأمـره، ويـتم تـداولها بطريق التظهير، وهو: أن يدون البائع على ظهر شهادة السهم ما يدل على انتقال ملكيتها للمشترى.

٣ - تنقسم من حيث الحقوق التي تقررها للمساهمين إلى:

أ-أسهم عاديةً: وهي التي تتساوى في قيمتها، وتعطي المساهمين حقوقاً متساوية.

ب – أسهم ممتازة: وهي التي تختص بمزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية، كربح زائد، أو حـق اسـتعادة قيمة السهم بكامله عند التصفية.

#### ٤ - تنقسم من حيث الاستهلاك وعدمه إلى:

أ - أسهم رأس المال: وهي التي يقدمها المساهم للشركة، ولا تعود إليه إلا عند فسخ الشركة أو
 انقضائها بأي سبب من أسباب الانقضاء.

ب - أسهم تمتع: وهي التي تعطى للمساهم الذي استهلكت أسهمه في رأس المال أثناء حياة الشركة. ويقصد باستهلاك السهم: قيام الشركة بدفع قيمته الاسمية أثناء حياتها، ودون انتظار لتصفيتها أو انتهاء أجلها. الأسهم التي تختص بخصائص غير مشروعة فلا يجوز وقفها كأسهم الامتياز، إذا كان الامتياز بضهان نسبة معينة من الأرباح، أو كان سيترتب على السهم استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لم تربح، أو كان بإعطاء صاحب هذه الأسهم حق استرجاع قيمة أسهمه بكاملها عند تصفية الشركة وقبل إجراء القسمة بين الشركاء، أو كان بمنح صاحب الأسهم أكثر من صوت في الجمعية العمومية للسهم الواحد.

٣- أن يكون الواقف مالكاً للأسهم التي يراد وقفها، أو مأذوناً له في وقفها ١٠٠٠.

٤- أن يحدد الواقف عدد الأسهم التي يريد وقفها إذا كان سيقف بعض أسهمه

-كعشرة مثلاً-، أو نسبتها إلى مجموع ما يملكه -كالربع أو النصف-"".

ووقف الأسهم من قبيل المشاع الذي لا يقبل القسمة؛ لأن قوانين الشركات المساهمة لا تجيز إفراز أي سهم منها ".

وقد تقدم قريباً حكم وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة، وأنه قول أكثر أهل العلم، خلافاً لما اختاره اللخمي من المالكية "، وهو القول الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، كما في خبر وقف عمر اللهائة سهم التي بخيبر،

ينظر: الشركات في ضوء الإسلام ص ٤١-٤١، وشركة المساهمة في النظام السعودي ص٣٥٣-٣٦١،
 وأحكام الأسواق المالية ص ٢٢٢-٢٢٧، وأسواق الأوراق المالية ص ٢٦٨-٢٧٤.

<sup>(</sup>١) ينظر: ما تقدم في ملكية العين الموقوفة ووقف الفضولي ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) إذا وقف بعض أسهمه من غير تحديد بعدد معين أو نسبة معينة فيكون من قبيل وقف المجهول، وقد تقدم حكمه ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام الوصايا والأوقاف لبدران أبو العينين ص٢٩٢، وأحكام الوقف في الفقه والقانون ص٧٢، وأحكام الوقف لعبدالوهاب خلاف ص٤٤.

<sup>(</sup>٤) ص ۲۵۱.

وإقرار النبي ﷺ له.

ويؤيده النظر السليم؛ لحصول الأثر النافع في وقف المشاع كحصوله من المفرز، ولعدم ترتب ضرر على مثل هذا التصرف، لاسيها وأن قوانين هذه الشركات نظمت طرق استغلال الأموال، وصيانتها، وهو ما يؤدي إلى إمكان الانتفاع بالموقوف على الوجه المناسب.

ولا يؤثر كون الشركة مشتملة على عقار ومنقول ونقود؛ لـصحة وقف العقار والمنقول والنقود كها تقدم في ثنايا هذا الباب.

ويعتبر وقف الأسهم في الشركات التي تقوم بنشاطات حيوية من النهاذج الوقفية الجديدة الرائدة في: المملكة العربية السعودية "، والإمارات العربية المتحدة "، ومصر "، وتركيا "، وغيرها، حيث يكون العائد منها قوياً ونافعاً على جهات الوقف ؛ نظراً لقوة هذه الشركات واستقرارها وكثرة أرباحها، وعلى اقتصاد البلد الذي تمارس فيه هذه الشركات أعها الها.

<sup>(</sup>١) ينظر: عناية المسلمين بالوقف خدمة للقرآن الكريم ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تقرير مندوب الإمارات العربية المتحدة في الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف ص٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تقرير مندوب مصر في الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تقرير مندوب تركيا في الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف ص ٣٤١.

# المطلب الثاني وقف السندات

السند: "ورقة ذات قيمة تتضمن تعهد مصدرها بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد الماء، ثم دفع القيمة الاسمية المطبوعة عليها في تاريخ محدد" ٠٠٠.

فهو يتضمن تعهداً من الجهة المصدرة له لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة مقررة. وذلك أن شركة أو هيئة حكومية قد تحتاج إلى مبلغ من المال لتوسيع أعمالها تسدده بعد أجل طويل، ولا تجد من يقرضها، فتلجأ للحصول على ما تريد من الجمهور، وذلك بإصدار سندات بالمبلغ الذي تحتاج إليه، على أن يكون للسند فائدة محددة في السنة يأخذها صاحب السند إلى أن ينقضى الأجل فيرد إليه مبلغه ".

وتداول السندات بيعاً وشراء بهذه الصفة محرم في قول أكثر أهل العلم المعاصرين "، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (١٤١٠هـ) "، والمؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة (١٣٨٥هـ) "، وندوة

<sup>(</sup>١) ينظر: بحث الأسواق المالية لمحمد القري بن عيد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٦/ ج٢/ ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأسهم والسندات من منظور إسلامي ص٥٥، والربا والمعاملات المصرفية ص٤٧، والنتاوى للشيخ شلتوت ص٥٥٥، والفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ٥٠٣٧، وفوائد البنوك هي الربا الحرام ص١٠٢، والجامع في أصول الرباص ٤٣١، والمعاملات المالية المعاصرة ص١٨٢، وحكم الإسلام في شهادات الاستثار ص٩٢، والأسواق المالية لعدد من الباحثين، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٦/ ج٢/ ص٩٢، ١٣٢٢، ١٣٤٢، ١٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٦/ ج٢/ ص١٧٢٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام ص١٢٣.

الأسواق المالية من الجُهة الإسلامية المنعقدة في الرباط (١٤١٠هـ) ٠٠٠. ويدل لهذا ما يأتى:

الحليل الأول: أن السند قرض بفائدة ؛ لأنه يمثل ديناً على الجهة المصدرة له، ويستحق صاحبه فائدة سنوية محددة، مع بقاء رأس المال بحاله، يسترجعه مع ما كسبه من الفوائد بانقضاء الأجل، سواء ربحت الجهة المصدرة له أو خسرت، وهذه هي حقيقة الربان.

الحليل الثاني: أن السندات ترتب لحاملها فوائد ثابتة دون تحمله شيئاً من الخسارة، وهذا يتناقض مع كثير من مقررات التشريع الإسلامي، التي منها (لا ضرر ولا ضرار)، فالشركة عندما تخسر فإنها تدفع لصاحب السند أرباحه، وهذا ظلم؛ إذ كيف يأخذ أرباحاً على مال لم يربح؟! كما يتناقض مع قاعدة (الغرم والغنم)، فالطرف الذي يربح إذا ربحت الشركة ينبغي أن يتحمل الخسارة إذا خسرت، أما صاحب السند فرابح بكل حال، وهذا ظلم، والظلم منهي عنه شرعاً وعقلاً وعرفاً (").

<sup>(</sup>١) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٦/ ج٢/ ص١٦٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص٣٧٤، والأسهم والسندات من منظور إسلامي ص٥٥، وحكم الإسلام في شهادات الاستثار ص٩٤، والمعاملات المالية المعاصرة ص٠١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ج٥/م١/ص٤٣٦، والأسهم والسندات من منظور إسلامي ص٦٦، ٦٧ والفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ٥٠٣٧.

وذهب بعض المعاصرين إلى جواز التعامل بالسندات، واستدلوا لذلك بأدلة منها:

١ - أن السندات ينطبق عليها حكم شركة المضاربة، والمضاربة جائزة شرعاً.

ونوقش: بأن تسميتها مضاربة شرعية خطأ من وجهين:

الأول: أن الربح في المضاربة نسبة معينة من الربح - كالنصف والربع - إن ربح المال، بينها هي في السند مقدار معين ثابت في المال.

الثاني: أن الخسارة في المضارية الشرعية على صاحب المال دون العامل؛ لأن عقد المضارية مبنى على الأمانة،

### وإذا تقررت حرمة السندات لم يجز وقفها لما يأتي ١٠٠٠:

والأمين لا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط، بينها تكون الخسارة في السند على العامل، أما صاحب
 السند فقيمة السند مع ربحه محفوظة.

٢ - أن هذه المعاملة لم تكن موجودة وقت نزول التشريع، فهي عقد مستحدث يحقق نفعاً للأفراد والأمة،
 فتأخذ حكم المسكوت عنه، وهو أن الأصل في المعاملات الحل.

ونوقش: بعدم التسليم بأنها عقد مستحدث، وتسميتها سندات لا يغير من حقيقتها وهي أنها قرض بفائدة شيئاً، والقرض بفائدة مما عرف تحريمه في الشرع. والقول بأنها تحقق نفعاً للأفراد والأمة ليس مسوغاً لإباحتها؛ فإن الربا لا يخلو من منافع، ولكن الموازنة الشرعية بين المنافع وبين المضار التي تترتب على الربا تقضى بتحريم السندات التي تقوم على أساس الربا.

٣- أن الضرورة تحتم التعامل بالسندات، لا سيها في هذا الزمان الذي ضعفت فيه ذمم الناس، ولو لم يكن
 لصاحب المال نصيب معين من الربح لأكله شريكه.

ونوقش: بأن الضرورة: بلوغ المضطر حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. ولو ترك المستثمر التعامل بالسندات لم يهلك ولم يقارب، فالتعامل بها بعيد كل البعد عن الضرورة. ثم إن من شروط استباحة الممنوع ألا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية، وهذا لا يتحقق في السندات؛ لأن وسائل الاستثهار المباحة لا تكاد تحصى.

٤ - أن هذه المعاملة تقوم على أساس التراضي بين طرفيها، والتراضي يجعل المعاملة جائزة.

ونوقش: بأن التراضي على الحرام لا يبيحه، والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنها كان قرض الدراهم والدنانير بزيادة على ما استقرض على ما يتراضون به، وبالرغم من وجود التراضي إلا أن القرآن نزل بتحريمه في آيات كثيرة.

ينظر في أدلة هذا القول ومناقشتها:

نص بيان مفتي مصر في إباحة السندات، والبيان الصادر من علماء الأزهر بمكة رداً عليه، نقلاً عن د/ القرضاوي في: فوائد البنوك هي الربا الحرام ص١٤٣ - ١٨١، وفوائد البنوك هي الربا الحرام ص٥٤، ١٨١- ١٨١، وفوائد البنوك هي الربا الحرام ص٤٠، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ١٠١، وكم الإسلام في شهادات الاستثمار ص٥٤، ٥٧، ٥٧، ٥٧، ١٥٠ والمعاملات المالية المعاصرة ص١٨١ - ١٨٥، وأحكام الأسواق المالية ص ١٨٥ - ١٥٥، والأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص ١٩١ - ٢٥٠.

(١) تقدم الكلام عن وقف المال الحرام ص١٢٣.

١ - أن بذل المال الحرام في وجوه البر غير مقبول؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب.

ويدل على عدم قبوله أحاديث كثيرة، منها:

أ – قول النبي ﷺ: (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ "، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَنكُمْ وَاللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَنكُمْ وَاللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ "...) ".

ب — قول النبي ﷺ: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل..." (4).

٢ - أن المال الحرام غير مملوك للواقف، وهو ممنوع من التصرف فيه، ومن شروط صحة الوقف كون الواقف مالكاً للمال الموقوف (٠٠).

<sup>(</sup>١) من الآية ٥١، من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص١٢٣.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص١٢٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص١٣٧.



وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول: الوقف على جهة بر وقربة.

الفصل الثاني: الوقف على جهة مطلقة، أو منقطعة.

الفصل الثالث: الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها.

الفصل الرابع: عود الوقف على الواقف.

الفصل الخامس: الوقف على من له صلة بالواقف.

الفصل السادس: الوقف على أهل الزكاة.

الفصل السابع: الاستحقاق في الوقف والمستحقول له.





ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: اشتراط ظهور معنى القربـة في الموقوف عليه.

الهبحث الثاني: الوقف على جهات البر العام

المبحث الثالث: الوقف على دور العبادة، والكتب السماوية.

المبحث الرابع: الوقف على الكفار.

المبحث الخامس: الوقف على الأغنياء.



# المبحث الأول اشتراط ظهور مهني القربة في الموقوف عليه

لا خلاف بين الفقهاء -رجمهم الله- في صحة الوقف على ما ظهرت فيه القربة (۱) كالمساجد والمدارس والسقايات وإصلاح الطرق، وكالفقراء والعلماء والغزاة من المسلمين. ولا خلاف بينهم في عدم صحته على ما كان معصية (۱) كالوقف على آلات اللهو المحرمة ومصانع الخمور، وكالوقف على قطاع الطريق وشرّاب الخمر وأهل الحرب.

وأما ما لم يكن معصية ولم تظهر فيه القربة ففيه خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يشترط لصحة الوقف كونه على بر وقربة، فلا يصح على مباح، ولا على مكروه، كما لا يصح أن يكون على معصية.

وهو مذهب الحنفية ٣، والحنابلة ١٠، ووجه في.....

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإسعاف ص١٥، ورد المحتار ٤/ ٣٤١، وعقد الجواهر ٣/ ٣٥، والذخيرة ٦/ ٣١٢، والمهذب ١/ ٥٧٦، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٨٠، والفروع ٤/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٠، والذخيرة ٦/ ٣١٢، والمهذب ١/ ٥٧٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٨٠، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٢٧، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في المبحث السادس، من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٠، والإسعاف ص١٥، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٤، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٣، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والمقنع والشرح الكبير والإنتصاف ١٦/ ٣٨٠، والفروع ٤/ ٥٤٠، والفروع ١/ ٤٥٠، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٧، والروض المربع ٥/ ٣٦٠.

.....مذهب الشافعية "، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية "، وابن القيم ".

القول الثاني: صحة الوقف على المباح.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية ١٠٠٠ وقول في مذهب الحنابلة ١٠٠٠.

القول الثالث: صحة الوقف على المباح والمكروه.

وهو مذهب المالكية ١٠٠٠ وقول في مذهب الحنابلة ١٠٠٠.

#### الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على المباح والمكروه بالأدلة التالية:

الحليل الأول: قول النبي ﷺ لعمر ﷺ: (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها) (ا).

"فإطلاق الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيها فيه قربة، وقد فعل عمر شه ذلك، فتصدق بها على الفقراء وذوي القربى والرقاب

<sup>(</sup>١) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤١، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ٣١، ٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المعاد ٣/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روضة الطالبين ٥/ ٣١٩، وفتح الوهاب ١/ ٢٥٦، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦١، ومغني المحتاج ٢/ ٥١٦، وإعانة الطالبين ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٥، والمبدع ٥/ ٣١٩، والإنصاف ١٦/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: عقد الجواهر ٣/ ٣٦، والذخيرة ٦/ ٣١٢، ومواهب الجليل ٦/ ٢٣، وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٨٠-٨، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٥، والمبدع ٥/ ٣١٩، والإنصاف ١٦/ ٣٨١.

<sup>(</sup>۸) تقدم تخریجه ص۶۰.

والضيف وابن السبيل" (٠٠).

الحليل الثاني: أن الوقف على ما لا قربة فيه خلاف الوقف المشروع؛ فإن الوقف الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله الله وفعله هو وأصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها، وما كان خلاف موضوع الوقف المشروع فلا يصح ".

الحليل الثالث: أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء، ومن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا كما ينتفع بما يبذله في البيع والإجارة والنكاح، كما أنه لا ينتفع به في الدين إن لم ينفقه في سبيل الله، وسبيل طاعته، وطاعة رسوله هذا فإن الله إنها يثيب العباد على ما أنفقوه فيما يجبه، وأما ما لا يجبه فلا ثواب في النفقة عليه.

وإذا كان كذلك فالمباحات التي لا يثيب السارع عليها لا يثيب على الإنفاق فيها والوقف عليها، ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب في الدين، ولا منفعة في الوقف عليها في الدنيا، فالوقف عليها خالٍ من انتفاع الواقف في الدين والدنيا فيكون باطلاً.

وهو يشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الأحباس المنبّه عليها في سوري الأنعام والمائدة".

<sup>(</sup>١) الروضة الندية ٢/ ٣٣٧، وينظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الممتع في شرح المقنع ٤/ ١٢١، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩، ومعونة أولي النهسي ٥/ ٧٥٣، والروضة الندية ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١ / ١٣، ٣٢-٣٤.

الحليل الرابع: أن النبي الله الله على الجهاد وإن كان مباحاً، وقد يكون فيه افلم يُجوِّز بالجُعل شيئاً لا يُستعان به على الجهاد وإن كان مباحاً، وقد يكون فيه منفعة كما في المصارعة والمسابقة على الأقدام، فكيف يُبذل العوض المؤبد في عمل لا منفعة فيه، لاسيها والوقف محبس مؤبد، فكيف يحبس المال دائماً على عمل لا ينتفع به هو، ولا ينتفع به العامل، فيكون في ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين بحبس المال عليهم بلا منفعة حصلت لأحد، وفي ذلك ضرر على المتناولين باستعمالهم في عمل هم فيه مسخرون يعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية، فلا فائدة تحصل له ولا لهم"".

أدلة القولين الثاني والثالث: استدل القائلون بصحة الوقف على ما لم تظهر فيه القربة بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن الوقف على ما خلا من المعصية ولم تظهر فيه القربة صحيح؛ لأن صرف المال في المباح مباح ".

المناقشة: نوقش بالتفريق بين ما يقصد به منفعة الدنيا، وبين ما لا يقصد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في السبق، من كتاب الجهاد (۲۰۷۱)، ٣/ ٦٣، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في الرهان والسبق، من كتاب الجهاد (۱۷۰۱)، ٢/ ١٧٨، والنسائي في "المجتبى" في: باب السبق، من كتاب الخيل (٣٥٨٥)، ٢/ ٢٢٦، وابين ماجه في "المسنن" في: باب السبق من كتاب الجهاد (٢٨٨١)، ٢/ ٢٦، وأحمد في "المسند" ٢/ ٤٧٤، وابين حبان في السبق والرهان، من كتاب الجهاد (٢٨٧٨)، ٢/ ٩٦، وأحمد في "المسند" ٢/ ٤٧٤، وابين حبان في "الصحيح" في: باب السبق، من كتاب السير (٤٦٩٠)، ١٠/ ٤٥٤. كلهم من حديث أبي هريرة شهر. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني في الإرواء ٥/ ٣٣٣: صحيح.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوي ابن تيمية ۳۱/ ۶۹، ۵۰.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١٢.

به إلا الأجر والثواب، أما الأول فيجوز للإنسان أن يبذل ماله فيه؛ لأنه ينتفع بتناول المباحات في حياته، وأما الوقف فليس له أن يبذل ملكه إلا فيها ينفعه في دينه؛ فإنه إذا بذله فيها لا ينفعه في الدين -والوقف لا ينتفع به بعد موته في الدنيا- صار بذل المال لغير فائدة تعود إليه لا في دينه ولا في دنياه، وهذا لا يجوز ".

الدليل الثاني: أن المراعى في الوقف التمليك وليس القربة، فيصح وإن لم تظهر قربة كالوصية ™.

المناقشة: يناقش بعدم التسليم؛ فإن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجل؛ تحصيلاً للشواب، فإذا لم توجد القربة لم يحصل المقصود الذي شرع لأجله، فلا يصح.

الحليل الثالث: "أن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات" ".

المناقشة: يناقش بأن هذا مخالف لما أخبر به النبي الله من تسميته للوقف صدقة في قوله: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية..." (" وقوله لعمر الله الله المن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" (").

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ٣٠، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٩، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦١، وإعانة الطالبين ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الخرشي ٧/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٤٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص٤٠.

#### الترجيح:

الراجح هو القول باشتراط كون الموقوف عليه جهة بر وقربة؛ لقوة أدلته، وموافقته لمعنى الوقف الشرعي، ومقصوده الذي هو: حصول الثواب للواقف واستمراره، ولضعف أدلة المخالف بها ورد عليها من مناقشة.

# المبحث الثانيُّ الوقف عليُّ جهات البر العام

إذا وقف شخص ماله على جهة من جهات البر ذات النفع العام كأن يقف مسجداً، أو أرضاً لتكون مقبرة، أو بئراً للسقيا، جاز لكل أحد غني أو فقير أن ينتفع بها، كما يجوز للواقف نفسه أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره، فيستحق الصلاة في المسجد، والدفن في المقبرة، والشرب من البئر ".

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لا نعلم في هذا كله خلافاً" ".

ويدل لذلك ما يأتي:

أولاً: أن عثمان اشترى بئر رومة ووقفها، فصار الناس يستقون منها الفقير وغيره-، وجعل عثمان الله وهو الواقف دلوه فيها مع دلاء المسلمين، واشترى أرضاً زادها في مسجد النبي الله لا يُمنع من الصلاة فيها أحد. قال الله الشرف على الناس وقد حُصِرَ: "هل تعلمون أن رسول الله الله قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي، فجعلت

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ٢١/ ٣٣، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢٤٠، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٣١، وعقد الجواهر ٣/ ٥٥، والذخيرة ٦/ ٣١١، والحاوي الكبير ٧/ ٥٢٦، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، وتيسير الوقوف ١/ ٢٥، ٥٩، والنشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٨٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٥، وشرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٤٠، ومنار السبيل ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ١٩١.

دلوي فيها مع دلاء المسلمين...هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله على: "من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي، فزدتها في المسجد" ".

ثانياً: أن الانتفاع بالأوقاف ذات النفع العام مما يحتاج إليه الغني والفقير على السواء؛ لأنه لا يمكن لأحد وإن كان غنياً أن يستصحب هذه الأشياء عادة، ولا أن يستغني عنها، فكان محتاجاً إليها كالفقير ".

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط ١٢/ ٣٣، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٣١.

## المبحث الثالث الوقف على دور الهبادة والكتب السماوية

#### وفيه مطلبان:

المطلب الأول الوقف على دور العبادة

المسألة الأولى: الوقف على المساجد.

ولها فرعان:

الفرع الأول: وقف المسلم على المساجد.

المسجد: "بقعة من الأرض تحررت من التملك الشخصي، وعادت إلى ما كانت عليه لله تعالى، وخصصت للصلاة والعبادة" ".

ومكانة المسجد في الإسلام عالية مميزة، ورسالته شاملة، ومما يدل على مكانته وعظم منزلته عند الله: أن الله تعالى هو الذي فضل المساجد، ورغب في بنائها، ووعد عُمَّارها بالفلاح، فقال: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَيْجِدَ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللهِ وَالْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلَّا ٱللهَ فَعَسَى أُوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ هَا بكير ''': حسبت مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ هَا بكير ''': حسبت

<sup>(</sup>١) أحكام المساجد في الإسلام ص١٨.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) أحدرواة الحديث، وهو أبوعبدالله ويقال أبويوسف بكير بن عبدالله بن الأشج القرشي مولى بني مخزوم

أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة) ". ووعد سبحانه من يعطل رسالتها بالخزي في الدنيا، والعذاب العظيم في الآخرة، فقال: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنِجَدَ ٱللَّهِ أَن يُذَّكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ في خَرَابِهَا ۚ أُولَتِيكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِهِا ۖ أَوْلَتِيكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَرَةِ عَذَابُ عَظِمٌ ﴾ ".

والمساجد أحب البقاع إلى الله تعالى، كما أخبر عنه رسوله الله بقوله: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" ".

وهي بيوت الله المرفوعة لأداء الشعائر التعبدية من ذكر وصلاة، وقد أثنى الله على الملازمين لها، الذين لا يلهيهم عنها أمر من الأمور الدنيوية فقال سبحانه: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ لَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِ سبحانه: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ لَيُسَبِّحُ لَهُ وَفِيهَا بِٱلْغُدُوِ سبحانه: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ لَيْ يَسَبِّحُ لَهُ وَإِيتَآءِ ٱلزّكُوةِ وَإِيتَآءِ ٱلزّكُوةِ فَالْمِيمَ تَجْنَرَةٌ وَلَا بَيْعً عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَآءِ ٱلزّكُوةِ خَنَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ ﴾ ".

المدني نزيل مصر، الإمام الثقة الحافظ، معدود في صغار التابعين، وأحد أئمة الإسلام، وثقه أحمد وعلي
 ابن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وتوفي سنة ١٢٧هـ.

ينظر: الجرح والتعديل ٢/ ٤٠٣، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٤٢، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٧٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من بنى مسجداً، من كتاب الصلاة (٤٥٠)، ١/ ٩٧، ومسلم في "الصحيح" في: باب فضل بناء المساجد والحث عليه، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٣)، ١/ ٣٧٨، من حديث عثمان .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٤، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في "الصحيح" في باب فضل الجلوس في مصلاه بعد البصبح وفيضل المساجد، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٦٧١)، ١/ ٤٦٤، من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٣٦و٧٣، من سورة النور.

وقد رغب النبي في وقف المساجد، وحث أصحابه على بنائها، وعلى العناية بالقائم منها، فقال: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه..." "وقال لأصحابه وقد ضاق مسجده عنهم: "من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة؟" فاشتراه عثمان شيس".

والوقف على المساجد من أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى "؛ لدخول في الأدلة الدالة على فضل عمارتها والعناية بها، والتي سبق إيراد شيء منها، ولأن في الوقف عليها حفاظاً عليها، واستمراراً لبقائها صالحة لأداء وظيفتها، ودعماً لأهدافها الكثيرة التي من أبرزها ":

- ١- ترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين.
  - ٢- تعميق القيم الروحية في حياة المسلمين.
- ٣- جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وتطلعاتهم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٠٠، والإسعاف ص١٥، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٣، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٤١، وعقد الجواهر ٣/ ٥٥، والذخيرة ٦/ ٣١٢، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٤٥، وأسهل المدارك ٣/ ٢٠٠، وتبيين المسالك ٤/ ٢٥١، والمهذب ١/ ٢٧٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، وتحفة المحتاج ٦/ ٢٤٧، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٨، والهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والكافي لابن قدامة ٣/ ٤٧٥، والمحرر ١/ ٣٦٩، والفروع ٤/ ٤٤٥، والمبدع ٥/ ٣١٩، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المسجد أوجد المجتمع الإسلامي الأول، ص٥٧.

- ٤- بث روح التعاون والتكافل في حياة المسلمين.
- ٥- تعليم المسلمين أحكام دينهم، وتحذيرهم من الأفكار المخالفة له.

### الفرع الثاني: وقهم الكافر على المساجد.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم وقف الكافر على المساجد على قولين:

القول الأول: عدم صحة وقف الكافر على المساجد.

وبه قال الحنفية (۱)، وهو مذهب المالكية (۱)، وقول في مذهب السافعية (۱)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (۱).

القول الثاني: صحة وقف الكافر على المساجد.

وهو مذهب الشافعية (٥٠)، والحنابلة (١٠)، وقول في مذهب المالكية (١٠).

(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٢٨٨، وفتح القدير ٦/ ٢٠٠، والإسعاف ص ١٤١، ومجمع الأنهر ١/ ٧٣٩، ورد المحتار ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتقى ٦/ ١٢٣، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٤٢، والتاج والإكليسل ٦/ ٢٣، وشرح الخبرشي ٧/ ٨٢، والشرح الصغير ٤/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: عجالة المحتاج ٢/ ٩٦٢، ومغني المحتاج ٢/ ٥١٠، وتيسير الوقوف ١/ ٣٦، وحاشية الشبراملسي ٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح الوهاب ١/ ٢٥٦، وأسنى المطالب ٢/ ٢٥٧، وفتح الجواد ١/ ٦١٣، ومغني المحتاج ٢/ ٥٠، وحاشية القليوبي ٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٤، والإنصاف ١٦/ ٣٨٠، والإقناع ٣/ ٦٥، ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي ٣/ ٣٣٥، والروض المربع ٥/ ٥٣٦، ومطالب أولى النهي ٤/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المنتقى ٦/ ١٢٣، والذخيرة ٦/ ٣١٢.

#### الأدلة:

أالله القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف الكافر على المساجد بدليلين:

الحاليل الأول: أن الوقف على المساجد قربة، والواقف لا يعتقدها كذلك، ولأن القرب إنها تصح من المسلم دون غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وينبغي أن يشترط في الوقف أن يكون عمن يمكن من تلك القربة، فلو أراد الكافر أن يقف مسجداً منع منه" (٠٠).

الحليل الثاني: أنه لا يصرف على المساجد إلا أطهر الأموال وأطيبها، وأموال الكفار أبعد الأموال عن ذلك، فيجب أن تنزه عنها المساجد ".

حليل القول الثاني: استدل القائلون بصحة وقف الكافر على المساجد بأن الوقف ليس قربة محضة، فيصح من يصح تبرعه، والكافر ممن يصح تبرعه فيصح وقفه ™.

المناقشة: يناقش بأن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجل؛ تحصيلاً للثواب، فإذا لم يكن قربة في نظر الشرع أو كان قربة في نظر الشرع دون نظر الواقف كان خلاف موضوع الوقف المشروع، فلا يصح.

#### الترجيح:

الراجح عدم صحة وقف الكافر على المساجد؛ لقوة أدلة المنع، وضعف دليل المُصَحِح بها ورد عليه من مناقشة.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتقى ٦/ ١٢٣، والذخيرة ٦/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أسنى المطالب ٢/ ٥٥٧، وحاشية القليوبي ٣/ ٩٨.

#### المسألة الثانية: الوقف على دور العبادة لغير المسلمين.

ولها فرعان:

### الفرع الأول: وقف المسلم على معابد الكفار.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة وقف المسلم على معابد الكفار كالكنائس والبيع على قولين:

القول الأول: عدم صحة وقف المسلم على معابد الكفار.

وبه قال الحنفية (١٠)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١٠)، وهو المذهب عند الحنابلة (١٠).

القول الثاني: صحة وقف المسلم على معابد الكفار.

وهو رواية في مذهب الإمام أحمد ٠٠٠.

#### :वान्ध्री

أحلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف المسلم على معابد الكفار بدليلين:

(۱) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٠، والجوهرة النيرة ص٣٣٥، والإسعاف ص١٥، والفتاوي الهندية ٢/ ٣٥٣، ورد المحتار ٤/ ٣٤٢، وقانون العدل والإنصاف ص٤.

(٢) ينظر: المنتقى ٦/ ١٢٣، وعقد الجواهر ٣/ ٣٥، والذخيرة ٦/ ٣١٢، وشرح حدود ابسن عرفة ٢/ ٥٤٣، والتاج والإكليل ٦/ ٢٣.

(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٥٢٤، والمهذب ١/ ٥٧٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٩، وأسنى المطالب ٢/ ٢٠٠، ومغنى المحتاج ٢/ ٥١٥، وتيسير الوقوف ١/ ٦٢.

(٤) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٨٢، والفروع ٤/ ٤٤٥، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٧، والروض المربع ٥/ ٥٣٧.

(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٥، والإنصاف ١٦/ ٣٨٣، ومعونة أولي النهي ٥/ ٧٥٥.

ال⇒ليل الأول: مخالفته للمقصود من الوقف؛ فإن هذه المعابد بنيت للكفر، والوقف شرع في أصله للتقرب، فهما متضادان (''.

الحليل الثاني: يُستدل للمنع بأن من شروط صحة الوقف ظهور القربة في الموقوف عليه، والوقف على معابد الكفار مناقض لدين الإسلام، مضاد لما بعث الله به نبيه محمداً الله على الإعانة على إظهار شعائر الكفر، فلا يصح. ولم أقف على دليل للقول الثاني.

#### الترجيح

الصحيح هو عدم صحة وقف المسلم على معابد الكفار؛ ليس لمخالفته للمقصود من الوقف فحسب، بل لمناقضته الظاهرة لدين الإسلام، ولعدم وجود منفعة للواقف في الدين والدنيا في بذله المال في هذا الوجه.

#### الفرع الثاني: وقف الذمي على دور عبادته.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة وقف الذمي على دور عبادته على أربعة أقوال:

القول الأول: عدم صحة وقف الذمي على دور عبادته مطلقاً. و به قال الحنفة "، و الـشافعية "،............

<sup>(</sup>١) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٥١٥، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٢٨٨، وفتح القدير ٦/ ٠٠٠، والإسعاف ص ١٤١، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٤، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٥٢٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، وكفاية الأخيار ١/ ٣٢١، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٠، ومغنى المحتاج ٢/ ٥١٥.

.....وهو المذهب عند المالكية (١٠)، والحنابلة (١٠).

القول الثاني: صحة الوقف على ترميم الكنائس، وعدم صحته على عبادها.

وهو قول ابن رشد ٣٠ من المالكية ٩٠٠.

القول الثالث: أن وقف الذمي على دور عبادته صحيح غير لازم، وأن للواقف الرجوع فيه متى شاء، سواء خرج من يده أم لم يخرج، وسواء أشهد على ذلك أم لم يشهد.

وهو قول القاضي عياض ٥٠٠ من المالكية ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٠٢، والتاج والإكليل ٦/ ٢٣، وشرح الخرشي ٧/ ٨٢، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ٢/٧١، والمغني ٨/ ٢٣٥، والمحرر ١/ ٣٦٩، وأحكام أهل الذمة ١/ ٢٠٨، والإنصاف ٢١/ ٣٨٣، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم، المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه، ولي قضاء الجماعة بقرطبة، وكان من أوعية العلم، له تصانيف مشهورة، منها: "البيان والتحصيل" و"المقدمات"، توفي سنة ٢٥٠هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/١، والديباج المذهب ٢/ ٢٢٩، وشذرات الذهب ٤/ ٢٦، وشجرة النور ص١٢٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٨٢، والشرح الصغير ٤/ ٢٣، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي، عالم أهل المغرب، وإمام وقته في الحديث وأعرف الناس بعلومه، وبالنحو، واللغة، وكلام العرب وأنسابهم، من تصانيفه: "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" و"إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم" و"ترتيب المدارك"، توفي سنة ٤٤٥هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٣/ ٤٨٣، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢١٢، والديباج المذهب ٢/ ٤٣، وشجرة النور الزكية ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ٢٤، وشرح الخرشي وحاشية العدوي ٧/ ٨٢، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٨.

القول الرابع: صحة وقف الذمي مطلقاً.

وهو قول في مذهب الحنابلة (''.

#### الإدلة:

أ القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف الذمي على دور عادته بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن في الوقف على معابد الكفر إظهاراً لشعائره، وإبقاءً لها، وفي ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر، والمساعدة والتقوية عليه، مما يناقض دين الإسلام، ويضاد الوقف الذي شرع في أصله قربة إلى الله تعالى ".

الحليل الثاني: أن الوقف على معابد الكفار لا يصح من المسلم، "وما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي، كالوقف على غير معيّن" ".

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قال في الفروع ٤/ ٤٤٥: "وصححه في الواضح من ذمي عليهم وعلى بيعة وكنيسة". ومثله في الإنصاف ١٦/ ٣٨٣، ومعونة أولى النهي ٥/ ٧٥٥.

وقد ذكر الشيخ الدكتور: بكر بن عبدالله أبوزيد – وفقه الله – في المدخل المفصل ثلاثة كتب للحنابلة تحمل هذا الاسم:

١ - الواضح لابن الزاغوني (ت٧٢٥هـ)، وهو كتاب غير موجود.

٢- الواضح للضرير (ت٦٤٨هـ)، ولم أجد هذا القول في النسخة المطبوعة منه، بل الذي فيه خلافه، فإنه قال ٣/ ١٧٣: "ولا يصح على غير معين... ولا على معصية كبيت النار والبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل وإن كان الواقف كافراً".

٣- الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (ت١٣٥ههـ)، وقد تصفحت مواضع منه لعلني أجد إشارة إلى هذه
 المسألة، فلم يتيسر لي من ذلك شيء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٥١٥، وأحكام أهل الذمة ١/ ٣٠٢، وشرح المنتهى ٤/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٨/ ٢٣٥.

الحليل الثالث: أنه لا يجوز لأحد الحكم بغير ما أنزل الله، ومما أنزل الله أن لا يعان أهل الذمة على شيء من الكفر والفسوق والعصيان، فكيف يعانون بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها؟! (١٠).

حليل القول الثاني: يستدل للقائل بصحة وقف أهل الذمة على ترميم معابدهم: بأن ترميم المعابد المقرّة في بلاد المسلمين جائز؛ للحاجة إليه؛ فإن الأبنية لا تبقى دائها، ومن لازم الإقرار الترميم وإلا خربت، وإذا جاز ترميمها جاز الوقف عليها لذلك ™.

المناقشة: يناقش بأنه يشترط لصحة الوقف ظهور القربة في الموقوف عليه، وترميمها على التسليم بالإذن لهم فيه والتخلية بينهم وبينه ليس قربة، فلا يصح الوقف عليه. ثم إنه لا يصح من المسلم، "وما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي" ". يقول الشربيني "-رحمه الله-: "ومعنى قولنا "لا نمنعهم الترميم" ليس المراد أنه جائز، بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها

<sup>(</sup>١) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر في حكم ترميم الكنائس التي توجد في البلاد التي مصرّها المسلمون، والتي فتحت عنوة، والتي فتحت صنوة، والتي فتحت صلحاً، والشروط التي يشترطها القائلون بالجواز:

شرح السير الكبير ٤/ ١٥٢٨، وبدائع الصنائع ٧/ ١١٤، وتبيين الحقائق ٣/ ٢٨٠، والكافي لابن عبدالبر ١/ ٤٨٦- ٤٨٤، والذخيرة ٣/ ٤٥٨، والشرح الصغير ٢/ ٢٠٢، والحاوي الكبير ١٤/ ٣٢١، والمهذب ٢/ ٣٢٧، وعجالة المحتاج ٤/ ١٧١٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١/ ٩٥٩- و ٢٤، وأحكام أهل الذمة ٢/ ٦٩٨، وكشاف القناع ٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد الشربيني، فقيه شافعي، مفسر، من أهل القاهرة، درّس وأفتى في حياة أشياخه، من تصانيفه: "مغني المحتاج" و"السراج المنير"، توفي سنة ٩٧٧هـ.

ينظر: الكواكب السائرة ٣/ ٧٢، وشذرات الذهب ٨/ ٣٨٤، والأعلام ٦/٦، ومعجم المؤلفين ٨/ ٢٦٩.

كشرب الخمر، ولا نقول إن ذلك جائز لهم، ولا ينبغي أن يأذن لهم ولي الأمر فيه كها يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع. وإنها معنى تمكينهم: التخلية وعدم الإنكار، كها أنا نقرهم على التوراة والإنجيل، ولو اشتروها أو استأجروا لها من يكتبها لهم لم يحكم بصحته، ولا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم: افعلوا ذلك، أو يعينهم عليه، ولا لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه "".

ولم أقف على دليل للقولين الثالث والرابع.

#### الترجيح:

الصحيح عدم صحة وقف الذمي على المعابد كالمسلم؛ لمناقضته للمقصود من الوقف الشرعي، ولأن في تجويز ذلك تمكيناً لهم من استدامة الأبنية التي هي شعائر الكفر، وإذا لم يجز الوقف على الأمكنة التي هي شعائر الفسق كالخارات ودور البغاء، فشعائر الكفر أولى.

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا مسلم؛ فإن ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة والتقوية عليه، وذلك مناف لدين الله، وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة أو بيت نار أو بيعة، كما له أن يستولي على ما وقف على الحانات والخمارات وبيوت الفسق، بل أولى؛ فإن بيوت الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق، وشعار الكفر أعظم من شعار الفسق وأضر على الدين" (").

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة ١/٣٠٢.

## المطب الثاني الوقف على الكتب السماوية

## وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الوقف على القرآن الكريم.

ولها فرعان:

الفرع الأول: وقف المسلم على القرآق الكريم.

أنزله الله عز وجل تبياناً لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كها قال سبحانه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ قال سبحانه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ ". يخرج الله به الناس من ظلهات الشرك والمعاصي والبدع والفرقة والاختلاف، إلى نور الحق والهدى والاجتماع على الخير والتعاون على البروالتقوى، قال سبحانه: ﴿ كِتَنَبُ أُنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلُمَنِ إِلَى وَالتَهى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ ". من تمسك به فعمل بأوامره وانتهى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ ". من تمسك به فعمل بأوامره وانتهى

<sup>(</sup>١) الآيات ١٩٢ – ١٩٥، من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٩، من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١، من سورة إبراهيم.

عن نواهيه ووقف عند حدوده نجا، ومن حاد عنه هلك، قال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَنَدَا ٱلْقُرْءَانَ يَهُدِى لِلَّتِى هِى أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ هَمُ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴿ ". وقال أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴾ ". وقال رسوله ﷺ في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع موصياً أمته بالتمسك بكتاب الله وأنهم لن يضلوا إذا اعتصموا به: (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به كتاب الله) ".

وقال في حديث آخر: (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي) ".

ويروى عن علي ه أنه قال: قال رسول الله ه : (إنها ستكون فتنة. قلت: فها المخرج منها يا رسول الله ؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إِنَّا

<sup>(</sup>١) الآيتان ٩-٠١، من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب حجة النبي ، من كتباب الحج (١٢١٨)، ٢/ ٨٨٦، وأبو داود في "السنن" في: السنن" في: باب صفة حجة النبي ، من كتاب المناسك (١٩٠٥)، ٢/ ١٨٢، وابن ماجه في "السنن" في: باب حجة رسول الله ، من كتاب المناسك (٣٠٧٤)، ٢/ ٢٠٢٢، كلهم من حديث جابر .

سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّهْدِ ﴾ "، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم) ".

والوقف على كتاب الله تعالى لطباعته، ونشره، وتعليمه، من أجل القربات؛ لما فيه من النفع للأمة، ودلالتها إلى الخير، وهدايتها إلى الصراط المستقيم".

<sup>(</sup>١) من الآيتين ١-٢، من سورة الجن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في فضل القرآن، من كتاب فضائل القرآن (٢٩٠٦)، ٥/ ١٥٥٨، والدارمي في "السنن" في: باب فضل من قرأ القرآن، من كتاب فضائل القرآن (٣٢١١)، ١٩٣٨، والبيهقي في "شعب الإيان" في: فصل في تعليم القرآن، باب في تعظيم القرآن (٣٢١١)، ١٩٣٩، والبغوي في "شرح السنة" في: باب فضل تلاوة القرآن، من كتاب فضائل القرآن (١٩٣٥)، ١٩٣٤، والمزي في "تهذيب الكيال" ١٩٣٨، ١٩٣٤. قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال"، وينظر: ضعيف سنن الترمذي للألباني ص٣٠٣. وذكره الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ص٢٩٦ وقال: "قال الصغاني: موضوع ". قال عققه الشيخ عبدالرحمن المعلمي - رحمه الله -: "سنده ضعيف، ومتنه حسن، فيلا يتجه الحكم بوضعه". وقال ابن كثير في فضائل القرآن في مقدمة تفسيره ١/ ٢١: "مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده، أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا، والله أعلم. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي هم، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح" - يريد بذلك معناه لا ثبوته -، وذكر له شاهداً.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٠، والإسعاف ص ١٥، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٣، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٤١، وعقد الجواهر ٣/ ٣٥، والذخيرة ٦/ ٣١٢، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٤٢، وأسهل المدارك ٣/ ١٠٠، وتبيين المسالك ٤/ ٢٥١، والمهذب ١/ ٥٧٦، والتهذيب ٤/ ٥١١، والعزية شرح السوجيز ٦/ ٢٥٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، وفتح الجواد ١/ ٦١٦، والمستوعب ٢/ ٤٥٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٨٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٤، ومطالب أولى النهى ٤/ ٢٨٢.

## الفرع الثاني: وقه الكافر على القرآق الكريم.

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة وقف الكافر على المساجد، ففيها قولان للفقهاء -رحمهم الله-:

القول الأول: عدم صحة وقف الكافر على القرآن الكريم.

وبه قال الحنفية (۱)، وهو مذهب المالكية (۱)، وقول في مذهب الشافعية (۱۰)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۰).

القول الثاني: صحة وقف الكافر على القرآن الكريم.

وهو مذهب الشافعية (")، والحنابلة (")، وقول في مذهب المالكية (").

(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٨٩، وفتح القدير ٦/ ٢٠٠، والإسعاف ص١٤١، ومجمع الأنهر ١/ ٧٣٩، ورد المحتار ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتقى ٦/ ١٢٣، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٤٢، والتاج والإكليــل ٦/ ٢٣، وشرح الخــرشي ٧/ ٨٢، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: عجالة المحتاج ٢/ ٩٦٢، مغنى المحتاج ٢/ ٥١٠، وتيسير الوقوف ١/ ٣٦، وحاشية الشبراملسي ٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح الوهاب ١/ ٢٥٦، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، وفتح الجواد ١/ ٦١٣، ومغني المحتاج ٢/ ١٥، وتيسير الوقوف ١/ ٣٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٤، والإنصاف ١٦/ ٣٨٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٥، ومطالب أولي النهي ٤/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المتتقى ٦/ ١٢٣، والذخيرة ٦/ ٣١٢. وليتبه إلى أن كثيراً من المراجع المشار إليها لا تنص على هذه المسألة؛ فبعضها يذكر الوقف على القرب الدينية، ومن القرب الدينية الوقف على القرآن، والبعض الآخريذكر الوقف على المسجد، والوقف على القرآن مثل الوقف على المسجد؛ لأن كلاً منها قربة دينية.

ويستدل لكل قول في هذه المسألة بها استدل له به في المسألة السابقة ١٠٠٠.

والراجح هو القول بعدم صحة وقف الكافر على القرآن الكريم، وغيره من القرب الدينية؛ لأن الكافر ليس من أهل القربة، ولأنه لا يصرف على القرآن الا أطهر الأموال وأطيبها، وأموال الكفار أبعد الأموال عن ذلك، فيجب أن ينزه عنها.

### المسألة الثانية: الوقف على التوراة والإنجيل.

لا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في عدم صحة الوقف على التوراة والإنجيل من مسلم أو ذمي ".

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لا نعلم فيه خلافاً" ".

أما المسلم فلا يصح وقفه على التوراة والإنجيل طباعة ونشراً وتعليهاً؛ للأدلة التالية:

<sup>(</sup>۱) ينظر: ما تقدم ص٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٢٨٩، والإسعاف ص ١٥، ١٤١، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٤، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٣، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٤١، وعقد الجواهر ٣/ ٣٦، والدخيرة ٢/ ٣٠، ٢/ ٣٠، والتاج والإكليل ٢/ ٢٠، ٢/ ١٩، وشرح الخرشي ٧/ ٨١، ٨١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٧، والمهذب ١/ ٢٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٤، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٦، وتيسير الوقوف ١/ ٢٦، والمستوعب ٢/ ٤٥٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٨، والفروع ٤/ ٤٤٥، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٧، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩١، والروض المربع ٥/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٨/ ٢٣٥.

الحليل الأول: دخول التبديل والتحريف فيها، وقد نص الله تعالى في كتابه الكريم على تحريف أهل الكتاب لكتبهم، فقال سبحانه: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيمِ مُّ لَكُ وَيْلٌ لِلَّذِينَ عَنْدُا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْمَنَا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَحْسِبُونَ عَنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْمَنَا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَحْسِبُونَ عَنْدَا مِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْمَنَا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَحْسِبُونَ عَنْ اللهُ لِيَسْتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَحْسِبُونَ عَنْ اللهِ فَيْلُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْمَا اللهُ ال

وقال سبحانه: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ > ٧٠٠٠.

وقال سبحانه: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنقَهُمْ لَعَنَّلَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ۗ تُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ ".

الحليل الثاني: أن النبي شخصب لما رأى مع عمر شصحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني " ".

فدل على المنع من الوقف الذي ينشأ عنه دوامها والعناية بها ووصولها إلى خلق كثيرين من باب أولى.

الجليل الثالث: أن الوقف على كتب أهل الكتاب معصية؛ لما فيه من الإعانة على الكفر المنافي لدين الله، والمقصود من الوقف القربة وتحصيل

<sup>(</sup>١) الآية ٧٩، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٦، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٢١٥.

الثواب، فهم متضادان ١٠٠٠.

وأما الذمي فلا يصح وقفه على التوراة والإنجيل للأدلة التالية:

الحليل الأول: أن الوقف عليها لا يصح من المسلم، "وما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي، كالوقف على غير معين" ".

الحليل الثاني: أنه لا يجوز لأحد الحكم بغير ما أنزل الله، ومما أنزل الله ألا يعان أهل الذمة على شيء من الكفر والفسوق والعصيان، وفي تصحيح وقفهم على ذلك (").

فرع: يلحق بكتب التوراة والإنجيل في المنع الكتب غير المحترمة، ككتب البدع، والزندقة، والسحر، والغناء، والفجور، ونحوها "؛ لما في ذلك من الإعانة على الكفر والفسوق، والتيسير لها، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به عباده في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ ". ولأنه مناقض للمقصود الذي شرع الوقف لأجله، من التقرب إلى الله تعالى والطمع في تحصيل الثواب، وإذا لم يحصل المقصود الذي شرع الوقف لأجله لم يصح.

<sup>(</sup>١) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٥١٥، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٢١، ومعونة أولي النهي ٥/ ٧٥٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تيسير الوقوف ١/ ٦٢، والروض المربع ٥/ ٥٣٨، وشرح منتهي الإرادات ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢، من سورة المائدة.



## الهبحث الرابع الوقف على الكفار

#### وفيه مطلبان:

المطلب الأول الوقف على معين

## وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الوقف على الذميّ.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة الوقف على الذمي المعين -واحداً كان أو جماعة محصورين- بها يمكن تمليكه، إذا لم يكن الكفر موجباً وشرطاً في الاستحقاق على قولين:

القول الأول: صحة الوقف من مسلم وذمي على ذمي معين - واحداً: كزيد النصراني، أو جماعة محصورين: كفقراء آل فلان من أهل الذمة -، من أقاربه أو غيرهم.

وبه قال الحنفية (١٠)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١٠)، وهو الصحيح من مذهب

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٧٨، وفتح القدير ٦/ ٢٠٠، والإسعاف ص١٤١، والبحر الرائق ٥/ ٢٠٤، ومجمع الأنهر ١/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: عقد الجواهر ٣/ ٣٣، والـذخيرة ٦/ ٣٠٢، والقـوانين الفقهيـة ص٢٧٣، وشرح الخـرشي مـع خاشية العدوي ٧/ ٨٠، والشرح الصغير ١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهـذب ١/ ٥٧٦، والوسـيط ٤/ ٢٤٢، والعزيـز شرح الـوجيز ٦/ ٢٥٥، وكفايـة الأخيـار ١/ ٣٢١، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٣.

الحنابلة...

القول الثاني: صحة الوقف من المسلم على الذمي من أقاربه، دون غيرهم.

وهو وجه في مذهب الحنابلة ٣٠.

#### الإدلة:

أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف على الذمي المعين من أقاربه أو من غيرهم بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن الذمي المعين موضع القربة؛ بدليل جواز الصدقة عليه، كما في قوله سبحانه: ﴿ لاَ يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ "، وإذا جازت الصدقة عليه جاز الوقف عليه (".

الجليل الثاني: أن أم المؤمنين صفية − رضي الله عنها − وقفت على أخ لها يهودي (٠٠٠).

(۱) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٤، والمحرر ١/ ٣٦٩، وأحكام أهـل الذمـة ١/ ٢٩٩، ٣٠١، والمبـدع ٥/ ٣١٩، والإنصاف ٢٦/ ٣٨١-٣٨٢، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٩٧، والإنصاف ١٦/ ٣٨١، ومعونة أولي النهى ٥/ ٧٥٣، وكشاف القناع ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨، من سورة المتحنة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الخرشي ٧/ ٨٠، والمهذب ١/ ٥٧٦، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٨٠، والروض المربع ٥/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن قدامة في المغني ٨/ ٢٣٦ بلفظ الوقف، وتابعه أبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير ١٦/ ٣٨٠،

الحليل الثالث: أن الوصية للذمي المعين جائزة، فيجوز الوقف عليه كالوصية (...).

حليل القول الثاني: لم أقف على دليل للقول بصحة الوقف على القريب الكافر دون غيره، إلا أنه يمكن أن يستدل له بأن الذي نقل من فعل السلف فعل صفية زوج النبي ﷺ −رضي الله عنها – أنها وقفت على أخ لها يهودي "، فعل عليه.

وذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١/ ٣٠٥ وقف صفية -رضي الله عنها -، واستدل له بها ذكره ابن قدامة
 في المغني. والذي في كتب الحديث المسندة لفظ الوصية وليس الوقف.

فقد أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" في: عطية المسلم الكافر ووصيته لـه، مـن كتـاب أهـل الكتـاب (٩٩١٤)، ٦/ ٣٣، عن ابن عمر أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ لها يهودي.

وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الوصية للكفار، من كّتاب الوصايا ٦/ ٢٨١ نحـوه عـن أم علقمة مولاة عائشة – رضي الله عنها -.

وأخرجه عبدالرزاق في "المصنف" في: باب الميراث لا يقسم حتى يسلم، من كتاب أهل الكتابين (١٩٣٤)، ١٠/ ٣٥٣، والدرامي في "السنن" في: باب العطية لأهل الذمة، من كتاب العطايا (٣١٨٠)، ٢/ ٨٨٥، عن ابن عمر أن صفية زوج النبي الله أوصت لنسيب لها يهودي.

وأخرجه عبدالرزاق (١٩٣٤٢)، ١٠/٣٥٣ عن ابن عمر أنها أوصت لنسيب لها نصر اني.

وأخرجه أيضاً (٩٩١٣)، ٦/ ٣٣ عن عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي الله الله عن معاوية بهائة ألف، فقالت لذي قرابة لها من اليهود: أسلم فإنك إن أسلمت ورثتني. فأبى، فأوصت له. قال بعضهم بثلاثين ألفاً.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٨١ عن عكرمة أن صفية قالت لأخٍ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع بذلك قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا. فأبي أن يسلم، فأوصت له بالثلث.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الوصية لليهودي والنصراني...، من كتاب الوصايا ١٦٢/١١ عن عطاء أن امرأة من أزواج النبي ﷺ أوصت لقرابة لها من اليهود.

<sup>(</sup>١) ينظر: التاج والإكليل ٦/ ٢٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أن الذي نقل عن صفية -رضي الله عنها- الوصية وليس الوقف".

الثاني: أن النبي الله تصدق على غير قرابته من أهل الكتاب، ورخص في الصدقة عليهم. فعن سعيد بن المسيب ": أن رسول الله الله الله المسلم على أهل بيت من اليهود بصدقة فهي تجري عليهم ".

وعن ابن عباس عن النبي الله أنه كان يأمر بألا يُصَّدَّقَ إلا على أهل الإسلام، فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُم ﴿ " إلى آخرها، فأمر بعدها بالصدقة على الإسلام، فنزلت وله تعالى: كل من سألك من كل دين ". قال ابن جرير " -رحمه الله - في تفسير قوله تعالى:

(١) ينظر: التعليق المتقدم في الهامش رقم () ص٣١٨.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، وأحد الفقهاء السبعة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يفتي والصحابة أحياء، توفي سنة ٩٤هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٧/ ١١٩، وصفة الصفوة ٢/ ٥٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٧٥، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" في باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة ...(١٩٩٣) ص ٢٠٥٥، وابن زنجويه في "الأموال" في: باب ما جاء في الصدقة على أهل الذمة (٢٢٩١)، ٣/ ١٢١١، والحديث مرسل؛ للانقطاع بين سعيد بن المسيب والنبي .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٧٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٣٧، وعزاه السيوطي في الـدر المنشور ١/ ٣٥٧ إلى ابـن مردويـه والضياء في المختارة.

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام العالم المجتهد، صاحب التصانيف البديعة، من أهل طبرستان، كان رأساً في التفسير، إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفاً بالقراءات واللغة، وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وكثرة تصنيف، من تبصانيفه: "جمامع البيان في تفسير آي القرآن" و"أخبار الرسل والملوك" المعروف بتاريخ الطبري، توفي سنة ١٠هـ.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ '': "يعني تعالى ذكره بذلك ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له، فلا تمنعهم الصدقة " ''.

#### الترجيح:

الراجح هو القول بصحة الوقف على الذمي المعين، سواء أكان من أقارب الواقف أم من غيرهم؛ لقوة أدلته، وضعف الدليل المستدل به للقول بتخصيص الجواز بالقريب دون غيره.

#### المسألة الثانية: الوقف على الحربي والمرتد.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة الوقف على الحربي والمرتد، على قولين: القول الأول: عدم صحة الوقف عليها.

وبه قال الحنفية (")، والمالكية (نا)، والحنابلة (نا)، وهو الصحيح من مذهب

<sup>=</sup> ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ١٩١، وسير أعلام النبلاء ٢٦٧/١٤، وطبقات المفسرين للداودي ٢٦٧/١ وطبقات المفسرين للأدنه وي ص ٤٨.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٠، والجوهرة النيرة ص٣٣٥، ورد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الخرشي ٧/ ٨٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٢، والشرح الصغير ١٣/٤، ومنح الجليل ٨/ ١١٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقنع والمسرح الكبير ١٦/ ٣٨٥، وشرح الزركسي ٤/ ٢٩٩، والإقناع ٣/ ٦٥، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٣٧.

الشافعية(١).

القول الثاني: صحة الوقف عليها.

وهو وجه في مذهب الشافعية ٧٠٠.

#### الإدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على الحربي والمرتد بالأدلة التالية:

الحليل الأول: انتفاء قصد القربة؛ فإنها منتفية عن من هو مقتول شرعاً وليس على دين الإسلام ".

الحليل الثاني: أن الله تعالى نهى عن برهم في قوله: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَنتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَدِكُمْ وَظَنهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتَوَهُّمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٥٠ ١٠٠ والوقف عليهم من أعظم البرلهم فلا

الحليل الثالث: "أن في الوقف عليهما منابذة لعزة الإسلام؛ لتمام معاندتهما له من كل وجه" (ه).

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين ٥/ ٣١٧، وكفاية الأخيار ١/ ٣٢١، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٩، ونهاية المحتــاج 0/757.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٦، والوسيط ٤/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الجواد ١/ ٦١٥، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٣، والهامش رقم (٤) من التعليق على شرح الزركشي ٤/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) الآية ٩، من سورة المتحنة.

<sup>(</sup>٥) تحفة المحتاج ٦/ ٢٤٤، ونهاية المحتاج ٥/٣٦٣.

الدليل الرابع: "أن إتلاف أنفسها والتضييق عليها واجب، فلا يجوز ما يكون سبباً لبقائها والتوسعة عليها" (").

⇒ليل القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على الحربي والمرتد بجواز تمليكها، والمراعى في الوقف التمليك وليس القربة ".

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بأن المراعى في الوقف التمليك وليس القربة؛ فإن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجل؛ تحصيلاً للثواب، فإذا لم توجد القربة لم يحصل المقصود الذي شرع لأجله، فلا يصح.

#### الترجيح:

الراجح عدم صحة الوقف على الحربي والمرتد؛ لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها، وضعف دليل القول الآخر بها ورد عليه من مناقشة.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/٥٧٦.

## المطلب الثاني الوقف على جمة عامة

لا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- في عدم صحة الوقف على الحربيين والمرتدين؛ لأن الجهة جهة معصية ···.

وأما أهل الذمة ففي الوقف عليهم أو على طائفة منهم كيهود أو نصارى بلدة معينة خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- على أربعة أقوال:

القول الأول: عدم صحة الوقف على أهل الذمة أو على طائفة منهم.

وهو المذهب عند الحنابلة ("، ووجه في مذهب الشافعية (").

القول الثاني: صحة الوقف على الفقراء منهم دون غيرهم.

وهـو مـذهب الحنفيـة ()، وصـححه الحلـواني (٠).....

<sup>(</sup>۱) لم يخالف في عدم صحة الوقف على الحربي والمرتد إلا الشافعية في وجيه عندهم كما تقدم ص ٣٢٧، وقد صرحوا بعدم الجواز إذا كان الوقف على جنس الحربيين والمرتدين، ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٥١٥، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٣، وحاشية الشرواني ٦/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٩٨، والإنصاف ١٦/ ٣٨٢، ومعونة أولي النهى ٥/ ٧٥٣، وكشاف القداع ٤/ ٣٥٣، وحاشية النجدي على المنتهى ٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٩٥٨، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٨٧، ٢٨٨، وفتح القدير ٦/ ٢٠٠، والإسعاف ص١٤١، والفتاوي الهندية ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) محمد بن علي بن محمد الحلواني الحنبلي، رأى القاضي أبا يعلى وصحبه مدة يسيرة، وتفقه على صاحبيه: القاضي أبي علي، والشريف أبي جعفر، له كتاب: "كفاية المبتدي" و"مختصر العبادات"، توفي سنة ٥٠٥هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/١،١، والمنهج الأحمد ٣/٤٦.

.....من الحنابلة (۱).

القول الثالث: صحة الوقف على أهل الذمة من الذمي دون المسلم. وهو قول في مذهب الحنابلة (").

القول الرابع: صحة الوقف عليهم مطلقاً.

وهو مذهب المالكية مع كراهته على الأغنياء منهم "، والصحيح من مذهب الشافعية "، وقول في مذهب الإمام أحمد ".

#### الإدلة:

حليل القول الأول: يُستدل للقائلين بعدم الصحة بأن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجل، فلا يصح منه إلا ما تمحض فيه الشواب، والوقف على أهل الذمة عامة أو على طائفة منهم ليس بقربة ولا يستجلب الشواب، بل هو معصية؛ لما فيه من إعانتهم على المسلمين ™.

الذمة دون القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على فقراء أهل الذمة دون غيرهم بجواز الصدقة عليهم؛ لقوله سبحانه: ﴿ لا يَنْهَا كُرُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي

<sup>(</sup>١) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٥، والمبدع ٥/ ٣١٩، والإنصاف ١٦/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٥، والإنصاف ٢١/ ٣٨٢، ومعونة أولي النهي ٥/ ٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التاج والإكليل ٦/ ٢٣، وشرح الخرشي ٧/ ٨٠، وحاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٨١، ومنح الجليل ٨/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٥٢٤، والوسيط ٤/ ٢٤٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٦٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، ومغني المحتاج ٢/ ٥١٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني ٨/ ٢٣٦، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٨٠، والفروع ٤/ ٤٤٥، والمبدع ٥/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٩٨.

ٱلدِّينِ وَلَمْ يُحُرِّرِ جُوكُر مِّن دِيَدِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ "، وإذا جازت الصدقة عليهم جاز الوقف عليهم كالمسلمين ".

المناقشة: يناقش بأن هذا خاص بالمعين، واحداً كان أو جماعة محصورين كأقاربه من أهل الذمة، أما جهة أهل الذمة فإنها جهة معصية، فلا يصح الوقف عليها.

حليل القول الثالث: يستدل للقائل بصحة الوقف على أهل الذمة من الذمي دون المسلم بأنه قربة في حق الذمي فيصح، وليس بقربة في حق المسلم فلا يصح.

المناقشة: يناقش بأن الوقف المشروع هو ما كان قربة في نظر الواقف ونظر الشرع، والوقف من المسلم على أهل الذمة لا يصح؛ لأنه الجهة جهة معصية، فكذلك الوقف من الذمي على أهل ملته؛ "لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي " ".

وهذا فيما تحاكموا إلينا فيه، فأما إذا وقفوا ذلك بينهم ولم يتحاكموا إلينا، ولا استفتونا عن حكمه، فحكمه حكم عقودهم الفاسدة.

أ القول الرابع: استدل القائلون بصحة الوقف على أهل الذمة مطلقاً، سواء أكان الواقف مسلماً أم ذمياً بالأدلة التالية:

الحليل الأول: جواز الصدقة عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَنَّكُرُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ

<sup>(</sup>١) الآية ٨، من سورة المتحنة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٠، والجوهرة النيرة ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٨/ ٢٣٥.

يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤا إِلَيْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ (()، وإذا جازت الصدقة عليهم جاز الوقف عليهم كالمسلمين (().

المناقشة: يناقش بها نوقش به دليل القول الثاني.

الحليل الثاني: أن أم المؤمنين صفية -رضي الله عنها- وقفت على أخٍ لها يهودي ".

المناقشة: نوقش بأن صفية -رضي الله عنها- وقفت على قريبها المعين، ولا إشكال في صحة ذلك؛ لما فيه من البر، بخلاف جهة أهل الذمة فإنها جهة معصية، فلا يصح الوقف عليها. على أن الذي نقل عن صفية -رضي الله عنها- الوصية وليس الوقف".

الحليل الثالث: أن المراعى في الوقف التمليك، وأهل الذمة يملكون ملكاً محترماً، فيصح الوقف عليهم (°).

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بأن المراعى في الوقف التمليك وليس القربة؛ فإن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجل؛ تحصيلاً للثواب، فإذا لم توجد القربة لم يحصل المقصود الذي شرع لأجله، فلم يصح.

<sup>(</sup>١) الآية ٨، من سورة المتحنة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٥٢٤، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٣١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٩٨، والتعليق المتقدم على أثر صفية - رضي الله عنها - ص١٨٠٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٩، والمغنى ٨/ ٢٣٦.

## الترجيح:

الراجح هو القول بعدم صحة الوقف على أهل الذمة أو على طائفة منهم؛ لما يأتي:

- ١- أنه يشترط لصحة الوقف ظهور القربة في الموقوف عليه، والوقف على أهل
   الذمة ليس بقربة.
- ٢- أن الوقف عليهم مخالف للمقصود الذي شرع الوقف لأجله؛ فإن الوقف
   عليهم لا يستجلب الثواب، بل هو مناقض لدين الإسلام؛ لما فيه من إعانتهم ونصرتهم على المسلمين.
  - ٣- ضعف أدلة الأقوال الأخرى بها ورد عليها من مناقشة.



## الهبحث الخاهس الوقف علىُّ الأُغنياء

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم الوقف على الأغنياء، إذا جعل الواقف الغنى سبب الاستحقاق، على قولين:

القول الأول: عدم صحة الوقف على الأغنياء.

وهو مذهب الحنفية إن وقف عليهم وحدهم، أو كانوا لا يحصون "، والمذهب عند الحنابلة "، ووجه في مذهب الشافعية "، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية "، وابن القيم ".

القول الثاني: صحة الوقف على الأغنياء.

وهو مذهب الحنفية إن كانوا يحصون وجعل آخره للفقراء (١)، ومذهب

<sup>(</sup>۱) ينظر: الاختيار ٣/ ٤٦، وفتح القدير ٦/ ٢٠٠، والبحر الرائق ٥/ ٢١٦، وفتح الله المعين ٢/ ٥٠١، ورد المحتار ٤/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنـصاف ١٦/ ٣٨٠، والمحـرر ١/ ٣٦٩، وشرح الزركـشي ٤/ ٢٩٧، والإقناع ٣/ ٦٦، ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي ٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤١، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٣١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعلام الموقعين ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاختيار ٣/ ٤٦، وفتح القدير ٦/ ٢٠٠، والبحر الرائق ٥/ ٢١٦، وفتح الله المعين ٢/ ٥٠١، ورد المحتار ٤/ ٣٣٨.

المالكية (١٠)، والصحيح من مذهب الشافعية (١٠)، وقول في مذهب الحنابلة (١٠).

### الإدلة:

أ القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على الأغنياء إذا جعل الواقف الغنى سبباً للاستحقاق بالأدلة التالية:

الحليل الأول: "أن الله سبحانه قال في مال الفيء: ﴿ كُن لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اللهُ عَنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾ (" فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره لئلا يكون الفيء متداولاً بين الأغنياء دون الفقراء، فَعُلم أنه سبحانه يكره هذا وينهى عنه ويذمه، فمن جعل الموقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين الأغنياء، فيتداولونه بطناً بعد بطن دون الفقراء، وهذا مضاد لله في أمره ودينه، فلا يجوز " (").

الحليل الثاني: أن الوقف على الأغنياء وحدهم ليس قربة، ولا يستجلب الثواب، وظهور القربة في الموقوف عليه شرط لصحة الوقف؛ لأدلة منها: أن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة في الدين أو الدنيا، فها دام الإنسان حياً فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة؛ لأنه ينتفع بذلك، وأما الميت فلا يبقى له بعد الموت شيء ينتفع به من أعهال الأحياء إلا عملٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: عقد الجواهر ٣/ ٣٥، والذخيرة ٦/ ٣١٢، وشرح الخرشي ٧/ ٨٠، والشرح الصغير ٤/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الطالبين ٥/ ٣١٩، وكفاية الأخيار ١/ ٣٢١، وإخلاص الناوي ٢/ ٤٥١، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦١، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٩٧، والمبدع ٥/ ٣١٩، والإنصاف ١٦/ ٣٨١، ومعونة أولي النهمي ٥/ ٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧، من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ٣١،٣٢، وينظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٩٧.

صالحٌ قد أمر به أو أعان عليه، وأما الأعمال التي لا يثيب الشارع عليها فلا ينتفع بها الميت بحال.

فإذا وقف على عمل لا ثواب فيه كان السعي في تحصيله سعياً فيها لا ينتفع بـ ه في دينه ولا في آخرته، ومثل هذا لا يجوز؛ فإنها مقصوده بالوقف التقرب (١٠).

أحلة القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على الأغنياء بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن المراعى في الوقف التمليك وليس القربة كالوصية، فيصح الوقف على الأغنياء وإن لم تظهر قربة في الوقف عليهم<sup>(1)</sup>.

المناقشة: يناقش بعدم التسليم؛ فإن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجل؛ تحصيلاً للثواب، فإذا لم توجد القربة لم يحصل المقصود الذي شرع من أجله. كيف وبذل المال للأغنياء وحدهم مخالف لأمر الله تعالى في قوله: ﴿كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأُغْنِيَآءِ مِنكُمْ ﴾ "؟

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فأما إن جعل سبب الاستحقاق هو الغنى، وتخصيص الغني بالإعطاء مع مشاركة الفقير له في أسباب الاستحقاق سوى الغنى مع زيادة استحقاق الفقير عليه، فهذا مما يعلم بالاضطرار في كل ملة أن الله لا يجبه ولا يرضاه" ".

<sup>(</sup>١) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ٣٢، ٤٥، وإعلام الموقعين ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٠، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧، من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ٣٤.

الحليل الثاني: "أن الوقف من باب العطايا والهبات، لا من باب الصدقات" ‹›.

الهناقشة: يناقش بأن هذا مخالف لما أخبر به النبي الله من تسميته للوقف صدقة في قوله: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية..) " وقوله لعمر الله عنه حبست أصلها، وتصدقت مها) ".

## الترجيح:

هذه المسألة فرع لمسألة اشتراط ظهور القربة في الموقوف عليه (")، وتقدم أن الصحيح هو القول باشتراط القربة، وبناءً عليه فالراجح هنا عدم صحة الوقف على الأغنياء وحدهم إذا كان الغنى هو سبب الاستحقاق؛ لقوة الأدلة على منع هذا التصرف، ولمخالفته لمقصود الوقف الشرعي، ولضعف أدلة المصححين بها ورد عليها من مناقشة.

(۱) شرح الخرشي ۷/ ۸۰.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۶٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل

# الهبحث السادس الوقف على الهماصي

لا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- في عدم صحة الوقف على المعاصي، كالوقف على دور الفحش والبغاء والغناء وشرب الخمر، والوقف على المحدثات في الدين كتنوير القبور والبناء عليها.

ولا خلاف بينهم في عدم صحته على الزناة والسراق وقطاع الطريق وشرّاب الخمر والمغنين وسائر الفساق إذا كان الوصف القائم باعثاً على الوقف". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى لابد أن تكون من الطاعات التي يجبها الله ورسوله، فإذا كانت منهياً عنها لم يجز الوقف عليها، ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين، وكذلك في النذر ونحوه، وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر ونحو ذلك، ليس فيه نزاع بين العلماء أصلاً" ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠٠٠، والإسعاف ص ١٥، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٣، والدر المختار مع رد المحتار (١) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٠، والإسعاف ص ١٥، والفتاح والإكليل ٦/ ٣٧، والشرح الصغير ٤/ ٢٢، ووصة وتبيين المسالك ٤/ ٢٦٤، والحاوي الكبير ٨/ ٢٥، والمهذب ١/ ٥٧٦، والوسيط ٤/ ٢٤١، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦، والهذاية لأبي الخطاب ١/ ٧٠٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٨، والروض المربع ٥/ ٢٩٥، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩١، والروض المربع ٥/ ٥٣٥، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/٢٧، بتصرف يسير.

ويدل لذلك أدلة منها:

الحليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلْتُقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ ﴾ ''.

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآىِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي ﴾ ''.

وفي الوقف على المعاصي وعلى أصحابها إعانة على ما نهى الله تعالى عنه.

الحليل الثاني: قول النبي ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ٣٠.

الحليل الثالث: أن الوقف الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله

<sup>(</sup>١) من الآية ٢، من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٠ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب النذر في الطاعة، من كتاب الأيهان والنذور (٦٦٩٦)، ٨/ ١٤٢، وأبو داود في "السنن" في: باب ما جاء في النذر في المعصية، من كتاب الأيهان والنذور (٣٢٨٩)، ٣/ ٩٥، والترمذي في "الجامع" في: باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، من كتاب الأيهان والنذور (٢٥٢١)، ٤/ ٨٨، وابس ماجه في والنسائي في "المجتبى" في: النذر في المعصية، من كتاب الأيهان والنذور (٣٨٠٧)، ٧/ ١٧، وابس ماجه في "المسنن" في: باب النذر في المعصية، من كتاب الكفارات (٢١٢٦)، ١/ ١٨٧، وأحمد في "المسند" ٦/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/٢٧.

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٦، ومغني المحتاج ٢/ ٥١٥، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٢١، ومعونة أولي النهى ٥/ ٧٥٣.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن علي بن أحمد بن حبيب البصري، فقيه شافعي، أصولي، مفسر، أديب، سياسي، كان من وجوه فقهاء الشافعية ومن كبارهم، ولي القضاء ببلدان كثيرة، من تصانيفه: "الحاوي الكبير" و"تفسير الماوردي" و"الأحكام السلطانية"، توفى سنة ٤٥٠هـ.

ينظر: طبقات الفقهاء ص١٣١، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٨٢، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٣٨٧، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) الحاوى الكبير ٨/ ٢٥٤.







# المبحث الأول الوقــف المطلـق

### وفيه مطلبان:

## المطاب الأول حكم الوقف المطلق

اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم الوقف المطلق الذي لم يمذكر سبيله على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المطلق.

وهو قول الحنفية إذا ذكر التأبيد أو ما يقوم مقام ذكره، وقول أبي يوسف أيضاً إذا اقتصر على الوقف من غير ذكر التأبيد مع خلو الصيغة عن ذكر ما ينافيه، وهو المرجح عند فقهاء المذهب، وعليه الفتوى ".

وهو قول المالكية (")، وقول في مذهب الشافعية (")، والمذهب عند الحنابلة (").

(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٨-٢٩، وفتاوى قاضيخان ٣/ ٣٨٦-٣٨٧، وفتح القدير ٢/٢٠٢، والإسعاف ص١١-١٦، ورد المحتار ٤/ ٣٤٩-٣٥٠.

(۲) ينظر: التفريع ۲/ ۳۰۷، والمعونة ۳/ ۱٦٠٠، وعقد الجواهر الثمينة ۳/ ٤٠، وإرشاد السالك ص٩٦، وشرح الخرشي ٧/ ٩٢.

(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٠، والمهذب ١/ ٥٧٧، والوسيط ٤/ ٢٥٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣١، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٧١.

(٤) الجامع الصغير ص ٢٠٠، والمستوعب ٢/ ٤٥٥، والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ١٥، والفروع ٤/ ٤٤٧، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٤٥. القول الثاني: عدم صحة الوقف المطلق.

وهو قول محمد بن الحسن إذا اقتصر على الوقف من غير ذكر التأبيد"، وأظهر القولين في مذهب الشافعية "، وقول في مذهب الحنابلة ".

#### الأدلة:

أ الله القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف الذي لم يُعيّن مصرفه بإياني:

الحليل الأول: أن الوقف إزالة ملك على وجه القربة لله تعالى فوجب أن يصح مطلقاً كالأضحية والهدي (").

الحليل الثاني: "أن الحبس والوقف يراد به وجه الله تعالى والقربة إليه، وذلك يتعين بتعيينه، فإذا لم يعينه كان مطلقاً فيها؛ لأنه لو صرح بذلك كان هذا حكمه" (٠٠).

الحليل الثالث: صحة النذر بالصدقة من غير ذكر لسبيلها، كما لو قال: لله علي أن أتصدق بهذا، مقتصراً عليه، والوقف المطلق صدقة من الصدقات فيصح (١٠).

الحليل الرابع: القياس على الوصية، فلو قال: أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه، صح، وصرف للمساكين، فكذلك إذا وقف جزءً معيناً معلوماً

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٣/ ٦٥، وفتاوى قاضيخان ٣/ ٣٨٦، والهداية وفـتح القـدير ٦/ ٢١٣، والإسعاف ص١٦، ورد المحتار ٤/ ٣٤٩-٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٥٠، والتهذيب ٤/ ١٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣١، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٥، وتيسير الوقوف ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإقناع ٣/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١٢، وشرح التنبيه ٢/ ٥٣٠، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) المعونة ٣/ ١٦٠٠، وينظر: كشاف القناع ٤/ ٢٥٣، ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التهذيب ٤/ ١٣٥.

من ماله واقتصر عليه فإنه يصح ٠٠٠.

المناقشة: نوقش بأن القياس على الوصية قياس مع الفارق؛ لأن الوصية إنها صحت وصرفت للمساكين لأن غالب الوصايا لهم، فحمل المطلق عليه، ولأنها مبنية على المساهلة، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، ولهذا صحت بالمجهول بخلاف الوقف ".

الإجابة: يجاب بأن الوقف يراد به وجه الله تعالى والقربة إليه، فإذا أطلق ولم يعين مصرفه خُمل عليه، وكان مصرفه للمساكين من قرابته أو من غيرهم. وأنه مبني على المسامحة كالوصية؛ لأنه من عقود التبرعات لا المعاوضات.

أطة القول الثاني: استدل المانعون لصحة الوقف المطلق بالأدلة التالية:

الجليل الأول: أن الوقف يقتضي تمليك المنافع، فإذا لم يُعين المالك لغي، كما في البيع والهبة (٣٠).

المناقشة: يناقش بأن "مصرف الوقف المطلق مذكور؛ لما عُرِف أن الوقف لله للفقر اء"(").

الحليل الثاني: أن جهالة المصرف مبطلة لصحة الوقف، كما لو قال: وقفت داري على جماعة، أو على من شاء الله، فإذا لم يذكر المصرف فأولى ألا يصح (٠٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧٥، وشرح التنبيه ٢/ ٥٣٠، والـشرح الكبير لابن قدامة ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أسنى المطالب ٢/ ٤٦٥، وفتح الجواد ١/ ٦١٧، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التنبيه ٢/ ٥٣٠، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٧١، والإقناع ٣/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) تيسير الوقوف ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روضة الطالبين ٥/ ٣٣١، وفتح الجواد ١/ ٦١٧، والإقناع ٣/ ٦٨.

المناقشة: يناقش بأن الواقف إذا لم يعين مصرفاً فهو محمول على العرف في الوقف، وأن المقصود به القربة والبر، بخلاف ما إذا عين مصر فا مجهولاً؛ لأن تعيينه يمنع إرادة غيره، فصار مقيداً، فلا يبقى العرف.

الحليل الثالث: أن الأرض توقف للدَّين والوصايا ولحبس الأصل، فإذا لم يذكر سبيله لم يتبيّن المراد (١٠).

المناقشة: يناقش بأن الوقف عند الإطلاق ينصرف إلى تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيجب حمله عليه.

### الترجيح:

الراجح هو القول بصحة الوقف المطلق، لما يأت:

١- قوة أدلته، وسلامتها، وضعف أدلة المخالف بها ورد عليها من مناقشة.

٢- أن في ترجيح هذا القول تصحيحاً لعمل المكلف، وتحصيلاً للمصالح المترتبة على الوقف، العائدة على الواقف وعلى الموقوف عليه.

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط ١٢/ ٣٢، والإسعاف ص١١.

# المطلب الثاني محر ف الوقف المطلق

اختلف العلماء القائلون بصحة الوقف المطلق في السبيل الذي يصرف إليه على أربعة أقوال:

القول الأول: سؤال المحبِّس، فإن تعذر فيصرف في غالب ما تصرف إليه أوقاف البلد، فإن لم يكن لهم في البلد أوقاف أو كان لهم أوقاف لكن لا غالب لهم فيها صرف إلى الفقراء. وهو مذهب المالكية (۱۰).

القول الثاني: أن يصرف إلى الفقراء.

وبه قال الحنفية "، وهو قول الإمام مالك "، ووجه في مذهب الشافعية، صححه الماوردي ".

القول الثالث: أن يصرف في وجوه الخير والبر.

وهو قول في مذهب المالكية (٥٠)، ووجه في مذهب الشافعية (١٠)، ووجه في

<sup>(</sup>۱) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١٢، وشرح زروق وشرح ابن ناجي على متن الرسالة ٢/ ٢٠٢، وشرح الخرشي ٧/ ٩٢، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص١٩، وفتاوى قاضيخان ٣/ ٣٨٦، وفتح القدير ٦/ ٢٠٢، والإسعاف ص١١، ورد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة الكبرى ٤/ ٤١٧، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠، والذخيرة ٦/ ٣٢٦، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٠، وحلية العلماء ٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفريع ٢/ ٣٠٧، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠، وإرشاد السالك ص٩٦، وشرح زروق على متن الرسالة ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٠، وحلية العلماء ٦/ ٢٠.

مذهب الحنابلة (١٠).

القول الرابع: أن يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع الآخر. وهو مذهب الشافعية "، ومذهب الحنابلة ".

### الإدلة:

حليل القول الأول: يُستدل لأصحاب هذا القول على سؤال المحبِّس بأنه أعلم بوقفه من غيره، فإذا أمكن تعيين المصرف من قبله صُرِف إليه، فإن تعذر صرف في غالب ما تُصرف إليه أوقاف بلده؛ لأنها قرينة قوية في الدلالة على مراد المحبِّس، فإن عدمت صرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأنهم مصرف مال الله وحقوقه، ولتحقق معنى القربة فيهم أكثر من غيرهم.

أ القول الثاني: استدل القائلون بصرف الوقف المطلق إلى الفقراء والمساكين بها يأتي:

الحليل الأول: أن مقصود الواقف من وقفه القربة والبر، ومقصود القربة في الفقراء والمساكين؛ فهم أولى بهذا المعنى من غيرهم ('').

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع الصغير ص٧٠٠، ورؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٤٣، والفروع ٤/٤٤٧، والإنصاف ١٦/٦٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٧، والوسيط ٤/ ٢٥٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧٤، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٨، والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٥٠٥ - ٢٠٥، والتوضيح ٢/ ٨٢٣. وفي مصرف الوقف المنقطع الآخر خلاف في المذهبين على أقوال عدة، المختار منها في المذهبين: أن يصرف إلى أقارب الواقف، وخصه الشافعية بأقرب الناس إلى الواقف. وقد عبر بعض الشافعية في مصرف الوقف المطلق بالصرف إلى أقرب الناس بالمحبس كما في التهذيب ٤/ ١٣٥، أو بالصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف كما في شرح التنبيه ٢/ ٥٣٠. كما عبر بعض الحنابلة بالصرف إلى أقارب الواقف كما في الهداية ١/ ٢٠٨، أو إلى ورثته كما في المستوعب ٢/ ٥٣٠، وغاية المتهى ٢/ ٢٩٤، والمراد واحد عند الجميع، إلا أن بعضهم عبر بأصل المسألة وعبر البعض الآخر بالمختار فيها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٠، وشرح الزركشي ٤/ ٢٨٣.

الحليل الثاني: أن الفقراء والمساكين مصارف مال الله وحقوقه من الصدقات أخرجها المصدقات والكفارات ونحوها، والوقف صدقة من الصدقات أخرجها الواقف لله تعالى فتصرف إليهم (٠٠٠).

الحليل الثالث: أن من نذر صدقة مطلقة صرفت إلى الفقراء والمساكين، والوقف صدقة جارية، فإذا أطلقه الواقف فلم يذكر سبيله صرف إليهم (").

الحليل الرابع: القياس على الوصية، فإن من أوصى بإخراج ثلث ماله ولم يذكر في أي الجهات صُرف إلى الفقراء والمساكين، فكذلك إذا وقف وقفاً مطلقاً صرف إلى الفقراء والمساكين ".

المناقشة: تناقش أدلة هذا القول بأن الفقراء والمساكين هم مصرف الوقف المطلق إذا تعذر سؤال المحبِّس، ولم تقم قرينة قوية للدلالة على مراده؛ لأن الصرف إلى من سهاه الواقف من المستحقين أولى ممن لم يسمه؛ فإن تعيين الواقف له صرف له عها سواه.

◄ القول الثالث: استدل من قال بالصرف في وجوه الخير والبر بعموم النفع بهان، فكل ما كان نفعه أكثر كان الصرف إليه أولى من غيره.

المناقشة: يناقش بأن الصرف إلى من عينه الواقف أو قامت قرينة على إرادته له أولى من غيره، فإن لم يتعين من قبله فالفقراء هم أولى جهات البركما تقدم في أدلة القول الثاني فيصرف إليهم.

**القول الرابع:** يُستدل لمن قال بالصرف إلى مصرف المنقطع الآخر الخر

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني ٨/ ٢١١، والشرح الكبير لابن قدامة ٢١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٢٦، والحاوي الكبير ٧/ ٥٢٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوى الكبير ٧/ ٥٢٠.

بأن المطلق لم يذكر مصرفه أشبه منقطع الآخر، فيصرف الوقف مع الإطلاق إلى ما يصرف إليه المنقطع الآخر.

المناقشة: يُناقش بعدم التسليم بالشبه بين الحالتين - حالة الإطلاق وحالة الانقطاع - ؛ لأن الأصل في منقطع الآخر موجود، وهو معلوم المصرف في الجملة، وأما الآخرُ فغير مصرح فيه بالمصرف مطلقاً.

### الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لسلامة دليله، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بها ورد عليها من مناقشة.

ولعدم منافاته للأقوال الأخرى، فيصرف إلى ما يعينه المحبِّس، أو ما تدل القرينة القوية على إرادته له، فإن تعذر صرف إلى الفقراء، الذين هم أولى جهات البر، والفقراء من أقارب الواقف – الذين هم مصرف الوقف المنقطع الآخر عند القائلين به – أحق به من غيرهم؛ لقول النبي ﷺ: (الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة) (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، من كتاب الزكاة (٢٥٨)، ٩٢ ، وابن ٣/ ٤٧، والنسائي في "المجتبى" في: الصدقة على الأقارب، من كتاب الزكاة (٢٥٨٢)، ٥/ ٩٢ ، وابن ماجه في "السنن" في: باب فضل الصدقة، من كتاب الزكاة (١٨٤٤)، ١/ ٥٩ ، وأحمد في "المسند" ٤/ ١٨، والدارمي في "السنن" في: باب الصدقة على القرابة، من كتاب الزكاة (١٦٣١)، ١/ ٢٢٤، وابن حبان في "الصحيح" في: وابن حزيمة في "الصحيح" في: كتاب الحسيام (٢٠ ، ٢)، ٣/ ٢٧٨، وابن حبان في "الصحيح" في: باب صدقة التطوع، من كتاب الزكاة (٤٣٣٤)، ٨/ ١٣٢، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب الزكاة (١٦٤٥)، ١/ ١٣٤، كلهم من حديث سلمان بن عامر الضبي ... والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والذهبي في التلخيص، وقال الترمذي ٣/ ٤٤: حديث سلمان ابن عامر حديث حسن.

# الهبحث الثانيُ الوقف الهنقطع

## وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول الوقف المنقطع الابتداء

## وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الابتداء.

به ابن عابدين في رد المحتار ٤/ ٤٣٠.

اختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة الوقف المنقطع الابتداء الذي له مآل صحيح، وهو الوقف على من لا يجوز الوقف عليه، كالوقف من مسلم على كنيسة أو على مجهول ثم على الفقراء على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الابتداء.

وبه قال الحنفية (١٠)، والمالكية (١٠)، وهو مذهب الحنابلة (١٠)، وقول في مذهب

(۱) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٣٠، والمشترط عند الحنفية كون الوقف مؤبداً، بأن يكون آخره مشروطاً صراحة أو دلالة لجهة بر لا تنقطع، ينظر: الحجة على أهل المدينة ٣/ ٦٥، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٦٠، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والهداية وفتح القدير ٦/ ١٦٠، والإسعاف ص١٦ - ١٦، ورد المحتار ٤/ ٣٤٨. فدل على أن الانقطاع في أوله أو وسطه غير مؤثر كما صرح

(٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٩، وحاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٨٤، وحاشية الدسوقي ٤/ ٨٠، وبلغة السالك ٤/ ٢٢.

(٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٥٥٦، والكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٨، والمحرر ١/ ٣٦٩، وشرح الزركشي ٤/ ٢٨٥، والإنصاف ٢/ ٢٠١، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩٥.

الشافعية(١).

القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الابتداء.

وهو مذهب الشافعية ‹››، ووجه في مذهب الحنابلة ‹›٠.

#### الإدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف المنقطع الأول بها يأتي: الحليل الأول: أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فصار كأن لم يكن، وصار من بعده ممن يجوز الوقف عليه أصلاً، فكأنه وقف عليه ابتداء ".

الحليل الثاني: أن لكل واحد من الموقوف عليهم حكماً لو انفرد، فإذا جمع بينهم ثبت لكل واحد منهم حكمه (٠٠).

الحليل الثالث: أن الواقف جمع بين من يجوز الوقف عليه وبين من لا يجوز، فصح؛ كما لو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز ".

المناقشة: يناقش بأن هذا قياس على أمر مختلف فيه، وهو صحة الوقف المنقطع الآخر؛ فإن من أصحاب القول الثاني من لا يرى صحته، والأقوال ليست حجة على الأقوال؛ وإلا كان للمخالف أن يستدل بالدليل ذاته على عدم الصحة.

أحلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم صحة الوقف المنقطع الابتداء

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب ١/ ٧٧٥، وحلية العلماء ٦/ ١٨، وشرح التنبيه ٢/ ٥٢٨، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التهذيب ٤/ ٢٠٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٧، وشرح المحلي على المنهاج ٣/ ١٠٢، وفتح الجواد ١/ ٦٠٨، ومغنى المحتاج ٢/ ٥٢، وتيسير الوقوف ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني ٨/ ٢١٤، والفروع ٤/ ٤٧، والمبدع ٥/ ٣٢٥، والإنصاف ١٦/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٧، وشرح المنتهى ٤/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى ٦/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الممتع في شرح المقنع ١٢٨/٤، والمبدع ٥/ ٣٢٥.

بالأدلة التالية:

الجليل الأول: "أن أوقاف الصحابة - الله يكن فيها انقطاع، في انقطاع، في انقطاع يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل" (١٠).

المناقشة: نوقش بأن "فعل الصحابة - الاينافي صورة النزاع، بل يدل على جواز أصل الوقف، وأن المتصل جائز، كما أنهم لو وقفوا على جهات محصوصة من البرلم يمتنع الوقف على غيرها لكونهم لم يقفوا عليها" ".

الحليل الثاني: "أن حقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، وتمليك المعدوم باطل" ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأن تصحيح الوقف لا يتضمن تمليك المعدوم؛ لأن ذكر الأول لغو، فصار كأن لم يكن، وصار الثاني أصلاً تنصر ف الغلة إليه، كأنه وقف عليه ابتداءً.

الحليل الثالث: أن الوقف على الأول باطل، والثاني فرع لأصل باطل، فكان باطلاً(").

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بأن الثاني فرع للأول؛ فإن استحقاق الثاني ثبت من الواقف مباشرة، وغاية ما فيه أن رُتب استحقاقه على زوال الأول.

الحليل الرابع: أن الابتداء إذا كان باطلاً لم يمكن ترتيب الآخِر عليه (٠٠).

المناقشة: يناقش بأنه لا يمكن ترتيب الآخِر على الأول لو كان فرعاً له،

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٦/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) كفاية الأخيار ١/٣١٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهذب ١/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التهذيب ٤/٥١٥.

وليس الأمر كذلك، كما تقدم.

الدليل الخامس: أن الوقف المنقطع الابتداء باطل؛ لعدم إمكان الصرف في الحال؛ لأنه لم يوجد مستحق وابتداء صحيح يبني عليه ١٠٠٠.

المناقشة: يناقش بأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فكأن الواقف وقف على من بعده ممن يجوز الوقف عليه ابتداءً، فيصر ف إليه في الحال.

### الترجيح:

الراجح هو القول بصحة الوقف المنقطع الأول؛ لما يأتي:

١- قوة أدلته، وسلامتها، وضعف أدلة المخالف بها ورد عليها من مناقشة.

٢- تحقق التأبيد في منقطع الأول.

٣- أن في الأخذ بهذا القول تصحيحاً لعمل المكلف، وتحصيلاً للمصالح المترتبة على الوقف، العائدة على الواقف وعلى الموقوف عليه.

## المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الابتداء.

اختلف العلماء المصححون للوقف المنقطع الابتداء في مصرفه على أربعة أقو ال:

القول الأول: أنه يصرف إلى من بعد الأول ممن يجوز الوقف عليه.

وبه قال المالكية "، وهو المذهب عند الحنابلة "، والمذهب عند السافعية

(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٦٩، وشرح التنبيه ٢/ ٥٢٨، وإعانة الطالبين ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٩، وحاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٨٤، وحاشية الدسوقي ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٩، والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٤٠٥، ٢٠٥، والمبدع ٥/ ٣٢٥، والإقناع ٣/ ٦٩، والمنتهى ٣/ ٣٤٤.

إن لم يمكن اعتبار انقراض الأول "، ووجه عندهم إن أمكن اعتبار انقراضه ". القول الثاني: أنه يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع الآخِر.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية ‹٣إن أمكن اعتبار انقراض الأول إلى أن ينقرض، فإذا انقرض صرف إلى من يجوز بعده، ووجه عند الحنابلة ‹››.

القول الثالث: أنه يصرف إلى الفقراء.

وبه قال الحنفية (٥).

القول الرابع: أنه يصرف إلى الواقف وإلى ورثته من بعده حتى ينقرض الأول، فإذا انقرض صرف إلى من بعده.

وهو وجه في مذهب الشافعية ١٠٠.

القول الخامس: أنه يصرف إلى المصالح العامة.

وهو وجه في مذهب الشافعية ™.

## الإدلة:

أ القول الأول: استدل القائلون بصرف الغلة إلى من يجوز الوقف عليه بعد الأول بالأدلة التالية:

<sup>(</sup>١) الذي لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول، والذي يمكن اعتبار انقراضه كالعبد المعين.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٧، والتهذيب ٤/ ٥١٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٧، وشرح التنبيه ٢/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المراجع السابقة وهم ينصّون هنّا على الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف الـذي هـو مـصرف الوقف المنقطع الآخر عندهم.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقنع والـشرح الكبـير والإنـصاف ١٦/ ٢٠٥، ٥٠٥ - ٢٠٥، وشرح الزركـشي ٤/ ٢٨٥، والفروع ٤/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٧، والتهذيب ٤/ ١٤، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٧.

الحليل الأول: "أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة" ".

الجليل الثاني: أن ذكر الأول لغو؛ لأن الوقف عليه غير صحيح، وقد وجدنا ههنا مستحقاً سماه الواقف فوجب صرف الوقف إليه؛ لأن تعيين الواقف للمستحق صرف له عما سواه ".

الحليل الثالث: أن الواقف قصد صيرورة الوقف إلى الأوسط والآخر في الجملة، ولا حالة يمكن انتظارها، فوجب صرف الوقف إليه لئلا يفوت غرض الواقف، ولكيلا تبطل فائدة الصحة ".

المناقشة: يناقش بأن هذا مسلم مع عدم إمكان انقراض الأول، أما مع إمكان انقراضه فينتظر في صرفه إلى من بعده حتى ينقرض ويتحقق شرط الانتقال إليه.

أ**⇒لة القول الثاني**: استدل القائلون بالصرف إلى مصرف المنقطع الآخر بها يأتي:

الحليل الأول: أن حالة انقطاع الأول إحدى حالتي الانقطاع أشبهت حالة انقطاع الآخِر، فيصرف الوقف عند انقطاع الأول إلى ما يصرف إليه عند انقطاع الآخِر، ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه؛ لأنه مرتب عليه ".

<sup>(</sup>۱) معونة أولي النهى ٥/ ٧٨٢. وينظر: رد المحتار على الـدر المختـار ٤/ ٤٣٠، والممتـع في شرح المقنـع / ١٢٧، وشرح المنتهى ٤/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التهذيب ٤/٥١٤، وشرح المنتهى ٤/٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الممتع في شرح المقنع ٤/ ١٢٧، ومعونة أولي النهي ٥/ ٧٨٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الممتع في شرح المقنع ٤/ ١٢٨، والمبدع ٥/ ٣٢٥.

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بالمشابهة بين الحالتين؛ لأن وضع منقطع الأول على التأبيد؛ لمعرفة المصرف بعد الأول، بخلاف منقطع الآخِر فلا تأبيد فيه.

الحليل الثاني: أنه لا يمكن صرف الوقف إلى من بعد الأول؛ إذ لم يوجد شرط الانتقال إليه، وهو انقراض الأول، ولا ردّه إلى الواقف؛ لأنه أزال ملكه عنه، فكان أقاربه أحق به (۱).

المناقشة: يناقش بأن ذكر الأول لغو؛ لأن الوقف عليه غير صحيح، فوجوده كعدمه، وقد وجدنا مستحقاً سماه الواقف فوجب المصرف إليه؛ فهو أولى مما لم يسمه ".

◄ القول الثالث: استدل من قال بالصرف إلى الفقراء: بأنهم محل الصدقة في الأصل، وهم المصرف العام في كل غلة وقفية (٣).

المناقشة: يناقش بأن الواقف سمى مستحقاً يجوز الصرف إليه، فوجب الصرف إليه؛ وإلا لم يكن لتعيينه فائدة.

حليل القول الرابع: استدل من قال بصرف الغلة إلى الواقف: بأن الاستحقاق لم يثبت للتالي إلا بعد انقراض الأول، والأول لا يمكن ثبوت الاستحقاق له؛ لأن الوقف عليه غير صحيح، فيبقى للواقف إن كان حياً ولورثته إن كان ميتاً حتى ينقرض الأول فيصرف إلى من بعده ''.

<sup>(</sup>١) ينظر: التهذيب ٤/ ١٤، وشرح التنبيه ٢/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التهذيب ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٤٩-٠٥٥، وأحكام الأوقاف للزرقا ص٢١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التهذيب ٤/ ١٤.٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧٠.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن رجوع المال الموقوف إلى الواقف رجوع في الصدقة، والرجوع في الصدقة غير جائز؛ لقول النبي الله لعمر الله الموقوف في الصدقة غير جائز؛ لقول النبي الله لعمر الله المائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) (١٠).

الوجه الثاني: أن الواقف أزال ملكه عن المال الموقوف على وجه القربة، فلا يعود إليه كالعتق "، كما لا يعود إلى ورثته؛ لأن الواقف قد سمى مستحقاً للوقف فيتعين الصرف إليه؛ لأن تعيينه للمستحق صرف له عما سواه.

⇒ليل القول الخامس: يستدل لمن قال بالصرف إلى المصالح العامة بعموم النفع بها، فيكون الصرف إليها أولى من غيرها.

المناقشة: يناقش بها نوقش به دليل القول الثالث.

#### الترجيح:

الراجح هو القول بصرف غلة الوقف إلى من يجوز الوقف عليه بعد الأول؛ لما يأتي:

(۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، من كتاب الهبة (٢٦٢٣)، ٣/ ١٦٤، ومسلم في "الصحيح" في: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من كتاب الهبات (١٦٢٠)، ٣/ ١٦٣٩، وأبو داود في "السنن" في: باب الرجل يبتاع صدقته، من كتاب الزكاة (١٥٩٣)، ٢/ ٢٥١، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة، من كتاب الزكاة (٢٦٨)، ٣/ ٥٦، والنسائي في "المجتبى" في: باب شراء الصدقة، من كتاب الزكاة (٢٦١٧)، ٥/ ١٩، وابن ماجه في "السنن" في: باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع...، من كتاب الصدقات (٢٦١٧)، ٢/ ١٩٧، وأحمد في "المسند" ٢/ ٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى ٨/ ٢١١.

- ١- قوة أدلته، وسلامتها، وضعف أدلة المخالفين بها ورد عليها من مناقشة.
- ٢- أن الواقف قد سمى الموقوف عليهم، ورتب استحقاق بعضهم على بعض، فلما بطل استحقاق الأول لعدم صحة الوقف عليه صار كأن لم يكن، وصار الثاني أصلاً مستحقاً للغلة، والصرف إليه أولى من الصرف إلى من لم يسمه الواقف مطلقاً.

# المطب الثانى الوقف المنقطع الوسط

## وفيه مسألتان:

## المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الوسط.

اختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة الوقف المنقطع الوسط، وهو: الوقف على من لا يجوز الوقف عليه بين من يجوز الوقف عليـه ابتـداءً وانتهـاءً، كمن وقف على ولده ثم على الكنيسة ثم على المساكين، على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الوسط.

وبه قال الحنفية ١٠٠٠، والمالكية ١٠٠٠، وهو مذهب الشافعية ١٠٠٠، ومذهب الحنابلة ١٠٠٠.

القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الوسط.

وهو وجه في مذهب الشافعية ٥٠٠، ووجه في مذهب الحنابلة ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: رد المحتار ٤/ ٤٣٠، وينظر: التعليق المتقدم في الهامش رقم (١) ص٩٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٩، وحاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٨٤، وحاشية الدسوقي ٤/ ٨٠، وبلغة السالك ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٨، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٤، ونهاية المحتماج ٥/ ٣٧١، وتيسير الوقوف ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٢١٦/١٦، وشرح الزركشي ٤/ ٢٨٥، والمبدع ٥/ ٣٢٧، والإنصاف ١١/ ٤١٥، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التهذيب ٤/ ١٤ه، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧١، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى ٨/ ٢١٥، والمشرح الكبير لابن قدامة ٢١/٦٠، وشرح الزركشي ٤/ ٢٨٥، والإنصاف ١٦/ ٤١٥.

#### الإدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف المنقطع الوسط بدليلين:

الحليل الأول: "أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر للباطلة" ".

ال⇒ليل الثاني: قياس الأولى على منقطع الأول ومنقطع الآخر؛ فإنه إذا صح منقطع الأول ومنقطع الآخر فلأن يصح منقطع الوسط بطريق الأولى؛ لوجود المصرف حالاً ومآلاً".

القول الثاني: استدل القائلون بعدم الصحة بأن الواقف جمع بين من يجوز الوقف عليه وبين من لا يجوز الوقف عليه، أشبه تفريق الصفقة ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأن لكل واحد من الموقوف عليهم حكم لو انفرد، فإذا جمع بينهم ثبت لكل واحد منهم حكمه، فيبطل الوقف فيها لا يجوز الوقف عليه، ويصح فيها عداه. "وتفريق الصفقة مخصوص بالمعاوضات المالية بالبيع والشراء؛ لأنها مبنية على التشديد" ".

#### الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لما يأتي:

- ١- قوة دليليه، وسلامتها، وضعف ما استدل به المخالف.
- ٢- أن في الأخذ بهذا القول تصحيحاً لعمل المكلف، وتحصيلاً للمصالح
   المترتبة على الوقف، العائدة على الواقف وعلى الموقوف عليه.

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٢/ ٧٨٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المحتاج ٥/ ٣٧١، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى ٨/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي ٤/ ٨١.

## المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الوسط.

البحث في مصرف الوقف المنقطع الوسط كالبحث في مصرف الوقف المنقطع الأول؛ لأن الأوسط هنا بالنسبة إلى ما بعده كالأول هناك. ففي مصرف الوقف الأقوال التالية (۱):

القول الأول: أنه يصرف إلى من بعد الأوسط عن يجوز الوقف عليه.

القول الثاني: أنه يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع الآخر.

القول الثالث: أنه يصرف إلى الفقراء.

القول الرابع: أنه يصرف إلى المصالح العامة.

وقد تقدم في مسألة مصرف المنقطع الأول ذكر من قال بهذه الأقوال، مع الأدلة الدالة على كل منها.

### الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ فإن الواقف قد سمى الموقوف عليه آخراً، ورتب استحقاقه على استحقاق الأوسط لعدم صحة الوقيف عليه صار كأن لم يكن، وصار من بعده أصلاً مستحقاً للغلة، والصرف إليه أولى من الصرف إلى من لم يسمه الواقف مطلقاً.

<sup>(</sup>۱) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٤٠، والذخيرة ٦/ ٣٣٩، وحاشية الدسوقي ٤/ ٨٠، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٨، وفتح الجواد ١/ ٦١٨، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٧١، والمشرح الكبير لابن قدامة ١٨٢/ ٤٠٠، والمتع في شرح المقنع ٤/ ١٣٠، والتوضيح ٢/ ٨٣٢.

# المطاب الثالث الوقف المنقطع الآخر

## وفيه مسألتان:

# المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الآخر.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة الوقف المنقطع الآخر، وهـو: أن يقـف على من ينقرض عادة، ولا يجعل آخره لجهة لا تنقطع كالمساكين، أو أن يقف على مـن يجوز الوقف عليه، على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الآخر.

وبه قال المالكية (۱)، والحنابلة (۱)، وهو أظهر الأقوال في مذهب الشافعية (۱۰)، ورواية عن أبي يوسف (۱۰).

القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الآخر.

وبه قال الحنفية وهو الموافق للرواية الراجحة عن أبي يوسف (٠)، وهو قول

<sup>(</sup>۱) ينظر: المعونة ٣/ ١٥٩٦، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠١٤، وعقد الجواهر ٣/ ٣٧، والـذخيرة ٦/ ٣٣٩، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٨، والمحرر ١/ ٣٦٩، والـشرح الكبـير لابـن قدامـة ١٦/ ٤٠٨، واشرح الزركشي ٤/ ٢٨٤، والتوضيح ٢/ ٨٢٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢١، والتهـذيب ٤/ ٥٣، وروضة الطـالبين ٥/ ٣٢٦، وأسـنى المطالـب ٢/ ٤٦٤، ومغني المحتاج ٢/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٦٠، والمبسوط ١٢/ ٤١، وفستح القسدير ٦/ ٢١٤-٢١٥، والإسعاف ص١٤، ورد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) يشترط الحنفية بمقتضى الرواية المعمول بها عن أبي يوسف لصحة الوقف أن يكون مؤبداً، بأن يكون آخره مشروطاً صراحة أو دلالة لجهة بر لا تنقطع، غير أنهم يختلفون في اشتراط ذكر التأبيد أو ما يقوم مقامه نصاً في صيغة الوقف، فأبو يوسف -رحمه الله- لا يشترط ذكر التأبيد، وإنها يشترط خلو الصيغة

في مذهب الشافعية (٠٠.

### الإدلة:

أالله القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف المنقطع الآخر بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن الوقف ثبت عن النبي هذا، وعن الصحابة ، ولم يثبت عنهم اشتراط النص على ذكر جهة لا تنقطع ".

الجليل الثاني: "أن مقصود الوقف القربة والثواب، فإذا بَيَّن مصرفه في الحال سهل إدامته على سبيل الخبر" ".

الحليل الثالث: "أن الأصل -وهو الموقوف عليه أولاً- إذا كان موجوداً

عما ينافيه، وهو المعتمد، ومحمد -رحمه الله- يشترط ذلك. وعلى هذا: فإذا ذكر الواقف جهة بر دائمة
 كالفقراء انصر ف إليها بالاتفاق.

وإذا ذكر أناساً معينين، وشرط انصراف الوقف بعدهم لجهة بر دائمة كالفقراء صح الوقف بالاتفاق. وإذا ذكر أناساً معينين، ولم يذكر بعدهم جهة دائمة؛ فإن اقتصر على لفظ الوقف مع حصره بأشخاص بطل بالاتفاق، وإن ذكر مع لفظ الوقف "التأبيد" أو لفظ "صدقة" بأن قال: عقاري صدقة موقوفة على فلان وفلان، أو هو وقف على أولادي أبداً، صح الوقف مؤبداً عند أبي يوسف، وهو الأرجح عند فقهاء المذهب وينصرف بعد انقراض المعين إلى الفقراء، ولم يصح عند محمد.

ينظر: الحجة على أهل المدينة ٣/ ٦٥، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٦٠-١٦١، وبدائع الصنائع الصنائع ٢/ ٢٢٠، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢١٣-٢١، والإسعاف ص١٦-١٦، ورد المحتار ٤/ ٣٤٨-٣٥، وقانون العدل والإنصاف ص٧-٩.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢١، والمهذب ١/ ٥٧٧، والوسيط ٤/ ٢٤٦، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٦، وشرح المحلي على المنهاج ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٦٧، وكفاية الأخيار ١/ ٣٢٠، وشرح التنبيه ٢/ ٥٢٨.

لم يحتج إلى من ينتقل إليه كالوصايا والهبات" ٠٠٠.

الحليل الرابع: أن منقطع الآخر وقف معلوم المصرف في الجملة في صح، كما لو كان متصل الانتهاء ٣٠.

أ القول الثاني: استدل المانعون لصحة الوقف المنقطع الآخر بالأدلة التالية:

الحليل الأول: "أن أوقاف الصحابة لله لم يكن فيها انقطاع، فها فيه انقطاع يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل" ™.

المناقشة: نوقش بأن "فعل الصحابة الله النيافي صورة النزاع، بل يدل على جواز أصل الوقف، وأن المتصل جائز، كما أنهم لو وقفوا على جهات محصوصة من البرلم يمتنع الوقف على غيرها لكونهم لم يقفوا عليها" ".

الحليل الثاني: أن الوقف لم يرد في الشرع إلا مؤبداً، والمنقطع غير مؤبد، كما أنه مخالف لمقتضى الصيغة؛ لأن مقتضى التحبيس والوقف: الدوام، وحيث لا دوام يكون باطلاً (٠٠).

المناقشة: أما أن الوقف لم يرد في الشرع إلا مؤبداً فيناقش من وجهين:

الوجمه الأول: عدم التسليم باشتراط التأبيد، فيصح الوقف مؤبداً ومؤقتاً (٠٠).

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ٧/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني ٨/ ٢١١، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٦/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعلاء السنن ١٣/ ١٤٦، والذخيرة ٦/ ٣٣٩، والحاوي الكبير ٧/ ٥٢١، والوسيط ٤/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) صحة الوقف المؤقت هو مذهب المالكية، ينظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠، وشرح الخرشي ٧/ ٩١، والشرح الصغير ٤/ ١٥، وتبيين المسالك ٤/ ٢٥١.

الوجه الثاني: على التسليم باشتراط التأبيد فإن انقطاع شرط الوقف لا ينافيه؛ لأن مقصود الواقف القربة واستمرار الشواب، فيصرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأنهم أولى جهات البر، وتكون تسمية الواقف للفقراء ثابتة دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصاً (١٠).

وأما مخالفة الانقطاع لمقتضى الصيغة فنوقش: "بأن مقتضى التحبيس والوقف الدوام، وهو أعم من الدوام على شخص معيّن أو على أشخاص أو سنة أو الدهر، ولذلك يقال دام بدوام دولة بني أمية، ومدة حياة فلان، ولا ينافي ذلك اللفظ" ".

الجليل الثالث: "أن مقتضى الوقف التأبيد، فإذا كان منقطعاً صار وقفاً على مجهول، فلم يصح، كما لو وقف على مجهول في الابتداء" ".

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بكون الوقف بعد الانقطاع وقفاً على مجهول؛ لأنه تصرف معلوم المصرف في الجملة؛ فالأصل الذي وقف عليه ابتداءً موجود، وإذا بُيّن مصرفه في الحال سهل إدامته على سبل الخير.

الحليل الرابع: أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك، وكل ما كان زوال الملك فيه بدون تمليك فإنه يتأبد، كالعتق، وإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر على الوقف مقتضاه، ولهذا كان التوقيت مبطلاً له؛ لأنه ينافي موجبه كالتوقيت في البيع ".

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٨/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط ١٢/ ٤١، والهداية وفتح القدير وشرح العناية ٦/ ٢١٣، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٦.

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأنه مبني على أن الملك في العين الموقوفة يزول لا إلى مالك، بل يكون على حكم ملك الله تعالى، وهو أصل مختلف فيه، لا يُقرُّ به المخالف حتى يصلح دليلاً لهذه المسألة.

الحليل الخامس: أن المقصود بالوقف إيصال الثواب على الدوام حتى يتميز عن العواري، ولا يحصل هذا مع الانقطاع ···.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن إيصال الثواب على الدوام للواقف متحقق بالـصرف إلى من عينه، فإذا انقرض صرف إلى الفقراء والمساكين من أقاربه أو غيرهم، على ما سيأتي تقريره في المسألة التالية – بإذن الله –.

الوجه الثاني: أن الوقف يتميز عن العارية بميزات عدة غير التأبيد، منها أن العارية لا يزول بها الملك، وأنها تعود بعد انقضاء الغرض منها أو بانتهاء التأقيت إلى المعير، فيتصرف فيها بكل أنواع التصرفات المباحة من البيع والإجارة والهبة وغير ذلك. بخلاف الوقف فإن الملك في العين الموقوفة ينتقل إلى الله تعالى، أو إلى الموقوف عليه، أو أنه يبقى للواقف إلا أنه لا يحق له بيع العين ولا هبتها ولا تورث عنه "، كما أنه إذا انقطع شرط الواقف بانقراض الجهة التي عينها، أو لكونها مما لا يصح الوقف عليه، لم تعد العين إلى الواقف في قول أكثر أهل العلم -كما سيأتي يصح الوقف عليه، لم تعد العين إلى الواقف في قول أكثر أهل العلم -كما سيأتي بيانه في المسألة التالية بإذن الله تعالى -.

## الترجيح:

الراجح هو القول بصحة الوقف المنقطع الآخر؛ لقوة أدلته، وسلامتها، وضعف أدلة المخالف بها ورد عليها من مناقشة.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التنبيه ٢/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) سيأتي بحث هذه المسألة مفصلة - بإذن الله تعالى - في نهاية الفصل السابع، من هذا الباب.

ولأن في القول بالصحة استدامة للوقف بآثاره العظيمة، وثماره اليانعة، المتحصلة للواقف، والموقوف عليه.

### المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الآخر.

اختلف العلماء المصححون للوقف المنقطع الآخر فيما يـصرف إليـه عـلى أقوال:

القول الأول: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.

وهو رواية عن أبي يوسف، هي المذهب عند الحنفية "، ووجه في مـذهب الشافعية"، ورواية عن الإمام أحمد".

القول الثاني: أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف.

وهو مذهب المالكية "، والصحيح من مذهب الشافعية "، ورواية عن

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية وفتح القدير ٦/٢١٦، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٦، والإسعاف ص١٦، ومجمع الأنهر ودر المنتقى ١/ ٧٤٢، وفتح الله المعين ٢/ ٥٠١، ٥٠٧، ورد المحتار ٤/ ٣٤٩-٣٥٠. وينظر: ما سبق تقريره في الهامش رقم (٥) ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢١، والوسيط ٤/ ٢٤٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٦٨، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٦، ورتب بعض الشافعية الصرف إلى الفقراء على عدم وجود أقارب للواقف، كما في التهذيب ٤/ ٣٢٨، وشرح التنبيه ٢/ ٥٨، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٥٧٧، والفروع ٤/ ٤٤، وشرح الزركشي ٤/ ٢٨٣، والإنساف (٣) ينظر: الكافي يظهر من خلال ما نقله الخلال في الوقوف ١/ ٣٩٧، ٤٠٢ أن الإمام أحمد رتب استحقاق الفقراء وبيت المال كما سيأتي في القول الخامس على انقراض ورثة الواقف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفريع ٢/ ٣٠٧، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٧، وشرح زروق وشرح ابن ناجي على متن الرسالة ٢/ ٣٠، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم ٤/ ٥٧، والتهذيب ٤/ ١٣، ه، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٦، ٣٣١، وكفاية الأخيار ١/ ٣٢٠. ومغنى المحتاج ٢/ ٥٢٠.

الإمام أحمد، هي المذهب عند الحنابلة ١٠٠ من غير تخصيص بالأقرب.

القول الثالث: أنه يرجع إلى ملك واقفه الحي، وإلى ورثته من بعده.

وهو رواية عن أبي يوسف "، وقول في مذهب الشافعية "، ورواية عن الإمام أحمد".

القول الرابع: أنه يجعل في بيت مال المسلمين، ويصرف في مصالحهم.

(۱) ينظر: الوقوف 1/ ٣٩٧، والمقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٣، والشرح الكبير والإنــصاف ١٦/ ٤٠٧–٤٠٨، والإقناع ٣/ ٦٩، والمنتهي ٣/ ٣٤٥.

وتحت هذا القول تفصيلات: فعند المالكية: يرجع الوقف - على المشهور - حبساً على فقراء عصبة المحبّس نسباً، يوم المرجع الذي هو انقراض من حبس عليه، ولا يشاركهم أغنياؤهم، ولا يدخل فيهم الواقف ولو فقيراً، ولا مواليه، ويدخل من النساء من لو كان رجلاً كان عاصباً، كالبنت والعمة.

وعند الشافعية: يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، وفي تقديم الأقرب وصرفه إلى الفقراء وجهان، وقيل في الصرف إلى الفقراء قولان: أصحهما اعتبار الرحم، واختصاص الفقراء.

وعند الحنابلة: يصرف إلى ورثة الواقف نسباً، وفي رواية إلى أقرب عصبته، وهل يكون وقفاً أم ملكاً؟ روايتان: المذهب أنه يكون وقفاً على من رجع إليه، لا ملكاً. وهل يختص بالفقراء؟ وجهان: المذهب عدم الاختصاص، بل يكون للفقراء منهم والأغنياء. فإن كان الواقف حياً فهل يرجع إليه وقفاً متى قلنا برجوعه إلى أقارب الواقف وقفاً؟ روايتان: المذهب رجوعه إليه.

ينظر: في هذه التفصيلات إضافة إلى ما تقدم من المراجع: المنتقى ٦/ ١٣٢، والذخيرة ٦/ ٣٤٩، والتاج والتاج والإكليــل ٦/ ٢٩٨، والوســيط ٤/ ٢٤٦، والعزيــز شرح الــوجيز ٦/ ٢٦٨، وشرح التنبيــه ٢/ ٥٢٨، والهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٨، والمبدع ٥/ ٣٢٦، والتوضيح ٢/ ٨٢٣.

- (٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٦٠، وفتح القدير ٦/ ٢١٤، والبحر الرائق ٥/ ٢١٤، وفتح الله المعين ٢/ ٢٠٥، ورد المحتار ٤/ ٣٤٩.
- (٣) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٦٧، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٦، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٧٠.
  - (٤) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤، والمبدع ٥/ ٣٢٧، والإنصاف ١٦/ ٤١٤.

وهو رواية عن الإمام أحمد ١٠٠٠.

وفي وجه للشافعية: يصرف لمصالح المسلمين، من غير ذكر لبيت المال ٣٠٠.

القول الخامس: أنه يرجع إلى ورثة الموقوف عليه.

وهو رواية عن الإمام أحمد ٣٠.

القول الساكس: أنه يصرف إلى مستحقي الزكاة.

وهو وجه في مذهب الشافعية ١٠٠٠.

### :ब्रा=ध्री

أالله القول الأول: استدل القائلون بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى الفقراء والمساكين بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن مقصود الواقف من وقفه القربة والبر، ومقصود القربة في الفقراء والمساكين فهم أولى بهذا المعنى من غيرهم (٠٠).

الحليل الثاني: أن الفقراء والمساكين مصارف مال الله وحقوقه من الصدقات والكفارات ونحوها، والوقف صدقة أخرجها الواقف لله تعالى، فإذا انقطع الوقف لانقراض الموقوف عليه، أو لعدم صحة الوقف عليه، صُرِف إليهم (٠٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٥٥، والوقـوف ١/ ٤٠٢، والمغنـي ٨/ ٢١١، وشرح الزركـشي ٤/ ٢٨٣. والإنصاف ١٦/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢١، والوسيط ٤/ ٢٤٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٦٨، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٤٩، والوقوف ١/ ٣٥٣، والفروع ٤/ ٤٤٧، والإنصاف ١٦/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٦٨، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٠، وشرح الزركشي ٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التنبيه ٢/ ٥٢٨، والمغني ٨/ ٢١١، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٠٩.

الخليل الثالث: القياس على النذر بصدقة مطلقة، فإن من نذر صدقة ولم يذكر سبيلها صرفت إلى الفقراء والمساكين، والوقف صدقة جارية، فإذا انقطعت السُّبل التي عَيَّنها الواقف صُرِف إليهم (''.

الحليل الرابع: أن الفقراء والمساكين أعم جهات الخير "؛ فإنه لا يخلو زمانٌ ولا مكانٌ منهم، فإذا انقطع الوقف صُرف إليهم.

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى أقارب الواقف بها يأتي:

الحليل الأول: أن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره وصدقته "؛ لقول النبي الله إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) ".

الحليل الثاني: ما يجتمع في الصرف إلى الأقارب من الصلة وسدخلة الفقير، وأفضل القُربات صلة القَرابات؛ فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وعلى غيرهم صدقة فقط ( كما في قول النبي ﷺ: (الصدقة على المسكين صدقة،

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني ٨/ ٢١١، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني ٨/ ٢١١، والمبدع ٥/ ٣٢٦، وكشاف القناع ٤/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب حجة الوداع، من كتاب المغازي (٤٠٩)، ٥/١٧٨، وأبو داود ومسلم في "الصحيح" في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصية (١٦٢٨)، ٣/ ٢٠٥٠، وأبو داود في "السنن" في: باب ما جاء فيها لا يجوز للموصي في ماله، من كتاب الوصايا (٢٨٦٤)، ٣/ ٢٨٤، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا عن رسول الله المعالمة ا

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة ٢/٣٠٣، وشرح التنبيه ٢/ ٢٨ ٥، ونهايــة المحتــاج ٥/ ٣٧١، والمقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٣، والمغنى ٨/ ٢١٢.

وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)٠٠٠.

الحليل الثالث: أن الوقف على الأقارب مماحث الشرع عليه في جنس الوقف"، كما في قول النبى ﷺ لأبي طلحة ﷺ: (أرى أن تجعلها في الأقربين) ™.

الحليل الرابع: أن أقاربه هم الذين صرف الله إليهم ماله بعد موته واستغنائه عنه، فكذلك تصرف إليهم صدقته التي لم يعين لها مصرفاً (١٠).

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأن مال الميت صُرف إلى ورثته الأغنياء والفقراء على القسمة التي قسمها الله تعالى للمواريث، وأما الوقف فإن القصد منه البر والصلة، والفقراء أولى بهذا المعنى من غيرهم.

كما تناقش أدلة هذا القول من وجهين:

الأول: أن الصرف إلى ورثة الواقف غير مراد له؛ إذ لو أراده لـنص عليه ابتداءً، والصرف إلى جهة لم ينص عليها الواقف ولم تقم قرينة على إرادت لها لا يصح.

الثاني: "أننا إذا صرفناه على أقاربه على سبيل التعيين فهي أيضاً جهة منقطعة، فلا يتحقق اتصاله إلا بصرفه إلى المساكين" (٥)، مع تقديم قرابة الواقف عند وجودهم على غيرهم.

⇒ القول الثالث: يُستدل لرجوع الوقف بعد انقطاعه إلى واقفه في
 حياته وإلى ورثته من بعده "بأن بقاء الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۳٤۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المحتاج ٥/ ٣٧١، وحاشية الجمل ٣/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني ٨/ ٢١٢، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) المغنى ٨/ ٢١٣.

لم يذكره الواقف بعيد" فيعود إلى الواقف إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: عدم التسليم ببقاء الوقف بلا مصرف، بل له مصرف، وهم الفقراء والمساكين من أقارب الواقف، أو من غيرهم إن كان أقاربه أغنياء، كما تدل عليه أدلة القولين الأول والثاني.

الوجه الثاني: أن رجوع المال إلى واقف ه رجوع في الصدقة، والرجوع في الصدقة غير جائز؛ لقول النبي الله لعمر الله عد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) (".

الوجه الثالث: أن الملك قد زال عن المال على وجه القربة، فلا يعود ملكاً لواقفه ولا لورثته من بعده، أشبه العتق ".

الوجه الرابع: أن رجوع الوقف ميراثاً يفضي إلى انقطاع أجر الميت، وهو مخالف للمقصود من الوقف؛ فإن استمرار الثواب للواقف بعد وفاته من أجل المقاصد التي شرع الوقف لأجلها (").

◄ التعول الرابع: استدل القائلون بجعل الوقف في بيت المال "بأنه مال لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث له" (°).

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٣، والمغنى ٨/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعلاء السنن ١٣/ ١٤٦، وما تقدم في الحكمة من مشروعية الوقف ص٦٧.

<sup>(</sup>٥) المغنى ٨/ ٢١١، وينظر: الوقوف ١/ ٤٠٣.

وأما الصرف إلى مصالح المسلمين: فلعموم النفع بها ٠٠٠.

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأنه لا مستحق لمال الوقف بعد انقطاعه، بل له مستحق، وهم الفقراء والمساكين من أقارب الواقف أو من غيرهم، الذين هم أولى جهات البر وأحقهم به، كما تقدم في أدلة القولين الأول والثاني.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الدليل مبني على أصل مختلف فيه، وهو ملكية العين بعد وقفها، فلا يصلح دليلاً لهذه المسألة لعدم إقرار المخالف به؛ فإن من أهل العلم حرحهم الله – من قال بانتقال الملك إلى الله تعالى، ومنهم من قال ببقاء الملك الموقوف عليه (٣).

الوجه الثاني: أن الصرف إلى ورثة الموقوف عليه غير مراد للواقف؛ إذ لـو أراده لنص عليها البتداء، والصرف إلى جهة لم ينص عليها الواقف ولم تقم قرينة

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوى الكبير ٧/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) انتقال الملك في المال الموقوف إلى الموقوف عليه هو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية. ينظر: حلية العلماء ٦/ ١٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣٤٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٢٠٠، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) تنظر هذه الأقوال في: بدائع المصنائع ٦/ ٢٢١، والهداية وفتح القدير ٦/ ٣٠٣-٢٠٤، والإشراف ٢/ ٢٧٢، والذخيرة ٦/ ٣٧٢، إضافة إلى ما تقدم في الهامش السابق، وسيأتي بيان هذه المسألة مفصلة - بإذن الله تعالى - في نهاية الفصل السابع من هذا الباب.

تدل على إرادته لها لا يصح.

⇒ليل القول الساچس: يُستدل للقول بصرف الوقف بعد انقطاعه إلى مستحقي الزكاة بأنهم مصرف الصدقة الواجبة، والوقف صدقة فكانوا أولى به من غيرهم.

من غيرهم.

المناقشة: يناقش بأن الفقراء هم أولى مستحقي الزكاة؛ لأدلة كثيرة منها:

- ١ قول الله تعالى: ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ
   خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ' فاقتضت الآية الكريمة دفع جميع الصدقات إليهم.
- ٢- إخبار النبي ها أن المعنى الذي تستحق به الصدقة هو الفقر، في قوله لمعاذ "
   ه حيث بعثه إلى اليمن: (... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم...) ".

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧١، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، المقدم في علم الحلال والحرام، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها، وبعثه النبي الله إلى اليمن بعد غزوة تبوك يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم، توفي في طاعون عمواس سنة ١٨هـ.

ينظر: الاستيعاب ص٠٥٠، وأسد الغابة ٥/ ١٩٤، وسير أعلام النبلاء ١/ ٤٤٣، والإصابة ٣/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب وجوب الزكاة، من كتاب الزكاة (١٣٩٥)، ٢/ ١٠٤، ومسلم في "الصحيح" في: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الإيهان (٢٩)، ١/ ٢٤٢، المرافع أبو داود في "السنن" في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة (١٥٨٤)، ٢/ ٢٤٢، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، من كتاب الزكاة (٢٤٥٥)، ٥/٢، والنسائي في "المجتبى" في: باب وجوب الزكاة، من كتاب الزكاة (٢٤٣٥)، ٥/٢، وابن ماجه في "المسنن" في: باب فرض الزكاة، من كتاب الزكاة (١٧٨٣)، ١/ ٢٨٥، وأحمد في المسند" ١/ ٢٣٣٠.

### الترجيح:

الراجح هو القول بصرف الوقف عند انقطاع شرط الواقف إلى الفقراء والمساكين، فإن كان في أقارب الواقف فقراء كانوا أحق به غيرهم؛ لما في الصرف إليهم من الصلة وسد الخلة.

ويدل لترجيحه: قوة أدلته، وسلامتها، مع ما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة.

ولأن الصرف إليهم أولى من الصرف إلى غيرهم من المصالح؛ فإنه لا يخلو زمان ولا مكان منهم، مع ضعف اقتصاد المسلمين، وشح تجارهم، وبخلهم بزكاتهم فضلاً عن الصدقات المستحبة، والله المستعان.

# المطلب الرابع الوقف المنقطع الطرفين

## وفيه مسألتان:

# المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الطرفين.

اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم الوقف المنقطع الطرفين الأول والآخر كما لو وقف على شُرَّاب الخمر ثم على زيد ثم على الكنيسة على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الطرفين دون الوسط.

وبه قال المالكية ١٠٠، وهو مذهب الحنابلة ١٠٠، ووجه في مذهب الشافعية ١٠٠٠.

القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الطرفين.

وبه قال الحنفية (١٠)، وهو مذهب الشافعية (١٠)، ووجه في مذهب الحنابلة (١٠).

وهذه المسألة مركبة من مسألتين سابقتين، الأولى: حكم الوقف المنقطع الأول، والثانية: حكم الوقف المنقطع الآخر.

<sup>(</sup>١) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٩، وحاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٨٤، وحاشية الدسوقي ٤/ ٨٠، وبلغة السالك ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح الكبير لابس قدامة ١٦/ ٥٠٦، والفروع ٤/ ٤٤٧، والإنساف ١٦/ ٤١٥، والإقناع ٣/ ٧٠، والمنتهم ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التهذيب ٤/ ٥١٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧١، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحجة على أهل المدينية ٣/ ٦٥، ومختصر اختلاف العلياء ٤/ ١٦٠-١٦١، وببدائع الصنائع المنائع ٢/ ٢٢٠، والإسعاف ص١٦-١٦، ورد المحتار ٤/ ٣٤٨- ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التهذيب ٤/ ٥١٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧١، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٥٠٦، والفروع ٤/ ٤٤٧، والإنصاف ١٦/ ٤١٥.

والأحلة على صحة هذه المسألة هي نفسها الأدلة على صحة الوقف في المسألتين، والأدلة على عدم الصحة للقائلين بالمنع هي نفسها الأدلة على عدم الصحة في المسألتين. ولعل في تقدم ذكر الخلاف في المسألتين المشار إليها، وقربه، غُنية عن إعادته هنا.

### والراجح:

القول بالصحة؛ لقوة الأدلة الدالة على ذلك، وتصحيحاً لعمل المكلّف، وتحصيلاً للمضالح العظيمة المترتبة على الوقف، العائدة على الواقف وعلى الموقوف عليه.

## المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الطرفين.

هذه المسألة مركبة من مسألتي الوقف المنقطع الأول والوقف المنقطع الآخر كما سبق، وقد انتهيت في بحث مصرف الوقف في المسألتين إلى أن الوقف في منقطع الأول يصرف إلى من يصح الوقف عليه بعد الأول، وأن الوقف في منقطع الآخر يصرف إلى الفقراء والمساكين، وأن الفقراء من أقارب الواقف أحق به من غيرهم.

وبناء على ما تقدم فيُعمل في هذه المسألة التي انقطع طرفاها -الأول والآخر - بالاعتبارين ()؛ فيصرف الوقف في الحال إلى من يصح الوقف عليه -وهو الأوسط-، فإذا انقرض صرف إلى الفقراء والمساكين من أقارب الواقف، أو من غيرهم إن لم يكن له أقارب، أو كان كل أقاربه أغنياء.

<sup>(</sup>١) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٨، والتوضيح ٢/ ٨٢٣، وغاية المنتهي ٢٩٦٦/٢.



ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: الوقف على المعدوم.

المبحث الثاني: الوقف على الحمل.

المبحث الثالث: الوقف على الرقيق

المبحث الرابع: الوقف على البهائم والطيور.



# المبحث الأول الوقف على المحدوم

يفيد الوقف استحقاق الموقوف عليه لغلة الوقف وانتفاعه به، ولهذا يلزم أن يتمتع المستحق بأهلية التملك؛ حتى ينتقل إليه نصيبه من الوقف.

وسأعرض في هذا المبحث وما بعده -بإذن الله تعالى- لـبعض الأصـناف التي منع بعض الفقهاء الوقف عليها ؛ نظراً لتخلف هذا الأمر.

فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة الوقف على المعدوم، كالوقف على من لم يخلق، على قولين:

القول الأول: عدم صحة الوقف على المعدوم.

وبه قال الحنفية (١١)، والشافعية (١٦)، والحنابلة (١٠).

القول الثاني: صحة الوقف على المعدوم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٣/ ٥٥، والجوهرة النيرة ص ٣٣٥، ولا يشكل على هذا ما جاء في أحكام الأوقاف للخصاف ص ٩١: "قلت: فإن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي، وليس له ولد؟ قال: الوقف جائز، وتكون الغلة للمساكين ...الخ ". لأنه إذا جُمع بين لفظي الوقف والصدقة دل على التأبيد، فيصرف بعد المذكور إلى الفقراء، فيكون قوله: صدقة موقوفة على ولدي، وليس له ولد، منقطع الابتداء، والوقف المنقطع الابتداء صحيح عند الحنفية. ينظر ما تقدم ص ٣٤٩، والهامش رقم (٥) ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كفاية الأخيار ١/ ٣١٩، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦١، وتيسير الوقـوف ١/ ١٥، وإعانـة الطـالبين ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: القواعد ص٢٥٦، والمبدع ٥/ ٣٢٢، والإنصاف ١٦/ ٣٩٦، والتوضيح ٢/ ٨٢٢، ومعونة أولي النهى ٥/ ٧٦٣.

وبه قال المالكية (١٠)، واختاره الحارثي (١٠ من الحنابلة ٩٠٠.

### الأدلة:

حليل القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على المعدوم بأنه يشترط إمكان تمليك الموقوف عليه من الواقف، بأن يوجد حال الوقف متأهلاً للملك ؛ لأن الوقف تمليك للمنفعة، ولا تصح إلا على من يصح أن يكون مالكاً، والمعدوم لا يمكن تمليكه؛ لعدم وجوده حال الوقف وتأهله للملك، فلا يصح الوقف عليه ''.

◄ القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على المعدوم بالقياس على الوصية، فيصح الوقف عليه كما تصح الوصية له (°).

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بصحة الوصية للمعدوم؛ لأنها عليك، والمعدوم لا يمكن تمليكه (١٠).

(١) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٢، والذخيرة ٦/ ٣٠٢، والقوانين الفقهية ص٢٧٣، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٠٥، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي ثم المصري الحنبلي، كان فقيهاً، مناظراً، عالماً بالحمديث وفنونه وعلله، شرح بعض سنن أبي داود، وقطعة من المقنع من أوله إلى آخر باب الوصايا، توفي سنة ١ ٧١هـ. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٢، والمقصد الأرشد ٣/ ٢٩، والمنهج الأحمد ٤/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٣، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦١، وإعانة الطالبين ٣/ ١٦٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر:الذخيرة ٦/ ٣٠٢. وصحة الوصية للمعدوم هـو مـذهب المالكيـة، ينظـر: القـوانين الفقهيـة ص٩٩٧، وشرح الخرشي ٨/ ١٦٧، وبلغة السالك ٤/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) عدم صحة الوصية للمعدوم هو مذهب جهور أهل العلم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٥، والاختيار ٥/ ٦٥، والمهذب ١/ ٥٨٩، ومغني المحتاج ٣/ ٥٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٢٩٨، وكشاف القناع ٤/ ٣٥٧.

## الترجيح:

الراجح هو القول بعدم صحة الوقف على المعدوم؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الآخر.

ولعدم تحقق القربة في هذا الوقف حتى يحصل الثواب للواقف، الذي يعد من أبرز المقاصد التي شرع الوقف لأجلها.



# المبحث الثانيُّ الوقـف علىُّ الحمل

### وفيه مطلبان:

# المطاب الأول الوقف على الحمل أصالة

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم الوقف على الحمل الموجود حال الوقف وحده دون أن يكون معه غيره على قولين:

القول الأول: عدم صحة الوقف على الحمل وحده دون غيره.

وبه قال الحنفية (١١)، والشافعية (١١)، وهو المذهب عند الحنابلة (١٠).

القول الثاني: صحة الوقف على الحمل وحده دون غيره.

وبه قال المالكية لكنه غير لازم قبل الولادة "، وصححه ابن عقيل"، والحارثي

(١) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٣/ ٥٤، والجوهرة النيرة ص٣٣٥.

(٢) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٥، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٩، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦١، وتيسير الوقوف ١/ ٥٢.

(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ٢/٧٠١، والمقنع والـشرح الكبـير والإنـصاف ٢١/ ٣٩٤–٣٩٥، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٩، والقواعد ص٢٥٦، وغاية المنتهي ٢/ ٢٩٣.

(٤) ينظر: عقد الجواهر ٣/ ٣٢، والذخيرة ٦/ ٣٠٢، وشرح الخرشي ٧/ ٨٤، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٥، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٧.

(٥) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، شيخ الحنابلة، المقرئ، الفقيه، الأصولي، الواعظ، المتكلم، صاحب التصانيف ك: "الفنون" و"التذكرة" و"الواضح"، توفي سنة ١٣هـ.

من الحنابلة ١٠٠٠.

### الإدلة:

حليل القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على الحمل أصالة دون غيره بأن الوقف علىك، والحمل لا يصح على من لا يملك، والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية، فلا يصح الوقف عليه ™.

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على الحمل أصالة بدليلين:

الحليل الأول: القياس على الوصية "، والوصية للحمل وحده جائزة بإجماع أهل العلم "، يقول ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضاً، لا نعلم فيه خلافاً" (،). فكذلك الوقف عليه.

المناقشة: نوقش هذا الدليل بوجود الفارق بين الوقف والوصية؛ لأن الوقف تسليط في الحال فضاهى الهبة، بخلاف الوصية لأنها تتعلق

<sup>=</sup> ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٦٣٤، وسير أعلام النبلاء ١٩ / ٤٤٣، والذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢، والمنهج الأحمد ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: المبدع ٥/ ٣٢٢، والإنصاف ١٦/ ٣٩٦، ومعونة أولي النهي ٥/ ٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٢، وكفاية الأخيار ١/ ٣١٩، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦١، والـشرح الكبـير لابـن قدامة ١٦/ ٣٩٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الذخيرة ٦/ ٢٠٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر في الوصية للحمل: بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٥، والاختيار ٥/ ٦٤، والـذخيرة ٧/ ١٣، والقوانين الفقهية ص٩٩، والمهذب ١/ ٥٨٩، ومغني المحتاج ٣/ ٥١، والمقنع والـشرح الكبير والإنـصاف ١٧/ ٢٩٢، وكشاف القناع ٤/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) المغنى ٨/ ٢٥٦.

بالاستقبال".

الدليل الثاني: أن الوقف معروف على هذه الجهة ومشروع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ ﴾ '' وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن ﴾ ''.

المناقشة: يناقش بأن فعل الخير لا يكون صحيحاً مقبو لا حتى يكون على الوجه الشرعي، والحمل غير متأهل للملك فلا يصح الوقف عليه.

### الترجيح:

الراجح هو القول بعدم صحة الوقف على الحمل وحده؛ لقوة دليله، وضعف دليلي القول الآخر بها ورد عليهما من مناقشة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٢، وأسنى المطالب ٢/ ٥٥٩، وفتح الجواد ١/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٧، من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٠، من سورة النحل، والدليل في الذخيرة ٦/ ٣٠٢.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# المطلب الثاني الوقف على الحمل تبعاً

إذا وقف شخص على حمل تبعاً لغيره، كأن يقف على أو لاد زيد وفيهم حمل، ففي صحة الوقف عليه خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على الحمل تبعاً لغيره.

وبه قال الحنفية (١٠) والمالكية (١٠) والحنابلة (١٠).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الحمل تبعاً، كما لا يصح الوقف على الحمل تبعاً، كما لا يصح الوقف علىه أصالة.

وبه قال الشافعية ١٠٠٠.

والذي يظهر لي هو اتفاق القولين من الناحية العملية؛ لأن الحمل لا يستحق شيئاً من غلة الوقف عند القائلين بالصحة إلا بانفصاله، والشافعية لا يصححون الوقف عليه حال كونه حملاً فقط، فلا يستحق شيئاً من الغلة، أما إذا انفصل فإنه يدخل مع الموقوف عليهم حيث شمله الاسم؛ لأنه يشترط لصحة الوقف عند

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٥، والجوهرة النيرة ص٣٣٥، وفتح القدير ٦/ ٢٤٤، ورد المحتار ٤/٠٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٣٦، والـذخيرة ٦/ ٣٠٢، وشرح الخرشي ٧/ ٨٤، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٠٥، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوقـوف ١/ ١٣، ه والمبـدع ٥/ ٣٢٢، والإنـصاف ١٦/ ٣٩٦، والإقنـاع ٣/ ٦٨، والمنتهنـي ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٨٢، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦١، وحاشية القليوبي ٣/ ٩٩، وحاشية البجير مي ٣/ ٢٠٤.

فقهاء الشافعية: إمكان تمليك الموقوف عليه حال الوقف بوجوده في الخارج؛ لأن الوقف تسليط في الحال، والحمل لا يملك في الحال ".

يقول الرملي " -رحمه الله-: "ويدخل الحمل في الوقف على الأولاد، وإنها الخلاف في استحقاقه" ".

ويقول الشربيني -رحمه الله-: "ولا على جنين ؛ لعدم صحة تملكه، وسواء أكان مقصوداً أم تابعاً، حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل، نعم إن انفصل دخل معهم، إلا أن يكون قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل" (3).

ويقول المناوي (°) - رحمه الله -: "ولا حق لحمل عند الوقف...، ويستحق هو ومن حدث علوقه إذا انفصل غلة ما بعد الانفصال" (°).

والقول بالصحة ظاهر عند من يجيز الوقف على الحمل أصالة، وهم

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٣، والوسيط ٢/ ٢٤٢، وأسنى المطالب ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري، الملقب بالشافعي الصغير، كان فقيه الديار المصرية، ولي عدة مدارس، ومنصب إفتاء الشافعية، وألف التآليف النافعة، منها: "نهاية المحتاج" و"غاية البيان في شرح زبدة الكلام" توفي سنة ١٠٠٤هـ.

ينظر: خلاصة الأثر ٣/ ٣٤٢، والأعلام ٦/ ٧، ومعجم المؤلفين ٨/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٥/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٨٢، ومغني المحتاج ٢/ ٥١٣.

<sup>(</sup>٥) عبداا وف بن تاج العارفين الحدادي المناوي الشافعي، عالم مشارك في أنواع من العلوم. قال عنه المحبّي: "الإمام الكبير، الحجة، الثبت، القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجل عصره من غير ارتياب". من تصانيفه: "فيض القدير شرح الجامع الصغير" و"تيسير الوقوف"، توفي سنة ١٠٣١هـ. ينظر: خلاصة الأثر ٢/ ٤١٢، والبدر الطالع ١/ ٣٥٧، ومعجم المؤلفين ٥/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) تيسير الوقوف ١/١١٢.

المالكية، وأما من يمنع الوقف على الحمل أصالة فيجيز الوقف عليه تبعاً عملاً بالقاعدة الفقهية: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ".

(١) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٢١، ومجلة الأحكام العدلية (م٥٥) ١/ ٥٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٠، والقواعد لابن رجب ص٢٥٦.

## الهبحث الثالث الوقف على الرقيق

### وفيه مطلبان:

## المطاب الأول وقف السيد على رقيقه

إذا وقف السيد على رقيقه مالاً معيناً معلوماً ففي صحة هـذا الوقـف خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على الرقيق.

وهو قول أبي يوسف "، وقول المالكية "، وهو قول محمد بن الحسن في المدبر وأم الولد "، وقول في مذهب المشافعية وقول آخر في مذهب الحنابلة بناءً على القول بأن الرقيق يملك ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٢٦، والإسعاف ص١٣٢، والبحر الرائق ٥/ ٢٣٨، ورد المحتار على الـدر المختار ٤/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) الشتراطهم في الموقوف عليه أن يكون أهلاً للتملك، والرقيق بمن يملك عندهم. ينظر في اشتراط أهلية الموقوف عليه للتملك: مواهب الجليل ٦/ ٢٢، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٢، وأسهل المدارك ٣/ ١٠٠، ومنح الجليل ٨/ ١٦، وتبيين المسالك ٤/ ٢٥١. وينظر في ثبوت الملك للرقيق: الإشراف ٢/ ٢٥٠، وتهذيب المسالك ٤/ ٢٥٠، والقوانين الفقهية ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص١٠٢، وفتاوى قاضيخان ٣/ ٣١٩، وفتح القدير ٦/ ٢٢٦، والإسعاف ص١٣١، والأشباه والنظائز لابن نجيم ص٣١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٩٤، ومعونة أولى النهي ٥/ ٧٦٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز شرح الموجيز ٦/ ٢٥٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٧، والمبدع ٥/ ٣٢٢، والإنصاف ١٦/ ٣٩٤، ومعونة أولى النهي ٥/ ٧٦٥.

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق.

وهو قول لبعض الحنفية، وقول محمد بن الحسن في غير المدبر وأم الولد (۱)، وهو مذهب الشافعية (۱)، والصحيح من مذهب الحنابلة (۱).

### الأدلة:

⇒ليل القول الأول: يستدل لصحة الوقف على الرقيق بأنه يملك، فإذا وقف عليه صح.ويدل لثبوت الملك للعبد أدلة، منها:

١ - قول الله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَسَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ أَنِكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ أَللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ ". "فوصفهم الله بالغنى والفقر، ولما وصفهم الله بالغنى تارة وبالفقر أخرى ولم يخص عبداً من حرٍ دل على أنهم يملكون" ".

٢ - قول النبي ﷺ: (من ابتاع عبداً وله مال فهاله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: أحكام الأوقـاف للخـصاف ص١٠٢، ١٠٥، وفـتح القـدير ٦/ ٢٢٦، والإسـعاف ص١٣٢، والبحر الرائق ٥/ ٢٣٨، ورد المحتار ٤/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٤، والمهذب ١/ ٥٧٦، والوسيط ٤/ ٢٤٢، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٧، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦١، وتيسير الوقوف ١/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوقوف ١/ ٤٢٧، والهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والكيافي لابـن قدامـة ٣/ ٥٧٤، والـشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٩٤، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٩، وغاية المنتهي ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٣٢، من سورة النور.

<sup>(</sup>٥) تهذيب المسالك ٤/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، من كتاب الشرب والمساقاة (٢٣٧٩)، ٣/ ١١٥، ومسلم في "الصحيح" في: باب من باع نخلاً عليها ثمر، من كتاب البيوع (١٥٤٣)، ٣/ ١١٧٣، وأبو داود في "السنن" في: باب في العبد يباع وله مال، من كتاب البيوع والإجارات (٣٤٣٣)، ٣/ ١٦٧، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد

٣ - قول النبي هذ: (من أعتق عبداً وله مال فهاله له إلا أن يستثنيه سيده) ". فأضاف النبي الله المالية إلى العبد المبيع والمعتق إضافة تخصيص بلام التمليك ".

أحلة القول الثاني: يستدل المانعون لصحة الوقف على الرقيق بدليلين:

الحليل الأول: أن غلة الوقف عملوكة، فلا يصح الوقف على من لا يملك؛ لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيساً لا تجوز إزالته، والعبد ليس أهلاً للملك. حتى وإن قلنا بأنه يملك فملكه غير ثابت تجوز إزالته، فلم يصح الوقف عليه ".

الحليل الثاني: أن الوقف على الرقيق يقع لمالكه -الواقف- ؛ لأنه لا يملك، والوقف على النفس غير جائز (<sup>1)</sup>.

المناقشة: يناقش هذان الدليلان بأنها مبنيان على مسألة ثبوت الملك للرقيق، والقول بأنه لا يملك قول غير مسلم ؛ لثبوت الملك له بأدلة كثيرة، منها

<sup>=</sup> التأبير...، من كتاب البيوع (١٢٤٤)، ٣/ ٥٤٦، والنسائي في "المجتبى" في: العبد يباع ويستنثي المشتري ماله، من كتاب البيوع (٢٣٦٤)، ٧/ ٢٩٧، وأحمد في "المسند" ٢/ ٩، كلهم من حديث سالم ابن عبدالله بن عمر عن أبيه .....

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب فيمن أعتق عبداً وله مال، من كتاب العتق (٣٩٦٢)، ٤/ ٢٧٠، وابن ماجه في "السنن" في: باب من أعتق عبداً وله مال، من كتاب العتق (٢٥٢٩)، ٢/ ٨٤٥، والنسائي في "السنن الكبرى" في: ذكر العبد يعتق وله مال، من كتاب العتق (٤٩٨٠)، ٣/ ١٨٨. كلهم من حديث عبدالله بن عمر الكبرى" في: ذكر العبد يعتق وله مال، من كتاب العتق (٤٩٨٠)، ٣/ ١٨٨. كلهم من حديث عبدالله بن عمر الكبرى" في: دكر العبد يعتق وله مال، من كتاب العتق (٤٩٨٠)، ٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب المسالك ٤/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٣، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٩، والإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع ١/ ٨٢، والكــا في لابن قدامة ٣/ ٥٧٤، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٢٣، ومعونة أولي النهى ٥/ ٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإسعاف ص١٣٢، والحاوي الكبير ٧/ ٥٢٤، وتيسير الوقوف ١/ ٥٢.

ما سبق إيراده في دليل القول الأول.

وعلى التسليم بأنه لا يملك فالوقف عليه يقع لمالكه الواقف، والوقف على النفس جائز؛ لأن الوقف صدقة والصدقة على النفس جائزة، ولثبوت انتفاع الصحابة في بأوقافهم العامة والخاصة (۱).

### الترجيح:

الراجح هو القول بصحة وقف السيد على رقيقه، ويدل لذلك:

١- ثبوت الملك للرقيق بتمليك سيده له.

٢- أن في الوقف على الرقيق إحساناً إليه، وإعانة له على عتق نفسه من سيده،
 وهو ما يتشوف إليه الشارع الحكيم، ويحث عليه، ويرغب فيه.

<sup>(</sup>١) سيأق – بإذن الله تعالى – بيان حكم الوقف على النفس ص٧٠٥.

# المطاب الثاني الوقف على الرقيق من غير سيده

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم الوقف على الرقيق إذا كان الواقف غير السيد على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على الرقيق إذا كان الواقف غير السيد.

وبه قال الحنفية (۱۰) والمالكية (۱۰) وهو الصحيح من مذهب الشافعية في المكاتب (۱۰) وقول في مذهب الحنابلة بالصحة مطلقاً (۱۰)، وقول في مذهب الحنابلة بناءً على القول بأنه يملك (۱۰).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق.

وهو الصحيح من مذهب الشافعية إذا قصد الواقف العبد نفسه لا سيده(١٠)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٠٠).

(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص١٠٤، والإسعاف ص١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الاشتراطهم في الموقوف عليه أن يكون أهلاً للتملك، والرقيق ممن يملك. ينظر في اشتراط أهلية الموقوف عليه للتملك: مواهب الجليل ٦/ ٢٢، وشرح الخرشي ٧/ ٨٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٢، وأسهل المدارك ٣/ ١٠٠، وتبيين المسالك ٤/ ٢٥١. وينظر في ثبوت الملك للرقيق: الإشراف ٢/ ٢٥٢، وتهذيب المسالك ٤/ ٢٠٣، والقوانين الفقهية ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٤، والعزيـز شرح الـوجيز ٦/ ١٥٦، وأسـني المطالـب ٢/ ٥٥٩، وفـتح الجواد ١/ ٦١٥، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٩٤، ومعونة أولي النهي ٥/ ٧٦٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٣، والمبدع ٥/ ٣٢٢، والإنصاف ١٦/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٣، وكفاية الأخيار ١/ ٣١٩، وأسنى المطالب ٢/ ٤٥٩، ومغني المحتـاج ٢/ ١٤، وتيسير الوقوف ١/ ٥١، وإعانة الطالبين ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>۷) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، والمستوعب ٢/ ٤٥٤، والمحرر ١/ ٣٦٩، والشرح الكبير لابـن قدامة ١٦/ ٣٩٤، والإقناع ٣/ ٦٨، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٤٠.

#### الإدلة:

الأدلة على هذه المسألة هي الأدلة على المسألة السابقة نفسها، فالمصحح للوقف يستدل بثبوت الملك للرقيق، وإذا ثبت الملك له صح الوقف عليه.

والمانع يستدل بأن الوقف لا يصح إلا على من يملك ملكاً ثابتاً، والرقيق ليس أهلاً للملك، فلا يصح الوقف عليه.

فالخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في مسألة ثبوت الملك للرقيق وعدمه، وقد تقدم أن الصحيح ثبوت الملك له ؛ لأدلة كثيرة منها:

- ١ قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْهَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآبِكُمْ ۚ إِن
   يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلهِ ، ﴾ (١٠).
- ٢- قوله سبحانه: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنِكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم مَّ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم مَّ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُ أَيْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ ".
  - ٣- قول النبي ﷺ: (من باع عبداً وله مال فهاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) ٣٠.
- ٤- قبول النبي على هدية سلمان الفارسي " كلوكاً لرجل من اليهود،

(١) من الآية ٣٢، من سورة النور.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٥، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) أبو عبدالله سلمان الفارسي، سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي الله وخدمه وحدث عنه، أول غزوة غزاها الخندق ومنعه الرق من شهود ما قبلها، كان لبيباً حازماً من عقلاء الرجال وعبادهم، ولاه عمر المدائن، وتوفي بها سنة ٣٥ وقيل ٣٦هـ.

ينظر: الاستيعاب ص ٢٩١، وصفة الصفوة ١/ ٢٦٩، وأسد الغابة ٢/ ٤١٧، وسير أعلام النبلاء ١/ ٥٠٥.

ولو كان العبد لا يملك لم يقبل ﷺ هديته.٠٠٠.

وإذا تقرر أن العبد يملك صح الوقف عليه سواء كان الواقف هو السيد، أو غيره.

<sup>(</sup>١) أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٣٥٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب المصدقة على بني هاشم، في كتاب الزكاة (٢٩٨٦)، ٢/ ١٠. قال محققو المسند ٣٨/ ٢٠: إسناده قوى.

## المبحث الرابع الوقف على البهائم والطيور

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة الوقف على البهائم والطيور على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على البهائم والطيور.

وبه قال المالكية (۱)، والشافعية في البهائم الموقوفة، وزاد الشافعية طيـور الحرم (۱)، واختار الحارثي من الحنابلة القول بالصحة مطلقاً (۱).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على البهائم والطيور.

وبه قال الحنفية (")، والحنابلة (")، وهو المذهب عند الشافعية في المملوكة والمباحة (").

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الخرشي  $\sqrt{84}$ ، وحاشية العدوي على كفاية الطالب  $\sqrt{817}$ ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي  $\sqrt{877}$ ، والبهجة في شرح التحفة  $\sqrt{877}$ ، ومنح الجليل  $\sqrt{877}$ ، وجواهر الإكليل  $\sqrt{877}$ ، و $\sqrt{877}$ ، وحاشية الإكليل  $\sqrt{877}$ ، وحاشية الإكليل  $\sqrt{877}$ ، وحاشية الإكليل  $\sqrt{877}$ ، وحاشية المرابقة المرابق

<sup>(</sup>٢) ينظر: أسنى المطالب ٢/ ٤٦٠، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٨٢، ونهايــة المحتــاج ٥/ ٣٦٢، وتيسير الوقوف ١/ ٥٣، وإعانة الطالبين ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٩٧، ومعونة أولي النهي ٥/ ٧٦٦.

<sup>(</sup>٤) قال الحصكفي في الدر المختار ٦/ ٦٦٣: "كما لو أوصى بهذا التبن لدواب فلان فإن الوصية باطلة". قال ابن عابدين: "لأنها ليست من أهل الملك". والوقف يقاس على الوصية فيما يشبهها، ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٣٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٩، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٩٤، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٩، والإقناع ٣/ ٦٨، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٣، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٠، وفتح الجواد ١/ ٦١٥-٦١٦، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٣، وتيسير الوقوف ١/ ٥٣.

#### الإدلة:

أحلة القول الأول: يستدل للقول بصحة الوقف بدليلين:

الحليل الأول: أن البهائم الموقوفة أهل للملك ؛ فقد أثبت العلاء حرحهم الله - أن للوقف ذمة تجعله أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الواجبات، وإذا ثبتت أهليتها للملك صح الوقف عليها.

الحليل الثاني: القياس على الوصية، وإذا صحت الوصية للبهائم الموقوفة صح الوقف عليها (1).

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بصحة الوصية للبهائم ؛ لأن الوصية تمليك، والبهائم ليست من أهل الملك ".

الإجابة: يجاب بأن هذا مسلم في غير البهائم الموقوفة، أما الموقوفة فإنها تملك ملكاً ثابتاً كما تقدم في الدليل الأول، فيصح الوقف عليها.

التهائم القول الثاني: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على البهائم والطيور بأنه يشترط لصحة الوقف إمكان تمليك الموقوف عليه؛ لأن الوقف عليك للمنفعة، فلا يصح إلا على من يصح أن يكون مالكاً، والبهائم والطيور ليست أهلاً للملك، فلا يصح الوقف عليها ™.

المناقشة: يناقش بأن هذا مسلم في غير الموقوفة، أما الموقوفة فإنها تملك ملكاً

<sup>(</sup>١) القول بصحة الوصية للبهائم الموقوفة هو مذهب المالكية. ينظر: جواهر الإكليل ٢/٣١٧، ومنح الجليل ٩/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: رد المحتار على الـدر المختـار ٦٦٣/٦، والوسـيط ٤٠٥، ومغنـي المحتـاج ٣/٥٣، والمقنـع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٣١، وكشاف القناع ٤/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٣، وأسنى المطالب ٢/ ٥٥٩، ومغني المحتاج ٢/ ٥١٤، والـشرح الكبـير لابن قدامة ١٦/ ٣٩٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٩.

ثابتاً؛ لأن للوقف شخصية حكمية متضمنة ذمة مالية تجعله أهلاً لثبوت الحقوق لـ ه وعليه، وإذا ثبت الملك للبهائم الموقوفة صح الوقف عليها.

#### الترجيح:

الراجح هو صحة الوقف على جنس البهائم والطيور مطلقاً، لا على بهيمة معينة أو طير معيّن؛ لما يأتي:

- ١- ثبوت الملك للبهائم الموقوفة؛ لأن للوقف ذمة تجعله أهلاً لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات.
- ٢- أن الشارع الحكيم رغب في الإحسان إلى البهائم والطيور مطلقاً، والإنفاق عليها، ورتب الأجر العظيم على ذلك، والمقصود من الوقف هو حصول الثواب للواقف وعدم انقطاعه بالموت.

ويدل لحصول الأجر من الإحسان على البهائم والطيور أدلة كثيرة، منها:

- ا) قول النبي ﷺ: (ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير،
   أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة) (١٠).
- ٢) قول النبي الله المحابه العطش، (بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الشرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه...، من كتاب الحرث والمزارعة (۲۳۲)، ٣/ ١٠٣، ومسلم في "الصحيح" في: باب فضل الغرس والزرع، من كتاب المساقاة (۲۳۲)، ٣/ ١١٨٩، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في فضل الغرس، من كتاب الأحكام (١٥٥٣)، ٣/ ١٦٦٦، وأحمد في "المسند" ٣/ ١٤٧، كلهم من حديث أنس .

فشكر الله له، فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر) ".

(۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب فضل سقي الماء، من كتاب الشرب والمساقاة (٢٣٦٣)، ٣/ ١١١، ومسلم في "الصحيح" في: باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، من كتاب السلام (٢٢٤٤)، ٤/ ١٧٦١، وأبو داود في "السنن" في: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، من كتاب الجهاد (٢٥٥٠)، ٣/ ٥١، وأحمد في "المسند" ٢/ ٣٧٥، كلهم من حديث أبي هريرة مله.



ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: الوقف على النفس.

المبحث الثاني: اشتراط الواقف الانتفاع

بالغلة أو بشيء منها.

الهبحث الثالث: انتفاع الواقف بوقفه لدخوله

في وصف الموقوف عليهم.

إلمبحث الرابع: عـود الوقـف علـــ& الواقــف

بالإرد.



# المبحث الأول الوقف على النفس

إذا وقف الإنسان على نفسه بقصد تمليكها ففي صحة الوقف خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على النفس.

وبه قال أبو يوسف، واختاره مشايخ بلخ من الحنفية، وهو المعتمد وعليه الفتوى (۱)، وهو وجه في مذهب الشافعية (۱)، قال به: ابن سريج (۱)، وأبوعبدالله الزبيري (۱)،

(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص١٢٨، ومختصر الطحاوي ص١٣٧، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢٢٥-٢٢٧، والبحر الرائق ٥/ ٢٣٨، والإسعاف ص٩٤، ورد المحتار ٤/ ٣٨٤.

(٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٧، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٨، ونهايـة المحتـاج ٥/ ٣٦٤.

(٣) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، الملقب بالباز الأشهب، فقيه العراقين، وشيخ المذهب السافعي وحامل لوائه، ولي قضاء شيراز في أول نشأته، وكان يفضل على أصحاب الشافعي حتى المزني، وكان من أبرعهم في علم الكلام والفقه، توفي سنة ٣٠٦هـ.

ينظر: طبقات الفقهاء ص١٠٨، ووفيات الأعيان ١/ ٦٦، وسير أعلام النبلاء ٢٠١/ ٢٠١، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢١.

(٤) أبو عبدالله الزبير بن أحمد بن سليمان البصري الشافعي، المعروف بالزبيري، من أولاد الزبير بن العوام، كان حافظاً للمذهب، عارفاً بالأدب، خبيراً بالأنساب، من مصنفاته: "الكافي" و"الهداية" وغيرهما، توفى سنة ٣١٧هـ.

ينظر: طبقات الفقهاء ص١٠٨، ووفيات الأعيان ٢/٣١٣، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٢٩٥، وطبقات الشافعية للإسنوي ١/ ٢٠٦. ......وابن الصباغ "، والسيوطي "، وأكثر مشايخ خراسان "، ورواية عن الإمام أحمد "، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية "، وتلميذه ابن القيم ".

القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس.

وبه قال محمد بن الحسن ٧٠، وهو مذهب المالكية ١٠، وأصح الوجهين في

(١) أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد البغدادي، الفقيه المعروف بابن الصباغ، شيخ الشافعية، طلب العلم ودرس بالنظامية، وكان ثبتاً حجة ديناً، انتهت إليه رئاسة المذهب، من تصانيفه: "الشامل" و"الكامل"، توفي سنة ٤٧٧هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٢٢، وطبقات الشافعية للرسنوي ٢/ ١٣٠.

(٢) أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي، العلامة المتفنن المشارك في أنواع كثيرة من العلوم، من تصانيفه: "الجامع المصغير" و"الكبير" و"الدر المنثور" و"الأشباه والنظائر"، توفى سنة ٩١١هـ.

ينظر: الكواكب السائرة ١/ ٢٢٧، وشذرات الذهب ٨/ ٥١، والبدر الطالع ١/ ٣٢٨. وقد ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة ١/ ٣٣٥.

- (٣) ينظر: كفاية الأخيار ١/ ٣٢٣، وشرح التنبيه ٢/ ٥٢٧، وتيسير الوقوف ١/ ٥٤، وحاشيتا القليوبي وعمرة ٣/ ١٠٠.
- (٤) ينظر: الوقوف ١/ ٢٦٧، والهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٨، والمحرر ١/ ٣٦٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٨٧. يقول المرداوي ١٦/ ٣٨٧: والإنصاف ١٦/ ٣٨٧. يقول المرداوي ١٦/ ٣٨٧: "وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب؛ وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب".
  - (٥) ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٤٦.
    - (٦) ينظر: إعلام الموقعين ٣/ ٣٧٣.
- (٧) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص١٢٨، ومختصر الطحاوي ص١٣٧، والهداية وفتح القدير ٢/ ٢٥-٢٢٦، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٢٨، والإسعاف ص٩٤.
- (٨) ينظر: المعونة ٣/ ١٦٠٢، وعقد الجواهر ٣/ ٣٥، والذخيرة ٦/ ٣١١، وإرشاد السالك ص٩٥، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٨٠، ومنح الجليل ٨/ ١٢٤.

مذهب الشافعية ("، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب". الأحلة:

أجلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف على النفس بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن عمر عبه أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي الله يستأمره فيها، فقال: (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها). فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه ٣٠.

المناقشة: نوقش: "بأن عمر الشرط لناظر وقف أن يأكل منه بقدر عمالته، ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه منه مالاً، فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ، وكأنه اشترط لنفسه أمراً لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه" (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٥، والمهذب ١/ ٥٧٦، والوسيط ٤/ ٣٤٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٨، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٠، وتيسير الوقوف ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ينظ: الوقوف ١/ ٢٦٨، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٣٨٦، والفروع وتصحيحه ٤/ ٤٤٤، والإقناع ٣/ ٦٦، والمنتهى ٣/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٦٤، والذخيرة ٦/ ٣١١، والمغني ٨/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٥/ ٤٧٣.

الحليل الثاني: أن عثمان شه قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب، فقال رسول الله شهد: (من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة). قال عثمان شهد: "فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي مع دلاء المسلمين" ((). فعاد إلى عثمان شه جزء من منفعة وقفه، وأقره النبي شه على ذلك، مما يدل على جواز الوقف على النفس.

الحليل الثالث: أن الصحابة الله كانوا ينتفعون بأوقافهم؛ فأنس الله وقف داراً بالمدينة، فكان إذا قدم الحج نزلها "، وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمر -رضي الله عنها- وقفا داريها وسكناها مدة حياتها ".

الخليل الرابع: أن الوقف على النفس صدقة، والصدقة على النفس جائزة؛ لقوله ﷺ: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) (ن). وقوله: (ما أطعمت نفسك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١١، والحاوي الكبير ٧/ ٥٢٥، والمهذب ١/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم في: باب إذا وقف أرضاً أو بثراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، من كتاب الوصايا، ٤/ ١٣، ووصله البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقات المحرمات، من كتاب الوقف ٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب الصدقات المحرمات، من كتاب الوقف ٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب الابتداء في النفقة بالنفس...، من كتاب الزكاة (٩٩٧)، ٢/ ٦٩٢،

فهو لك صدقة) ‹››، وقوله: (كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة) ‹››.

الحليل الخامس: أن انتفاع المرء بها أخرجه لله تعالى بالوقف له نظائر، منها:

١- أن النبي الله رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: اركبها. قال يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك -في الثانية أو الثالثة - ". "فجعل له الانتفاع بها

<sup>=</sup> وأبوداود في "السنن" في: باب بيع المدبر، من كتاب العتق (٣٩٥٧)، ٢٦٦/، والنسائي في "المجتبى" في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة (٢٥٤٦)، ٥/ ٦٩، كلهم من حديث جابر .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في "المسند" ٤/ ١٣١، والنسائي في "السنن الكبرى" في: ثواب النفقة على الذرية، من كتاب عشرة النساء (٩٢، ٩٢)، ٥/ ٣٨٢، والطبراني في "الكبير ٢٠ / ٢٦٨، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الاختيار في صدقة التطوع، من كتاب الزكاة ٤/ ١٧٩، كلهم من حديث المقداد بن معدي كرب ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١١٩: "رواه أحمد، ورجاله ثقات".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبويعلى في "المسند" ٤/ ٣٦، والدارقطني في "السنن" في: كتاب البيوع ٣/ ٢٨، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب البيوع ٢/ ٥٧. وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وشاهده ليس على شرط هذا الكتاب، وذكره. والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما جاء في إعطاء الشعراء، من كتاب الشهادات ١٠ / ٢٤٢، قال في التعليق المغني ٣/ ٢٨: "الحديث أخرجه الحاكم، وصحح إسناده. وفيه: عبدالحميد بن الحسن الهلالي، ضعفه ابن المديني وأبو زرعة والدارقطني، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ. قاله المنذري، والحديث له شواهد كثيرة". وقال الذهبي في التلخيص: "عبدالحميد ضعفوه".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب ركوب البدن، من كتاب الحج (١٦٨٩)، ٢/ ١٦٧، ومسلم في "الصحيح" في: باب جواز ركوب البدن المهداة لمن احتاج إليها، من كتاب الحج (١٣٢٧)، ٢/ ١٣٦٠، وأبو داود في "السنن" في: باب في ركوب البدن، من كتاب المناسك (١٧٦٠)، ٢/ ٢٣٧، والنسائي في "المجتبى" في: ركوب البدن، من كتاب مناسك الحج (٢٧٩٩)، ٥/ ١٧٦، وابن ماجه في "المسند" في: باب ركوب البدن، من كتاب المناسك (٣١٠٣)، ٢/ ٢٧٦، وأحمد في "المسند" لي: باب ركوب البدن، من كتاب المناسك (٣١٠٣)، ٢/ ٢٣٦، وأحمد في "المسند"

أخرجه من ماله لله تعالى" (").

المناقشة: نوقش الاستدلال بأثر صاحب البدنة "بأنه ليس المقصود من البدنة منافعها فجاز أن تعود إليه، والمقصود من الوقف منافعه فلم يجز أن يعود إليه" (").

ونوقش الاستدلال بعتق صفية -رضي الله عنها- "بأن العتق على عـوض جائز، والوقف على عوض غير جائز" (٠٠).

الحليل الساحس: "أن الوقف شبيه العتق والتحرير من حيث إنه يمنع نقل الملك في رقبته... وإذا كان مثل التحرير لم يكن الواقف مُملِّكاً لنفسه، بل مُحرجاً للملك عن نفسه، ومانعاً لها من التصرف في رقبته مع انتفاعه بالعين كأم الولد، وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة الوقف إلى الله تعالى ظاهر؛ فإن الواقف أخرج رقبة الوقف لله، وجعل نفسه أحد المستحقين للمنفعة مدة حياته، فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون دون بعضهم، وهذا محض القياس.

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب ما يذكر في الفخذ، من كتاب الصلاة (٣٧١)، ١/ ٨٣، ومسلم في "الصحيح" في: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح (١٣٦٥)، ٢/ ١٠٤٣، وأبو داود في "السنن" في: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح (٢٣٤٢)، ٢/ ٤٣٣، والنسائي في "المجتبى" في: التزويج على العتق، من كتاب النكاح (٣٣٤٢)، ٢/ ١١٤، من حديث أنس الله.

<sup>(</sup>٣) الحاوى الكبير ٧/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

وإن قلنا: الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم بطناً بعد بطن يتلقونه من الواقف، فالطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم، ومعلوم أن أحد الشريكين إذا اشترى لنفسه أو باع من الشركة جاز على المختار؛ لاختلاف حكم الملكين، فلأن يجوز أن ينقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليها هو أحدها أولى؛ لأنه في كلا الموضعين نقل ملكه المختص إلى ملك مشترك له فيه نصيب، بل في الشركة الملك الثاني من جنس الأول يملك به التصرف في الرقبة، وفي الوقف ليس من جنسه، فيكون أولى" ".

الحليل السابع: أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة، فينتفع به، كما وقف عثمان شه بئر رومة وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، وكما يصلي المرء في المسجد الذي وقفه، ويشرب من البئر التي وقفها، ويدفن في المقبرة التي سبلها، فكذلك إذا خص نفسه بالانتفاع؛ لاتفاقها في المعنى، بل الجواز هنا أولى؛ من حيث إنه موقوف عليه بالتعيين، وهناك دخل في الوقف بشمول الاسم له ".

أ الله القائم: استدل القائلون بعدم صحة وقف الإنسان على نفسه بالأدلة التالية:

الحليل الأول: قول النبي الله لعمر الحبس أصلها، وسبل ثمرتها) ... والوقف تمليك للمنفعة وحدها أو مع الرقبة للغير، والإنسان لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه؛ لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل محال ...

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٣/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١١، والحاوي الكبير ٧/ ٥٢٥، والمغني ٨/ ١٩٤، وإعلام الموقعين ٣/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٠٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية للمرغيناني ٦/ ٢٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٧، وتحفة المحتاج ٦/ ٢٤٤، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٨٢، والمغني ٨/ ١٩٤، والمبدع ٥/ ٣٢١.

الحليل الثاني: "أن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب، كمن ملك بالهبة لا يملك بالعارية أو الشراء أو غيرهما، فلذلك لا يتمكن من تمليك نفسه بالوقف" (٬٬).

المناقشة: يناقش هذان الدليلان من وجهين:

الوجه الأول: أن الدليلين مبنيان على أمر مختلف فيه وهو أن الملك في الوقف للواقف أو للموقوف عليه، ولا يناسبان القول بأن الملك فيه لله تعالى ".

الوجه الثاني: إذا قلنا بانتقال الملك في الوقف إلى الله تعالى فالقول بالصحة ظاهر؛ لأن الواقف أخرج رقبة الوقف لله، وجعل نفسه أحد المستحقين للمنفعة مدة حياته. وإذا قلنا ببقائه على ملك الواقف فهو صحيح أيضاً؛ لأن منع تمليك نفسه إنها هو لعدم الفائدة، والفائدة حاصلة؛ لأن استحقاق الشيء وقفاً غير استحقاقه ملكاً؛ لتغاير أحكامهما ".

الحليل الثالث: "أن الوقف صدقة، ولا تصح صدقة الإنسان على نفسه" (1).

المناقشة: يناقش بعدم التسليم؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على أن ما ينفقه الإنسان على نفسه صدقة، كقوله على "ابدأ بنفسك فتصدق عليها" (٠٠).

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٦/ ٣١١، وينظر: المعونة ٣/ ١٦٠٢، والمنتقى ٦/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية البجيرمي ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني ٦/ ٢٢٦، والتهديب ٤/ ٥١٢، والعزين شرح الوجيز ٦/ ٢٥٨، وإعلام الموقعين ٣/ ٣٧٣، وفتح الباري ٥/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص٤١٠.

الجليل الرابع: أن السلف لله لم يسمع عنهم تمليك الواقف نفسه شيئاً من منافع الوقف ".

المناقشة: يناقش بأن الصحابة في كانوا ينتفعون بأوقافهم العامة، كما وقف عثمان في بئر رومة وجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين، وينتفعون بأوقافهم الخاصة، كما فعل أنس وزيد وابن عمر في بسكناهم في دور وقفوها.

الحليل الخامس: أن مقتضى الوقف حبس الرقبة وتمليك المنفعة، والرقبة محبوسة عليه والمنفعة مملوكة له، فلم يحدث سوى منع الواقف نفسه من التصرف في رقبة الملك، والوقف لم يوضع لمنع التصرف فقط ™.

المناقشة: يناقش بأن في وقف الإنسان على نفسه منعاً لها من التصرف في رقبة المال الموقوف، فإن ذكر له مآلاً صحيحاً بعده فهو حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف.

الحليل الساحس: أن استثناء الواقف بعض أحكام الوقف لنفسه كاستثناء المعتق بعض أحكام الرق لنفسه، فلما لم يجز ذلك في العتق لم يجز في الوقف ™.

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بحكم الأصل المقيس عليه؛ وذلك أنه يجوز أن يعتق السيد العبد ويستثني بعض منافعه مدة، كما فعلت أم سلمة مع سفينة "كنت مملوكاً لأم سلمة، فقالت: أعتقك سفينة "كنت مملوكاً لأم سلمة، فقالت: أعتقك

<sup>(</sup>١) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الخرشي ٧/ ٨٤، والوسيط ٢٤٣/٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٨، والمغنى ٨/ ١٩٤، ومعونة أولي النهي ٥/ ٧٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والذخيرة ٦/ ٣١١، والحاوي الكبير ٧/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) أبوعبدالرحمن مولى رسول الله ﷺ، من مولدي العرب، وقيل من أبناء فارس، واسمه عمير، وقيل: رومان،

### الترجيح

الراجح هو القول بصحة وقف الإنسان على نفسه، فإذا مات حقيقة أو ألحق بالأموات حكماً انتقل الوقف إلى من بعده إن كان الواقف قد ذكر مآلاً يصح الوقف عليه يصح الوقف عليه فحكمه حكم الوقف المنقطع الآخر.

ويدل لترجيح القول بصحة الوقف على النفس ما يأتى:

١- قوة أدلته، وسلامة أكثرها، وضعف أدلة المخالف بها ورد عليها من مناقشة.

٢- أن حقيقة الوقف لا تنافي انتفاع الواقف بالموقوف.

٣- الترغيب في الوقف، فإن كثيراً من الناس قد يُحجم عن الوقف خوفاً من الفقر في المستقبل، وفي تصحيح هذا التصرف ضمان من المحذور الذي يُخاف منه.

وقيل: قيس، وسفينة لقب له؛ قيل إنه حمل مرة متاع الرفاق فقال له النبي الله ما أنت إلا سفينة. فلزمه ذلك،
 كان عبداً لأم سلمة فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله الله ما عاش، توفي بعد سنة ٧٠هـ.
 ينظر: الاستيعاب ص٣٢٥، وأسد الغابة ٢/ ٤١١، وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٧٢.

(۱) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في العتق على الشرط، من كتاب العتق (٣٩٣٢)، ٤/ ٢٥٠، وابن ماجه في "السنن" في: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، من كتاب العتق (٢٥٢٦)، ٢/ ٤٤٨، وأحمد في "المسند" ٥/ ٢٢١، والطيالسي في "المسند" ٣/ ١٧٧، والطبراني في "الكبير" ك/ ٨٥، والنسائي في "السنن الكبرى" في: ذكر العتق على الشرط...، من كتاب العتق (٤٩٩٥)، ٥/ ١٩٠، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب العتق ٢/ ٢٣٢، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وقال الذهبي: صحيح. والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من قال لعبده أنت حر...، من كتاب العتق ١/ ٢٩١، وحسنه الألباني في الإرواء ٢/ ١٧٥.

# المبحث الثانيُّ اشتراط الواقف الانتفاع بالخلة أو بشيء منها

من وقف شيئاً على غيره واشترط الانتفاع بالغلة كلها أو بعضها لنفسه مدة حياته، أو مدة معلومة، ففي صحة هذا الوقف خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- على أقوال ثلاثة:

القول الأول: صحة الوقف.

وبه قال أبو يوسف وهو المختار عند الحنفية (۱)، والمذهب عند الحنابلة (۱)، ووجه في مذهب الشافعية (۱۰).

القول الثاني: عدم صحة الوقف.

وبه قال محمد بن الحسن (")، وهو مذهب المالكية (")، وأصبح الوجهين في مذهب الشافعية (")، وقول في مذهب الحنابلة (").

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر الطحاوي ص١٣٧، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢٢٥-٢٢٧، والبحر الرائق ٥/ ٢٣٧، والإسعاف ص٩٤، ومجمع الأنهر ١/ ٧٤٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الوقوف ١/ ٢٥٢، ٢٥٦، والهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٨، والمقنع والشرح الكبـير والإنــصاف ١٦/ ٣٨٨-٣٨٩، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٦، وغاية المنتهى ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٦، والتهذيب ٤/ ١٢، ٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٧، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص١٣٧، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والهداية وفتح القدير ٦/ ٢٢٥، والبحر الرائق ٥/ ٢٣٨، والإسعاف ص٩٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإشراف ٢/ ٦٧٣، والذخيرة ٦/ ٣١١، والشرح الصغير وبلغة السالك ٤/ ٢٢، ومنح الجليـل ٨/ ١٢٤، وتبيين المسالك ٤/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٦، والتهذيب ٤/ ٥١٢، والعزيز شرح الموجيز ٦/ ٢٥٧، وفتح الوهاب ١/ ٢٥٧، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٤، وإعانة الطالبين ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المبدع ٥/ ٣٢٢، والإنصاف ١٦/ ٣٨٩.

القول الثالث: صحة الوقف دون الشرط.

وهو قول في مذهب الحنابلة ١٠٠٠.

#### الإدلة:

أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف، وانتفاع الواقف بها شرطه لنفسه بالأدلة التالية:

قيل له: أن أنفق على أهلي منه؟ قال: نعم. واحتج بحديث ابن طاووس عن

(١) ينظر: المبدع ٥/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) حُجْر بن قيس الهمداني المدري اليمني، تابعي ثقة، روى عن زيد بن ثابت، وعبدالله بن عباس، وعلى ابن أبي طالب، وعنه: شداد بن جابان، وطاووس بن كيسان.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ٩٥، والجرح والتعديل ٣/ ٢٦٧، وتهذيب الكمال ٢/ ٦٩، وتقريب التهذيب ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: باب من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن، من كتاب البيوع والأقضية ٦/ ٢٥٢، والخصاف في أحكام الأوقاف ص٦، والخلال في الوقوف ١/ ٢٥٢، والحديث مرسل؛ للانقطاع بين حجر المدري وبين النبي .

<sup>(</sup>٤) أبو محمد عبدالله بن طاووس بن كيسان اليهاني، الإمام المحدث الثقة، روى عن أبيه، وعن عطاء، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم، ووثقه أيوب السختياني وأبو حاتم والنسائي والذهبي وغيرهم، توفي سنة ١٣٢هـ.

ينظر: الجرح والتعديل ٥/ ٨٨، وتهذيب الكهال ٤/ ١٧١، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٠٣، وتقريب التهذيب ص١٦٥.

قيل له: من رواه؟ قال: سمعته من ابن عيينة ٣٠٠.

الحليل الثاني: أن في صدقة عمر ﷺ: "لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه" ™.

فاشترط عمر لمن يلي صدقته أن يأكل منها بالمعروف، وكان الوقف في يده إلى أن مات.

قال البخاري -رحمه الله-: "وقد اشترط عمر الله: لا جناح على من وليه أن يأكل منها. وقد يلى الواقف وغيره" (").

الحليل الثالث: أن عثمان بن عفان الله وقف بئر رومة، واشترط أنه يكون له فيها مثل ما لكل واحد من الموقوف عليهم، وأقره النبي الله على ذلك.

قال ﷺ - وقد رغّب النبي ﷺ في شراء بئر رومة -: "فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي مع دلاء المسلمين" (٠٠).

<sup>(</sup>١) أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، الإمام الحافظ، الفقيه، القدوة، عالم اليمن، وأحد أعلام التابعين، أدرك خمسين من أصحاب النبي ، كان فقيها جليل القدر نبيه الذكر، قال ابن عباس: إني لا أظن طاووساً إلا من أهل الجنة. توفي سنة ١٠٦هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ٩٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٥٠٩، وتهذيب الكهال ٣/ ٤٩٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الوقوف ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٤/٧.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص٠٥.

المناقشة: نوقش: "بأن هذا شرط يقتضيه الإطلاق؛ إذ لو لم يشترط ذلك كان له أن ينتفع معهم... وإنها ذكر هذا الشرط ليعلمهم أنه لم يستأثر بها دونهم، وأنه فيها كأحدهم، فلها جاز أن ينتفع به من غير شرط قطعاً لم ينضر ذكر شرط صورى يقتضيه العقد" (۱۰).

الحليل الرابع: أن الزبير بن العوام " الشيرط أن للمطلقة من بناته أن تسكن حتى تستغنى بزوج.

فعن عروة " "أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تـورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن هـي اسـتغنت بزوج فلا حق لها"(").

(١) تيسير الوقوف ١/ ٥٦، وينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالله الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، حواري رسول الله هذا، وابن عمت صفية، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، كان أول من سل سيفاً في سبيل الله، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله هذا، توفى سنة ٣٦هـ.

ينظر: الاستيعاب ص٢٦١، وأسد الغابة ٢/ ٢٤٩، وسير أعلام النبلاء ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني، وأمه أسهاء بنت أبي بكر الصديق، عالم المدينة، وأحد الفقهاء السبعة، روى عن أبيه وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة الكرام، كان ثقة، كثير الحديث، فقيهاً، ثبتاً، مأموناً، صالحاً، لم يدخل في شيء من الفتن، توفي سنة ٩٤هـ.

ينظر: طبقات الفقهاء ص٥٨، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٥٥، وتهدذيب الكمال ٥/ ١٥٤، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في: باب إذا وقف أرضاً أو بشراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، من كتاب الوصايا، ١٣/٤، وأخرجه موصولاً: ابن أبي شيبة في "المصنف" في: باب من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن، من كتاب البيوع والأقضية ٢/ ٢٥١، والدارمي في "السنن" في: باب في الوقف، من كتاب الوصايا (٣١٨٣)، ٢/ ٨٨٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب المصدقة على ما شرط الواقف، من كتاب الوقف ٢/ ١٦٦، والخصاف في أحكام الأوقاف ص١٢. قال الألباني في

سئل الإمام أحمد عن الرجل يوقف الدار، ويشترط سكناها لنفسه ما عاش؟

قال: نعم، على حديث "وعلى المردودة من بناتي" ١٠٠٠.

الجليل الخامس: أنه لو وقف وقفاً عاماً كالمساجد والسقايات والمقابر كان له الانتفاع به إجماعاً، فكذلك إذا خص نفسه بالانتفاع بالشرط".

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم صحة الوقف إذا اشترط الواقف لنفسه الانتفاع بغلة الوقف بالأدلة التالية:

الجليل الأول: أن الوقف تبرع على وجه التمليك، فاشتراط البعض أو الكل لنفسه يبطله؛ لأن تمليك الإنسان من نفسه لا يتحقق؛ لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن الدليل قائم على أمر مختلف فيه؛ وهو أن الملك في الوقف للواقف أو للموقوف عليه، ولا يناسب القول بأن الملك فيه لله تعالى ".

الوجه الثاني: أن الواقف أخرج رقبة الوقف لله، وجعل نفسه بالشرط أحد المستحقين للمنفعة مدة حياته أو مدة معينة، وهذا ظاهر على القول بانتقال

<sup>=</sup> الإرواء ٦/ ٤٠ بعد أن ساق سند الدارمي: "وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، على خلاف في سماع عروة بن الزبير من أبيه".

<sup>(</sup>١) الوقوف ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣١١، والمقنع لابن البنا ٢/ ٧٧٢، والمغنى ٨/ ١٩٢، وشرح المنتهي ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني ٦/ ٢٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٧، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٤، والمغنـي ٨/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية البجيرمي ٣/ ٢٠٤.

الملك في الوقف إلى الله تعالى، وأما على القول ببقاء الوقف على ملك الواقف فإن منع تمليك الإنسان نفسه إنها هو لعدم الفائدة، والفائدة حاصلة؛ لأن استحقاق الشيء وقفاً غير استحقاقه ملكاً؛ لتغاير أحكامهم (١٠٠).

الحليل الثاني: "أن الوقف إزالة ملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع، والهبة، وكما لو اعتق عبداً واشترط أن يخدمه" ".

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بحكم الأصل المقيس عليه، بل الصحيح أنه يجوز أن يبيع الرجل الشيء، أو يهبه، أو يعتق العبد، ويستثني بعض منافعه مدة؛ ويدل لذلك حديث بيع جابر جمله واشتراط ظهره إلى المدينة "، وحديث عتق أم سلمة سفينة "، وحديث عتق صفية " - رضى الله عنهم أجمعين -.

الدليل الثالث: أن ما ينفقه الواقف على نفسه من وقفه مجهول، فلم يصح اشتر اطه (٠٠).

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بجهالة ما ينفقه الواقف على نفسه إذا كانت المدة التي شرط الواقف الانتفاع فيها معينة.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية للمرغيناني ٦/ ٢٢٦، والتهذيب ٤/ ١٢، ٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٨، وإعلام الموقعين ٣/ ٣٧٣، وفتح الباري ٥/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) المغني ٨/ ١٩١، وينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠، والذخيرة ٦/ ٣١١، والمبدع ٥/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة...، من كتاب الشروط (٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من كتاب المساقاة (٢٧١٨)، ٣/ ١٢٢١، والنسائي في "المجتبى" في: البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، من كتاب البيوع (٢٩١٧)، ٧/ ٢٩٧، وأحمد في "المسند" ٣/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٤١٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص١٢٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني ٨/ ١٩١، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٣٨٩.

أما إذا كانت مدة الانتفاع هي مدة حياة الواقف فجهالة المدة غير مؤثرة؟ لأنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده (''. ولم أقف على دليل للقول الثالث.

### الترجيح:

الراجح هو القول بصحة الوقف والشرط؛ لقوة أدلته، وسلامتها، وضعف أدلة المخالف بها ورد عليها من مناقشة.

<sup>(</sup>١) ينظر: القواعد لابن رجب ص٤١.



# المبحث الثالث انتفاع الواقف بوقفه لدخوله في وصف الموقوف عليهم

إذا وجدت في الواقف صفة الاستحقاق كأن يقف على الفقراء فيفتقر، أو على العلماء فيصير عالماً، ففي استحقاقه لشيء من غلة وقفه خلاف على أقوال ثلاثة:

**القول الأول:** جواز أخذ الواقف من غلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق.

وبه قال المالكية ٬٬٬، وهو الصحيح من مذهب الشافعية٬٬٬، والمذهب عنـ د الحنابلة٬۰۰۰.

القول الثاني: عدم جواز أخذ الواقف من غلة وقفه، حتى وإن وجدت فيه الصفة.

<sup>(</sup>١) تخريجاً على قولهم في قاعدة: دخول المتكلم في عموم خطابه. يقول القرافي في شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ص ٢٢: "(وكونه مخاطباً لا يخصص العام إن كان خبراً، وإن كان أمراً جعل جزاء، قال الإمام يشبه أن يكون مخصصاً)... بين العلماء خلاف والصحيح أنه مندرج في العموم؛ لأنه متناول له لغة، والأصل عدم التخصيص".

وقد ذكر هذه المسألة وهي: انتفاع الواقف بوقفه لدخوله في وصف الموقوف عليهم في فـروع القاعـدة المذكورة كل من: التمرتاشي في الوصول إلى قواعد الأصول ص٢٣٦، والإسـنوي في تخـريج الفـروع على الأصول ص٢٠٦، والبعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٦، والعزيـز شرح الـوجير ٦/ ٢٥٨، وأسـنى المطالـب ٢/ ٥٦٠، ونهايـة المحتاج ٥/ ٣٦٤، وتيسير الوقوف ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٧، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٥، والقواعد ص١٣١، والإنصاف ١٦/ ٣٩٠، والإقناع ٣/ ٦٧، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٣٨.

وبه قال الحنفية (۱)، وهو وجه في مذهب الشافعية (۱)، وقول في مذهب الحنابلة (۱).

القول الثالث: التفصيل بناء على صحة الوقف على النفس؛ فإن قيل بصحة الوقف على النفس أبيح له الأخذ منه، وإلا فلا.

وهو قول في مذهب الحنابلة ".

#### :बान्धा

أ القول الأول: استدل القائلون بجواز أخذ الواقف من غلة وقفه وانتفاعه به إذا وجدت فيه الصفة التي يستحق بها الموقوف عليهم بدليلين:

الحليل الأول: أن المدينة لم يكن فيها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال رسول الله ﷺ: "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة" قال عثان ﷺ: "فاشتريتها من صلب مالي، فجعلت دلوي مع دلاء المسلمين" (۰۰).

فهذا وقف عام على جميع المسلمين دخل فيه عثمان الله -وهو الواقف-؛ لشمول الوصف -وهو الإسلام- له.

الحليل الثاني: أن الواقف لم يقصد نفسه بهذا الوقف استقلالاً، فلم يكن وقفاً عليه، وإنها وجدت فيه صفة الجهة التي وقف عليها فأخذ منها (٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الفتاوي البزازية ٦/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوسيط ٤/ ٢٤٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٥٨، وروضة الطالبين ٥/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: القواعد ص ١٣١، والإنصاف ١٦/٣٩٣، ومعونة أولي النهي ٥/ ٧٦٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٦، والإنصاف ١٦/٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص٠٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٦، وإخلاص الناوي ٢/ ٤٥٠، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٨، ومطالب أولى النهى ٤/ ٢٨٧.

⇒ليل القول الثاني: استدل القائلون بعدم جواز أخذ الواقف من غلة
 وقفه "بأن الظاهر أن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف" (١٠٠).

حليل القول الثالث: أما على القول بصحة الوقف على النفس فدخول الواقف بوجود الصفة ظاهر، وأما على القول بأن الوقف على النفس "لا يصح فلا يدخل في العموم؛ لأنه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى" (").

مناقشة حليلي القولين الأخيرين: الدليلان قائمان على القول بعدم صحة الوقف على النفس، فيناقشان بالأدلة الدالة على صحته.

### الترجيح:

الراجح هو القول بجواز انتفاع الواقف بغلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة المخالف، المبنية على قول مرجوح في مسألة مختلف فيها.

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٦.



## الهبحث الرابع عود الوقف على الواقف بالإرث

إذا رجعت غلة الوقف كلها أو بعضها على الواقف بالإرث بعد دخولها في ملك الموقوف عليه جاز للواقف الأخذ منها بالاتفاق ، وذلك مثل أن يقف على ولده ثم على الفقراء، فيموت الولد وقد دخل في ملكه شيء من غلة الوقف ويرثه أبوه الواقف، فإن للأب أن يأخذ هذه الغلة أو بعضها على قدر ميراثه منه.

قال الإمام أحمد: "كل ما رجع (من) الصدقة أو الوقف بالميراث فلا بأس" ...

ومن الأدلة على هذا:

١- أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها مات.
 فقال: (وجب أجرك، وردها عليك المراث) ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٢٧٠، والمبسوط ١١/ ٩٢، والفتاوى الهندية ٤/ ٤٠٠، والمذخيرة ٦/ ٤٠٠، والأم ٤/ ٥٥، و٦/ ٢٩٤، والسرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ١١٢، ومنح الجليسل ٨/ ٢١١، والأم ٤/ ٥٥، والمجموع ٦/ ٢٣٩، وأسنى المطالب ١/ ٤٠٨، الوقوف ٢/ ٥٨٩، والمغني ٤/ ٥٠١، والقواعد ص ١٣١، والإنصاف ٦/ ٤٥٤، وشرح المنتهى ٤/ ٣٤٧، والمحلى ٤/ ٢٢٤، وفتح الباري ٥/ ٤٥١، ونيل الأوطار ٤/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) الوقوف ٢/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام (١١٤٩)، ٢/ ٨٠٥، وأبوداود في "السنن" في: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، من كتاب الزكاة (١٦٥٦)، ٢/ ٣٠١، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، من كتاب الزكاة (٦٦٧)، ٣/ ٥٥، وابن ماجه في "السنن" في: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، من كتاب الصدقات (٢٣٩٤)، ٢/ ٠٠٠، وأحمد في "المسند" ٥/ ٣٤٩، كلهم من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه ...

أما إذا وقف على ولده ثم على ورثة ولده ثم على الفقراء، فهات الولد ووالده الواقف من ورثته، ففي حكم رجوع المال إلى الواقف الخلاف المتقدم في المسألة السابقة، وهي: انتفاع الواقف بوقفه لدخوله في وصف الموقوف عليهم، وتقدم أن الراجح فيها هو الجواز.

(۱) أخرجه ابن ماجه في "السنن" في: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، من كتاب الصدقات (٢٣٩٥)، ٢/ ٠٠٠، وأحمد في "المسند" ٢/ ١٨٥، والطحاوي "في شرح معاني الآثار" في: باب الرجوع في الهبة، من كتاب الهبة والصدقة (٥٨١٨)، ٤/ ٥٠، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ٥٠٠: هذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، ومن يحتج بعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده فالإسناد صحيح عنده، والحديث المتقدم شاهد له. وينظر السلسلة الصحيحة (٢٤٠٩)، ٥/ ٢٥٠.



ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث:

المبحث الأول: الوقف على الأولاد.

المبحث الثاني: الوقف على الذرية.

المبحث الثالث: الوقف على النسل.

الهبحث الرابع: الوقف على العقب.

م المبحث الخامس: الوقف على القرابة.

## تمهيد

لعل من المناسب أن أُبيّن قبل البحث في تفسير الألفاظ التي يستعملها الواقفون لتحديد بعض أصناف الموقوف عليهم أن ما حصل من خلاف بين الفقهاء حرحهم الله حول هذه الألفاظ مقيّد بها لم يكن للواقف فيه عرف خاص تحمل ألفاظه عليه، فإن كان للواقف عرف فهو المعتبر في فهم كلامه؛ لأنه هو لغته الخاصة، فيُرجع إليها، كها أن لغة الشارع هي المعتبرة في فهم مراده.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "مع أن التحقيق أن لفظ الواقف، والحالف، والشافع، والموصي، وكل عاقد، يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المُولَّدة، أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها؛ فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها، فنحن نحتاج إلى معرفة كلام الشارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده. وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم، فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام رُجع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب، وما يقترن بذلك من الأسباب" "."

وهذا المعنى هو الذي تؤكده القاعدة الفقهية الكبرى: العادة محكمة "،

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٤٧ - ٤٨. وينظر: الفواكه العديدة ١/ ٤٩٩، وأحكام الأوقاف للزرقا ص١٥٦، والوقف والوصايا ص١٤٢، وقد نبص كثير من الفقهاء -رحمهم الله- على أن ألفاظ الواقفين مبنية على العرف، يقول العدوي في حاشيته على شرح الخرشي ٧/ ٩٠: "...وهذا حيث لم يجر العرف بخلاف ذلك فيعمل به؛ لأن ألفاظ الواقفين مبناها على العرف".

<sup>(</sup>٢) ينظر: القواعد الفقهية ص١١٨، وقد أفرد صاحب الفضيلة الشيخ: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين

وهي إحدى القواعد الخمس التي يبنى الفقه عليها.

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- قواعد مُشَخِّصة للعرف في مجال التفسير، منها ما هو عام في الوقف، ومن هذه القواعد:

١ - كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه (١٠).

٢- ألفاظ الواقفين تحمل على عرفهم ٧٠٠.

<sup>= -</sup>أستاذ القواعد الفقهية بكلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء- هذه القاعدة بدراسة خاصة حديثة، من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض.

<sup>(</sup>١) ينظر: الفروق ١/ ٧٦، وتبصرة الحكام ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نشر العرف ٢/ ١٤٦.

# المبحث الأول الوقف على الأولاد

## وفيه مطلبان:

المطلب الأول الوقف على الولد خاصة

### وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: ما يتناوله لفظ الولد.

إذا قال الواقف: وقفت هذا المال على ولدي ثم على الفقراء. فيتناول الموجود من الطبقة الأولى من فروع الواقف، وهي طبقة أولاد الصلب، بغير خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله-. وفي تناول هذا اللفظ للذكر والأنثى من أولاد الواقف خلاف على قولين:

القول الأول: أن الوقف على الولد يتناول الذكر والأنثى من أولاد الصلب.

وهو قول الحنفية (۱)، والشافعية (۱)، والحنابلة (۱)، والمشهور من مذهب المالكية (۱).

القول الثاني: أنه لا يدخل في لفظ الولد إلا أولاد صلب الواقف الذكور دون الإناث.

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ٣١٩، وفتح القدير ٦/ ٢٤٢، والإسعاف ص٩٥، والدر المختار ورد المحتار ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٨، والمهذب ١/ ٥٧٩، وفتح الجواد ١/ ٦٢٠، وتيسير الوقوف ١/ ١١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٤٦٢، والفروع ٤/ ٤٥٨، والروض المربع ٥/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقدمات الممهدات ١/ ٤٢١، وعقد الجواهر ٣/ ٤٣، والقوانين الفقهية ص٢٧٣، وحلي المعاصم ٢/ ٢٣٠.

وهو قول في مذهب المالكية ٠٠٠.

#### الأدلة:

حليل القول الأول: أن الأنثى تسمى ولداً من جهة اللغة والشرع؛ لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة وهي موجودة في الذكر والأنثى، قال ابن سيده ™: "الولد والولد -بالضم - ما ولد أياً كان. وهو يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى "™.

"ولأن الولد مصدر أريد منه اسم المفعول، أي المولود"".

ولأنه يثبت للأنثى من الموارثة والنسب مثل ما يثبت للذكر، كما في قول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَىدِكُمْ ﴾ (١٠٠٠).

حليل القول الثاني: لم أقف على دليل لهذا القول، ولعله ناشيء عن عرف في مكان معين، أو زمان معين، وهو ما يشير إليه قول التسولي المالكي → رحمه الله -:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن علي بن إسماعيل وقيل ابن أحمد، المعروف بابن سيده، المُرْسيِّ الضرير، كـان إمامـاً في اللغـة والعربية حافظاً لهما، وقد جمع في ذلك جموعاً، منها: "المخصص" و"الأنيق"، توفي سنة ٤٥٨هـ.

ينظر: إنباه الرواة ٢/ ٢٢٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٣٠، وبغية الوعاة ٢/ ١٤٣، وشذرات الذهب ٣/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تهذيب اللغمة ١٤/ ١٧٧، والمغرب ص٤٩٣، ولسان العرب ٣/ ٩٨٠، والمصباح المنسير ٢/ ٥٩٧، وتاج العروس ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) شرح المنتهى ٤/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١١، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإسعاف ص٩٥، والمقدمات الممهدات ١/ ٤٢٥، والحاوي الكبير ٧/ ٥٢٨، والروض المربع وحاشية ابن قاسم ٥/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن علي بن عبدالسلام بن علي التسولي، الفقيه المالكي، المحقق الحامل لواء المذهب مع صلاح وزهد وورع، من أهل فاس بالمغرب، من تصانيفه: "البهجة في شرح التحفة"، توفي سنة ١٢٥٨ هـ.

"ومحل ذلك إذا كان لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى في عرفهم، أو لا عرف لهم أصلاً. وأما إن كان العرف إطلاقه على الذكر فقط -كما عندنا اليوم-، فإنه لا يدخل الإناث ولو من صلبه، إلا أن يصرح به" (۱).

# الترجيح:

الصحيح أن اسم الولد يشمل الذكر والأنثى؛ لدلالة الشرع واللغة على ذلك. فإن كان للواقف عرف معتبر في تخصيص لفظ الولد بالذكر دون الأنشى فيعمل به إن كان الوقف على ولد غيره ".

وأما إن كان الوقف على أولاده هو، فلا يصح أن يخص أبناءه أو بعضهم بشيء دون بناته، سواء أكان التخصيص بالنص أم بالعرف؛ لأن المشروع في حقه التسوية بينهم، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي، كأن يقف على الفقراء منهم، أو المشتغلين بطلب العلم الشرعي، ونحو ذلك.

<sup>=</sup> ينظر: شجرة النور الزكية ص٣٩٧، والأعلام ٤/ ٩٩٧، ومعجم المؤلفين ٧/ ١٢٢.

<sup>(</sup>١) البهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٣٠، وينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالله وقيل أبو محمد النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، صاحب رسول الله هل وابن صاحبه، وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة من الأنصار، كان من أمراء معاوية، وكان جواداً شاعراً شجاعاً، دعا الناس إلى بيعة ابن الزبير بعد معاوية بن يزيد، فخالفه أهل حمص، فخرج منها، فاتبعوه وقتلوه سنة ٦٤هـ.

ينظر: الاستيعاب ص٧٢٣، وأسد الغابة ٥/ ٣٢٧، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤١١، والإصابة ٣/ ٥٥٩.

كلهم؟) قال: لا. قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ: (فاردده). وفي لفظ: (فأرجعه). وفي لفظ: (لا تشهدني على جور). وفي لفظ: (فأشهد على هذا غيري). وفي لفظ: (فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق) …

فهذا الحديث "دليل على التحريم؛ لأنه سهاه جوراً، وأمر بردّه، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب" ".

وقد أنكرت عائشة -رضي الله عنها- إخراج البنات، وكانت إذا ذكرت صدقات الناس وإخراج الرجال بناتهم تقول: "ما وجدت للناس مثلاً اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله عز وجل: ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَنذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَحَدَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءً ﴾ ". والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليها، وترى ابنته الأخرى وإنه ليعرف عليها الخصاصة؛ لما أبوها أخرجها من صدقته" ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الهبة للولد، وباب الإشهاد في الهبة، من كتاب الهبة (۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من كتاب الهبات (١٥٢)، ٣/ ١٦٤٧، وأبو داود في "السنن" في: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، من كتاب البيوع والإجارات (٣٥٤٧)، ٣/ ٨١١، والنسائي في "المجتبى" في: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان...، من كتاب النحل (٣٦٧٣–٣٦٧٨)، ٦/ ٢٥٨-٢٦٢، وابن ماجه في "السنن" في: باب الرجل ينحل ولده، من كتاب الهبات (٢٣٧٥–٢٣٧٦)، ٢/ ٢٩٥٠، وأحمد في "المسند" غ/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣٩، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) المدونة ٤/ ٤٢٣.

## المسألة الثانية: تناول لفظ الولد لغير أولاد الصلب.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في تناول لفظ الولد لغير أولاد الصلب إذا أطلق فلم ينص على أولاده المباشرين أو المنتسبين إليه، ولم يصرح بدخول أولاد البنين وأولاد البنات أو أحدهما، على أربعة أقوال:

القول الأول: أن لفظ الولد يتناول ولد الصلب، وولد البنين منهم دون ولد النات.

وهو مذهب المالكية (١٠)، والحنابلة (١٠)، ووجه في مذهب الشافعية (١٠).

القول الثاني: أن اللفظ يختص بولد الصلب ذكراً كان أو أنثى، ولا يدخل فيه ولد ولده منها.

وبه قال الحنفية ١٠٠٠، وهو الصحيح من مـذهب.....

(۱) ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ ۲۱، وعقد الجواهر ۳/ ٤٣، وإرشاد السالك ص٩٦، والقوانين الفقهية ص٢٧٣، وشرح ألفاظ الواقفين ص١٤٤.

يفرق بعض الحنفية بين ما يذكر فيه الموقوف عليه مقصوراً على درجة واحدة بصيغة المفرد (ولدي)، وبين ما يذكر بصيغة الجمع (أولادي)، فيدخل فيها يذكر بصيغة الجمع البطون كلها. ينظر: فتح القدير ٢ ٢٤٣، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٧٤، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٢٩٤. وذكر بعضهم أنه يدخل في صيغة الجمع: أولاد الصلب وأولاد البنين، وفي دخول أولاد البنات روايتان. ينظر: شرح السير الكبير ١/ ٣٢٨، ورسالة في دخول ولد البنت... ٢/ أ "مخطوط". والصحيح المفتى به أنه لا فرق بين ما يذكر بصيغة الجمع وما يذكر بصيغة المفرد من الاقتصار على البطن الأول، وعدم دخول ولد الولد. وهو الذي

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوقوف ١/ ٢٥٥، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٤٦٢-٤٦٤، والقوَاعد ص٣٥٣، والإقناع ٣/ ٨٧، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٧٠، والروض المربع ٥/ ٥٥٢-٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧٨، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٥، ومغني المحتاج ٢/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح السير الكبير ٥/ ١٨١٦، وفتاوى قاضيخان ٣/ ٣١٩، والإسعاف ص٩٥، ومجمع الأنهر الرديظر: شرح السير المختار ورد المحتار ٤٦٨/٤.

....الشافعية (١)، وقول في مذهب المالكية (١)، ورواية في مذهب الحنابلة (١٠).

إلا إذا لم يكن له حين الوقف إلا ولد ولد فتصرف الغلة إليه.

وخصه الحنفية والحنابلة في هذه الرواية بولد البنين، ويشمل عند الشافعية ولد البنين وولد البنات.

القول الثالث: أن اللفظ يتناول أولاد البنين وأولاد البنات.

وهو قول في مذهب المالكية (3)، ووجه في مذهب السافعية (6)، وقول في مذهب الحنابلة (1).

القول الرابع: أن لفظ الولد يتناول ولد الصلب، وولد البنين منهم إذا كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا.

وهو رواية في مذهب الحنابلة ™.

<sup>=</sup> سرت عليه في تقرير هذه المسألة. ينظر: فتاوى قاضيخان ٣/٣٢٣، والبحر الرائــق ٥/ ٢٣٩، ومجمــع الأنهر ١/ ٧٤٥، وفتح الله المعين ٢/١٣، ورد المحتار ٤/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٨، والمهذب ١/ ٥٧٩، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٥، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٧، وتيسير الوقوف ١/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٥٨٤، والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٤٦٥، والفروع ٤/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٢٢، والذخيرة ٦/ ٣٥٣، وشرح ألفاظ الواقفين ص١٤٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٨، والتهذيب ٤/ ٥٢٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧٨، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٥، وعجالة المحتاج ٢/ ٩٧١، ومغنى المحتاج ٢/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٩، والقواعد ص٣٥٣، والمبدع ٣/ ٣٣٩، والإنصاف ١٦/ ٤٦٣، ومعونة أولي النهي ٥/ ٨٣١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الفروع وتصحيحه ٤/ ٥٥٨، والإنصاف ١٦/ ٤٦٥، ومعونة أولي النهي ٥/ ٨٣٠.

### الإدلة:

أجلة القول الأول: استدل القائلون بدخول ولد البنين دون ولـد البنـات بما يأتى:

الحليل الأول: أن كل موضع ذكر الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولد البنين مثل قوله سبحانه: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَدِكُمْ ﴾ " وقوله سبحانه: ﴿ وَلا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ " والمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويُفسَّر بها يُفسَّر به ".

الحليل الثاني: أن ولد الابن ولد له، وينتسب إليه؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ يَسَرِنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ ﴾ "، وقول النبي ﷺ: (ارموا بني إسراعيل…) ث، وقوله: (أنا ابن عبدالمطلب) "، والقبائل كلها تنسب إلى جدودها ".

<sup>(</sup>١) من الآية ١١، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة ٤/ ٤٢١، والمغني ٨/ ١٩٥، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٤١، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) جاءت في مواضع عدة من كتاب الله، أولها في الآية ٢٦، من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) جاءت في مواضع عدة من كتاب الله، أولها في الآية ٤٠، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب التحريض على الرمي، من كتاب الجهاد والسير (٢٨٩٩)، ٤/ ٣٨، وأحمد في "المسند" ٤/ ٥٠، من حديث سلمة بن الأكوع الله.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من قاد دابة غيره في الحرب، من كتاب الجهاد والسير (٢٨٦٤)، ٤/ ٣٠، ومسلم في "الصحيح" في: باب في غزوة حنين، من كتاب الجهاد والسير (٢٨٦٤)، ٣/ ١٤٠٠، وأحمد في "المسند" ٤/ ٢٨١، كلهم من حديث البراء بن عازب ١٤٠٠، وأحمد في "المسند" ٤/ ٢٨١، كلهم من حديث البراء بن عازب

<sup>(</sup>٨) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٥٢٥، والمغني ٨/ ١٩٦، ومعونة أولي النهي ٥/ ٨٢٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٨.

الجليل الثالث: "أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيه ولد البنين، فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة" ".

واستدلوا على عدم دخول أولاد البنات بها يأتي:

الجليل الأول: أن أولاد البنات ينتسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم؛ لأنهم من رجل آخر، قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾ "، فولد الهاشمية ليس باشمي، ولا ينسب إلى أبيها شرعاً ولا عرفاً، إلا أن يكون زوجها من ولد ولده الذكور ".

وقال الشاعر (1):

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

فأخبر بافتراق ولد البنين عن ولد البنات في الحكم، وأن ولد بنيه هم الذين لهم حكم بناته في ذلك؛ إذ لا

<sup>(</sup>١) المغني ٨/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥، من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتـاوى قاضـيخان ٣/ ٣١٩، والإسـعاف ص٩٦، والـذخيرة ٦/ ٣٥٢، والوقـوف ١/ ٤٢٥، والمبدع ٥/ ٣٣٩، وشرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل، وينسب للفرزدق، وهو في ديوانه ص٢١٧. وبلا نسبة في الحماسة ١/ ٢٧٤، وشرح ديوان الحماسة ١/ ٣٤٠، والإنصاف في مسائل الخلاف ١/ ٦٦، وأوضح المسالك ١/ ٢٠٦، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٣٣، ودلائل الإعجاز ص٣٧٤، وشرح الرضي ١/ ٢٩٤، وغيرها. قال البغدادي في خزانة الأدب ١/ ٤٤٥: "هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم... ورأيت في شرح الكرماني في شواهد الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو فراس همام الفرزدق بن غالب...".

وقال محمد محيي الدين عبدالحميد في عدة السالك ١/ ٢٠٦: "ونسب جماعة هذا البيت للفرزدق، وقال قوم: لا يعلم قائله مع شهرته في كتب النحاة وأهل المعاني والفرضيين، ويظهر لي أنه موضوع؛ فإنه أشبه بالمتون التي تضبط بها القواعد".

ينتسبون إليه، وإنها ينتسبون إلى غيره.

الحليل الثاني: أن ولد البنات لم يدخلوا في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّا الللَّهُ اللّهُ ا

أجلة القول الثاني: استدل القائلون باختصاص اللفظ بولد الصلب بدليلين:

الحليل الأول: أن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها، ولفظ الولد حقيقة في الولد الصلبي مجاز في غيره، ولهذا يصح نفيه فيقال: ما هذا ولدي، إنها هو ولد ولدي "".

المناقشة: يناقش بأن ولد الولديسمى ولداً حقيقة من جهة اللغة والشرع؛ أما من جهة اللغة فلوجود معنى الولادة فيه، وأما من جهة الشرع فلثبوت الأحكام الشرعية له من الوراثة والنسب ...

الحليل الثاني: أن قول الواقف: على ولدي، أو على ولد فلان، يتناول ولد الصلب، فلا يصرف لولد الولد شيء؛ لاقتصار الواقف على البطن الأول، ولا استحقاق بدون شرط(··).

المناقشة: يناقش بأن العرف دال على عدم الاقتصار على البطن الأول

<sup>(</sup>١) من الآية ١١، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ ٢٧، والحاوي الكبير ٧/ ٥٢٨، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٧٧، وتيسير الوقوف ١/ ١٠٧، والمغني ٨/ ١٩٦، والمبدع ٥/ ٣٣٩، ومعونة أولي النهى ٥/ ٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقدمات الممهدات ١/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإسعاف ص٩٦، والتهذيب ٤/٥٢٠.

خلافاً لما يدل عليه ظاهر اللفظ، وأن الواقف يريد بقاء منفعة المال الموقوف فيمن ينتسب إليه من أولاده وأولادهم.

أحلة القول الثالث: استدل القائلون بدخول ولد البنات بما يأتي:

الحليل الأول: أن الله تعالى لما قال: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ والحلت بنت البنت في التحريم، ولما قال سبحانه: ﴿ وَحَلَتْبِلُ أَبْنَآبِكُمْ ﴾ وحلائل أبناء البنات في التحريم، فدل على أن أبناء البنات أبناء له، فوجب أن يدخلوا في الحبس على ولده (").

الحليل الثاني: قول النبي الله عنها-: الحليل الثاني: قول النبي الله عنها-: (إن ابنى هذا سيد) (٥٠)، فسماه أبناً وهو ابن بنته (١٠).

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٢٢، والذخيرة ٦/ ٣٥٣، والمغني ٨/ ٢٠٣، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، ريحانة رسول الله الله وسبطه وشبيهه، وهو وأخوه الحسين سيدا شباب أهل الجنة، سهاه رسول الله الله الحسن، وعقّ عنه، كان عاقلاً، جواداً، خيراً، ورعاً، ولي سبعة أشهر ثم سلم الأمر إلى معاوية حقناً لدماء المسلمين، توفي سنة ٤٩هـ.

ينظر: الاستيعاب ص١٧٩، وأسد الغابة ٢/ ١٠، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٢٤٥، والإصابة ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب قول النبي الله للحسن بن علي -رضي الله عنها-: ابني هذا سيد، من كتاب الصلح (٢٧٠٤)، ٣/ ١٨٦، وأبو داود في "السنن" في: باب ما يدل على ترك الكلام الفتنة، من كتاب السنة (٢٦٦٤)، ٥/ ٤٨، والترمذي في "الجامع" في: باب مناقب الحسن...، من كتاب المناقب (٣٧٧٣)، ٥/ ٢١٦، والنسائي في "المجتبى" في: مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر، من كتاب الجمعة (١٤١٠)، ٣/ ٢٠٠، وأحمد في "المسند" ٥/ ٣٧، من حديث أبي بكرة .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٢٢، والذخيرة ٦/ ٣٥٣، والمغني ٨/ ٢٠٣، والممتع في شرح المقنع 18٢/٤.

الحليل الثالث: أن الله تعالى ذكر عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في ذرية إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا وَسُلَيْمُ انَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَمَيْنَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ (()، وهو ابن بنته (().

الحايل الرابع: دخول ولد البنت في مسمى الولد لوجود معنى الولادة فيه. ومعنى الولادة الذي اشتق منها اسم الولد أبين في ولد البنت؛ لأن ولد البنت هو ولدها بحقيقة الولادة، وولد الولد إنها هو ولده بها له فيه مما كان سبباً للولادة ".

المناقشة: ناقش كثير من أهل العلم دخول ولد البنت في لفظ الولد في الأدلة السابقة بأنه مجاز دلت القرينة على إرادته فحمل اللفظ عليه، ولا يلزم من إرادة المجاز في صورة حمل اللفظ عليه في صورة أخرى ".

أما الفقيه المالكي ابن رشد فيذهب إلى عدم صحة تسمية ولد البنت ولـداً على سبيل المجاز؛ لوجود معنى الولادة فيه.

وأجاب عن هذه الأدلة: بأن ولد البنت وإن وقع عليه اسم ولد في اللغة لوجود معنى الولادة فيه كما وقع على ولد الابن لوجود معنى الولادة فليس بولد في الشرع؛ لأنه قد تعرف باسم الولد في الشرع من يستحق الميراث والنسب، دون من لا يستحقه، كما يُعرف الوضوء والصلاة والصيام والحج في الشرع بنوع مما يقع عليه في اللغة، ولا يفهم من إطلاق أحد هذه الألفاظ إلا

<sup>(</sup>١) من الآيتين ٨٤-٨٥، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقدمات المهدات ٢/ ٤٢٦، والمبدع ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) ينظـر: المنتقــى ٦/ ١٢٤، والمقــدمات الممهــدات ٢/ ٤٢٥، والــذخيرة ٦/ ٣٥٣، والمغنــي ٨/ ٢٠٤، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٨٠، وشرح الزركشي ٤/ ٢٨٠.

الشرعي منها، وكذلك لا يفهم من إطلاق الولد في قول الواقف: وقفت على ولدي، أو على ولد فلان، إلا الولد الشرعي الذي تثبت له أحكام السرع من الموارثة والنسب، ولا يحمل على ما سوى ذلك مما يقع عليه في اللغة إلا بنص أو بيان ''.

أما القول الرابع: فلم أقف له على دليل على تخصيص الموجود من ولد البنين بالدخول في لفظ الولد دون غيرهم.

# الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وسلامتها، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بها ورد عليها من مناقشة.

<sup>(</sup>١) ينظر: المقدمات المهدات ٢/ ٤٢٤-٤٢٤.

# المطاب الثاني الوقف على الولد وولد الولد

يدخل في الوقف على الولد وولد الولد الأصناف التالية:

- ١- ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى.
- ٢- أولاد البنين من الذكور والإناث.
- ٣- أولاد البنات إذا نص الواقف على إدخالهم، أو وجدت دلالـة ظاهرة على ذلك، كأن يقول: وقف على ولدي وولد بنيّ وبناتي. أو على أولادي فلان وفلان وفلانة وعلى أولادهم.

وأما إذا نص على إخراجهم، أو وجدت دلالة ظاهرة على ذلك فيخرجون، كأن يقول: وقف على أولادي المنتسبين إليّ (١٠).

ومحل الخلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- في إدخال أولاد البنات، إذا أطلق الواقف، ولم توجد دلالة تصرف اللفظ إلى أحد المعنيين.

وسأجعل البحث -بإذن الله تعالى- في هذا المطلب جمعاً لـصوره المتعـددة في مسألتين:

المسألة الأولى: إذا أضيف الضمير في الوقف على أولاد الأولاد إلى الواقف.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في دخول أولاد البنات إذا أضاف الواقف

<sup>(</sup>۱) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٦، وفتح القدير ٦/ ٢٤٣، ورسالة في دخول ولد البنت... (٢/أ) "مخطوط"، والمقدمات الممهدات ٢/ ٤٧٧ - ٤٣٥، وشرح ألفاظ الواقفين ص١٤٦ - ١٥٦، والشرح الصغير ٤/ ٣١، والمنهاج ومغني المحتاج ٢/ ٥٢٥، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٧، وتيسير الوقوف ١/ ١١٢، والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٤٨٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٨١، ومنار السبيل ٢/ ١٦٠. وسيأتي مزيد بيان لمراجع هذا المطلب عند بحث مسائله - بإذن الله تعالى -.

الضمير إلى نفسه فقال: هذا وقف على ولدي وولد ولدي، على قولين:

القول الأول: دخول أولاد البنات.

وهو الصحيح من مذهب الحنفية (١٠)، وقول الشافعية (١٠)، وقولٌ في مذهب المالكية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (١٠).

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات.

وهو قول في مذهب الحنفية (°)، والمشهور من مذهب المالكية (°)، والمذهب عند الحنابلة (°).

### الإدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بدخول ولد البنات في الوقف على الولد وولد الولد إذا أضاف الواقف الضمير إلى نفسه بالأدلة التالية:

<sup>(</sup>١) ينظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ٣١٩، وفتح القدير ٦/ ٢٤٣، والإسعاف ص٩٧، ورسالة في دخول ولد البنت... (٢/ أ) "مخطوط"، ومجمع الأنهر ١/ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٩، والوسيط ٤/ ٢٥٢، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٥، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٧، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتقى ٦/ ١٢٤، والمقدمات الممهدات ٢/ ٤٢٧، وشرح ألفاظ الواقفين ص ١٤، ومنح الجليل ٨/ ١٦٠-١٦١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤٣٨، والمقنع والشرح الكبير ١٦/ ٤٧٧، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٨، والإنصاف ١٦/ ٤٧٩، والدرر السنية ٧/ ٥٩، ٦٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتاوي قاضيخان ٣/ ٣٠٠، والإسعاف ص٩٧، ورسالة في دخول ولدالبنت... (٢/أ) "مخطوط".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠١٨، والمنتقى ٦/ ١٢٤، والمقدمات الممهدات ٢/ ٤٢٧، وشرح الخرشي ٧/ ٩٦، والشر الكبير وحاشية الدسوقي ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٧) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٤٧٧، والفروع ٤/ ٥٥٩، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٧، والإقناع ٣/ ٩٣، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٧٢.

الحليل الأول: صدق الاسم عليهم؛ لأن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، فيجب أن يدخلوا في الاسم لتناوله لهم، كما دخل حلائل أبناء البنات في التحريم في قوله سبحانه ﴿ وَحَلَيْلِ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَبِكُمْ ﴾ ". قال السرخسي "-رحمه الله-: "لأن اسم وولد الولد حقيقة لمن ولد ولده، وابنته ولده، فما وُلِد لابنته يكون ولد ولده حقيقة "".

الحليل الثاني: أن الله تعالى ذكر عيسى في ذرية إبراهيم عليها السلام فقال: ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَ دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَتَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ "، وهو ولد بنته. وسمى رسول الله الحسن بن على -رضي الله عنها - ابناً، فقال: (إن ابني هذا سيد) "، وهو ولد بنته".

المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن عيسى عليه السلام لم يكن له نسب

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، من كبار فقهاء الحنفية، كان إماماً مجتهداً، فقيهاً، أصولياً، مناظراً، من تصانيفه: "المبسوط" و"شرح الجامع الكبير" و"شرح الجامع الصغير"، توفي سنة ٤٨٣هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر: الجواهر المضية ٣/ ٧٨، وتاج التراجم ص١٨٢، والفوائد البهية ص١٥٨.

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير ١/ ٣٢٩. وقد صححت العبارة على وفق ما ذكره الطرابلسي في الإسعاف ص٩٧. وينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٢٧، ومنح الجليل ٨/ ١٦٠، والمهذب ١/ ٥٧٩، وعجالة المحتاج ٢/ ٩٧٢، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٧، والروايتين والوجهين ١/ ٤٣٨، والشرح الكبير لابن قدامة ١٤١/ ٤٧٨، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) من الآيتين ٨٤-٨٥، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٢٨، وعجالة المحتاج ٢/ ٩٧٢، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٧، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٧٨، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٤٢، والمبدع ٥/ ٣٤٠.

ينتسب إليه، فَنُسِبَ إلى أمه، وقول النبي الله للحسن بن علي -رضي الله عنهما-: ابني. مجاز ١٠٠؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ ١٠٠.

أحلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم دخول ولد البنات بالأدلة التالية:

الحليل الأول: عرف الشرع؛ لأن ولد البنت وإن سميناه ولد ولده لوقوع اسم الولد على الذكر والأنثى وقوعاً واحداً في اللسان العربي فلا يرثه في الشرع؛ لعدم دخوله في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أُولَندِكُمْ ۖ ﴾ "، ولا ينتسب إليه؛ لقوله تعالى: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾ "، وإنها يرث رجلاً آخر وإليه ينتسب، فهو بذلك الرجل أخص منه به، فوجب أن يقصر اللفظ على من يرثه وينتسب إليه وهو ولد الابن؟ لأنه المعنى الذي يراد له الولد ويرغب فيه من أجله، قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْ إِلَى مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ١ يَرثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ ﴾ (١٧٠).

المناقشة: يناقش بأن الوقف ثبت بقول الواقف فيجب أن يتبع فيه مقتضى كلامه، وقوله صريح في إدخال أولاد البنات؛ لأن البنات أولاده، فأولادهن أولاده حقيقة.

<sup>(</sup>١) ينظر: أسنى المطالب ٢/ ٤٦٧، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٨٠، والمبدع ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٠، من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥، من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٥) الآيتان ٥-٦، من سورة مريم.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المدونة ٤/ ٢١، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠، والمقدمات الممهدات ٢/ ٤٢٧، والكافي لابن قدامة ٣/ ٥٨٦، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٧٩، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٤١.

الحليل الثاني: عرف كلام الناس؛ فإن الألفاظ المسموعة إنها هي عبارة عها في النفوس، فإذا عبر المحبِّس عها في نفسه من إرادته بلفظ محتمل لإدخال ولد البنات في حبسه أو إخراجهم منهم، وجب حمله على ما يغلب على الظن إرادة المحبِّس له بها يُعلم من قصده، ولا يَعلم من الناس أن لفظ الولد عام يقع على الذكر والأنثى إلا الخاص منهم، العالم باللسان العربي، وأكثر الناس يعتقد أن الولد لا يقع إلا على الذكر دون الأنثى، فوجب أن يخصص بهذا عموم لفظ المحبس، ويحمل على أنه إنها أراد ولد ولده الذكور دون الإناث، كما يخصص عموم لفظ الحالف بها يعلم من مقاصد الناس في أيهانهم وعرف كلامهم ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بمخالفة إطلاق اسم أولاد الأولاد إذا أضاف الواقف الضمير إلى نفسه على أولاد البنات من الصلب للعرف؛ فإن الناس لا يزالون يطلقون لفظ الأولاد على أولاد بناتهم من غير نكير.

الوجه الثاني: على التسليم بمخالفته للعرف؛ فإن لفظ أولاد الأولاد حقيقة في أولاد البنات من الصلب؛ لأنهن أولاده، فأولادهن أولاده حقيقة، وهذه الحقيقة إن لم تكن غالبة على العرف الذي ذكره المخالف فهي مساوية له، فتكون مقدمة (").

### الترجيح:

الراجح دخول أولاد البنات من الصلب دون من بعدهن من أولاد أولاد البنات؛ لصدق اللفظ عليهم حقيقة، ولأن مبنى الوقف على الإحسان والمواساة، فلا يمنع من ذلك كونهم لا ينتسبون إلى الواقف ولا يرثون منه.

<sup>(</sup>١) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٢٨، والشرح الكبير للدردير ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون ص١٦٩.

# المسألة الثانية: إذا أضيف الضمير في الوقف على أولاد الأولاد إلى الأولاد.

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في دخول أولاد البنات إذا أضاف الواقف الضمير إلى الأولاد فقال: هذا وقف على أولادي وأولادهم، على قولين:

القول الأول: دخول أولاد البنات فيها أضيف الضمير فيه إلى الأولاد.

وبه قال الحنفية٬٬٬ والشافعية٬٬٬ وقال به المالكية في أصح القولين٬٠٠.

القول الثاني: عدم دخول أو لاد البنات.

وهو قول في مذهب المالكية، حكاه بعضهم عن الإمام مالك -رحمه الله-".

## الأدلة:

حليل القول الأولاد تصريح بدخول أولاد البنات؛ لأن لفظ الولد الضمير على الأولاد تصريح بدخول أولاد البنين وأولاد البنات؛ لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى في اللغة والشرع؛ لأنه مأخوذ من الولادة وهي موجودة فيها، وهو مصدر أريد منه اسم المفعول أي المولود، ولأنه يثبت للأنثى من الموارثة والنسب مثل ما يثبت للذكر. فهو بمنزلة قوله: على أولادي الذكور والإناث وعلى أولادهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٦، والإسعاف ٩٧، ورسالة في دخول ولـدالبنت... (٢/ أ) "مخطوط"، وفتح الله المعين ٢/ ١٣٥، ورد المحتار ٤/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٩، والوسيط ٤/ ٢٥٢، وأسنى المطالب ١/ ٤٦٧، وتيسير الوقوف ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقدمات الممهدات ١/ ٤٣٣، وعقد الجواهر ٣/ ٤٤، وإرشاد السالك ص٩٦، والشرح الصغير ٤/ ٣، وتبين المسالك ٤/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقدمات المهدات ١/ ٤٣٣، والذخيرة ٥/ ٣٥٤، وشرح ألفاظ الواقفين ص١٤٧، والـشرح الكبير للدردير ٤/ ٩٣.

الأولاد في عرف الناس لا يقع إلا على الذكور دون الإناث، فيرجع ضمير الجمع في قوله (وأولادهم) عليهم خاصة، ولا يكون لولد البنات مدخل في ذلك ".

# المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن لفظ الولد لا يقع في عرف الناس إلا على الذكور دون الإناث.

الوجه الثاني: على التسليم به، فإن اللغة والشرع دالان على دخول الأنشى في لفظ الولد كالذكر فيقدمان.

## الترجيح:

الراجح هو القول بدخول أولاد البنات إذا أضاف الواقف المضمير إلى الأولاد؛ لقوة دليله، وضعف دليل المخالف بها ورد عليه من مناقشة.

<sup>(</sup>١) ينظر: المقدمات المهدات ٢/ ٤٣٣.

# الهبحث الثانيُ الوقف علىُ الذرية

لا خلاف بين الفقهاء -رحهم الله - في دخول أولاد الصلب وأولاد الأبناء في الوقف على الذرية.

وأما أولاد البنات ففي دخولهم مع الإطلاق خلاف على قولين:

القول الأول: دخول أولاد البنات.

وبه قال الحنفية (۱٬۰ والشافعية (۱٬۰ وهو المشهور من مذهب المالكية (۱٬۰ ونقل بعضهم الاتفاق عليه (۱٬۰ ورواية في مذهب الإمام أحمد (۱٬۰ ).

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات.

وهو المذهب عند الحنابلة (١٠)، وقول في مذهب المالكية (١٠).

(۱) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٣/ ٥٦، وأحكام الأوقاف للخصاف ص ٨٠، والفتاوى الهندية ٢/ ٣٧٥، والدر المختار ورد المحتار ٤/٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٩، والوسيط ٤/ ٢٥٢، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٧، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٧، وتيسير الوقوف ١١٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٣٧، والذخيرة ٦/ ٣٥٦، والقوانين الفقهية ص٢٧٣، وشرح ألفاظ الواقفين ص١٧٧، والشرح الصغير ٤/ ٣١، ومنح الجليل ٨/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) نقل اتفاق المالكية على دخول ولد البنت في لفظ الذرية: أبو عبدالله محمد بن أحمد، المعروف بابن العطار (ت٩٩٩هـ)، وعبدالرحمن بن محمد بن عسكر (ت٧٣٧هـ). ينظر: المقدمات الممهدات / ٤٣٧ ، وارشاد السالك ص ٩٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٩، والإنصاف ١٦/ ٤٨١، والتوضيح ٢/ ٨٣٠، ومعونة أولي النهى ٥/ ٨٣٢، والدرر السنية ٧/ ٦٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المراجع السابقة، والمستوعب ٢/ ٤٥٧، والمقنع والشرح الكبير ١٦/ ٤٧٧، وغاية المتهى ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٣٧، وشرح ألفاظ الواقفين ص٠١٧.

#### الإدلة:

فذكر الله سبحانه عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم عليه السلام وهو ولد بنته؛ لأن عيسى عليه السلام إنها ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليها السلام، فإنه لا أب له ".

قال ابن قتيبة "-رحمه الله-: "إن قال: لذريتي، فهو للذكور والإناث من الولد وولد الولد؛ لأن الذرية مأخوذة من ذرأ الله الخلق، أي خلقهم... وقد

<sup>(</sup>١) الآيات ٨٣-٨٥، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقدمات المهدات ٢/ ٤٣٧، والمهذب ١/ ٥٨٠، والمغني ٢٠٣٨. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٣٥ بسنده عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يَعمَر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي الله تجده في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ في سورة الأنعام: (ومن ذريته داود وسليان) حتى بلغ (يحيى وعيسى)؟ قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقة في الذرية...، من كتاب الوقف ٢ / ١٦٦، نحوه عن عاصم بن بهدلة.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، كان عالماً باللغة، والأدب، والنحو، وغريب القرآن ومعانيه، والشعر، والفقه، وكان يغالي في مذهب البصريين إلا أنه خلط المذهبين، من تصانيفه: "غريب القرآن" و"مختلف الحديث" و"أدب الكاتب"، توفي سنة ٢٧٦هـ. ينظر: إنباه الرواة ٢٧٦هـ، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٢، وبغية الوعاة ٢/ ٣٢.

جعل الله عيسى من ذرية إبراهيم، وهو من ولد بنته النه الله

حليل القول الثاني: استدل القائلون بعدم دخول ولد البنت بأن ذرية المرء من ينتسب إليه، وإنها ينتسب إليه أولاده لصلبه وأولاد بنيه، دون أولاد بناته؛ لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم ™.

المناقشة: يناقش بعدم التسليم باختصاص لفظ الذرية بمن ينتسب إليه، بل هو عام لجميع النسل؛ بدليل الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول، واستعمال الكلمة في لغة العرب؛ فإن الذرية: "اسم لجميع نسل الإنسان من ذكر وأنثى" ".

#### الترجيح:

الراجح هـ و القـ ول بـ دخول ولـ د البنات في لفـظ الذريـ ة؛ لقـ و د دليله، وضعف دليل المخالف بها ورد عليه من مناقشة.

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى ٨/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) المطلع ص٢٨٧، وينظر: الصحاح ١/ ٥١، ومختبار المصحاح ص٢٢، ولسان العبرب ١/ ١٠٦٧، والقاموس المحيط ١/ ١٠٦٠.



# الهبحث الثالث الوقف على النســـل

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في دخول أو لاد البنات في لفظ النسل إذا جاء مطلقاً -بعد اتفاقهم على دخول أو لاد الصلب، وأو لاد البنين- على قولين:

القول الأول: دخول أولاد البنات.

وهو المذهب عند الحنفية (۱)، وقول الشافعية (۱)، وقول في مذهب المالكية (۱)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (۱).

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات.

وهو رواية في مذهب الحنفية ٥٠٠ والمذهب عند المالكية ٥٠٠ وعند الحنابلة٠٠٠.

والأدلة على قولي هذه المسألة هي الأدلة الواردة في المسألة السابقة نفسها، والراجح دخول أولاد البنات في الوقف على النسل؛ لصدق الاسم على أولاد

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٢٤، ومجمع الأنهر ١/ ٧٤٥، والدر المختار ٤/ ٤٧١، والفتــاوى الهنديــة ٢/ ٣٧٥، وقواعد الأوقاف ص١١.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المهذب ۱/ ۵۷۹، والوسيط ٤/ ۲۵۲، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٧، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٧،
 وتيسير الوقوف ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٣٧، والقوانين الفقهية ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٩، والإنصاف ١٦/ ٤٨١، والتوضيح ٢/ ٨٣٠، ومعونة أولي النهي ٥/ ٨٣٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتاوي قاضيخان ٣/ ٣٢٤، ورد المحتار ٤/٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٣٧، وإرشاد السالك ص٩٦، وشرح ألفاظ الواقفين ص١٧٠، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٩٣، ومنح الجليل ٨/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٩، والإنساف ١٦/ ٤٨١، والإقناع ٣/ ٩٣، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣٧٢، والروض المربع ٥/ ٥٥٤.

البنات؛ فإن الجميع من نسله. قال الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَاۤ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مَ نَرْفَعُ دَرَجَعَتِ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَتِلْكَ حُجَيمٌ عَلَيْهُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فَوْمِهِ مَا نَا لَهُ وَلِهُ سَبحانه: ﴿ وَمَعْنَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ السلام من فَبَلُ مِن قَبْلُ مِن السلام من فجعل عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهو ابن بنته ''.

قال ابن منظور " -رحمه الله-: "النسل: الولد والذرية، والجمع أنسال، وكذلك النسيلة. وقد نسل ينسل نسلاً وأنسل وتناسلوا: أنسل بعضهم بعضاً. وتناسل بنو فلان إذا كثر أولادهم، وتناسلوا أي ولد بعضهم من بعض" ".

<sup>(</sup>١) الآيات ٨٣-٨٥، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهذب ١/ ٥٨٠، والمغنى ٨/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري، ثم الإفريقي المصري، كان إماماً في اللغة والنحو، حجة في العربية، مغرى باختصار كتب الأدب المطولة، من تصانيفه: "لسان العرب" جمع فيه أمات كتب اللغة، توفي ٧١١هـ.

ينظر: الدرر الكامنة ٦/ ١٥، وبغية الوعاة ١/ ٢٤٨، وحسن المحاضرة ١/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٣/ ٦٢٨، وينظر: الصحاح ٥/ ١٨٢٩، ومعجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٢٠، والمصباح المنير ٢/ ٧٣٨.

# الهبحث الرابع الوقف على العقب

يدخل في الوقف على العقب ولد الصلب ذكراً كان أو أنشى، وأولاد البنين، باتفاق الفقهاء -رحمهم الله-.

وفي دخول أولاد البنات خلاف على قولين:

القول الأول: عدم دخول أو لاد البنات في الوقف على العقب.

وبه قال الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٣.

القول الثاني: دخول أو لاد البنات في الوقف على العقب.

وبه قال الشافعية "، وهو قول في مذهب المالكية "، ورواية في مذهب الإمام أحمد".

#### الأدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بعدم دخول أو لاد البنات بدليلين:

(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٨٤، والإسعاف ص ١٠٤، والفتاوي الهندية ٢/ ٣٩٢، والـدر

<sup>(</sup>۱) ينظر: احكام الاوقاف للخصاف ص٨٤، والإسعاف ص١٠٤، والفتـاوى الهنديــة ٢/ ٣٩٢، والـــدر المختار ورد المحتار ٤/ ٤٧٢، وقواعد الأوقاف ص١٢.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٨٠، والمنتقى ٦/ ١٢٤، وعقد الجواهر ٣/ ٤٤، والتاج والإكليل
 ٦/ ٤٤، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٥٥٦، والمقنع والمشرح الكبير ١٦/ ٤٧٧، والفروع ٤/ ٥٥٩، والإنصاف ١٦/ ٤٨١، والتوضيح ٢/ ٨٩٩، والروض المربع ٥/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٩، والوسيط ٤/ ٢٥٢، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٧، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٧، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٧٩، وتيسير الوقوف ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقدمات الممهدات ٢/ ٤٣٧، وشرح ألفاظ الواقفين ص١٦٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقنع والشرح الكبير ١٦/ ٤٧٧، والفروع ٤/ ٥٥٩، والإنصاف ١٦/ ٤٨١، والتوضيح ٢/ ٨٣٠.

الحليل الأول: أن أولاد البنات لا يدخلون في قول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللهُ فِي اللهِ اللهِ وَلَهُ وَ وَلَا وَلَدُهُ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

الحليل الثاني: أن عقب الرجل كل من يرجع بنسبه إليه بالآباء، وأولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم.

يقول الخليل بن أحمد (" -رحمه الله-: "عقب الرجل: ولده وولد ولده الباقون بعده. وقولهم: لا عقب له: أي لم يبق له ولد ذكر" (".

حليل القول الثاني: استدل القائلون بدخول أولاد البنات في الوقف على العقب بصدق اسم العقب عليهم كالذرية، وقد أخبر الله تعالى أن ولد بنت الرجل من ذريته في قوله: ﴿ وَمَن ذُرِيَّتِهِ مَ دَاوُردَ وَسُلَيْمَ نَ ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ وَمَحَيَّى وَعِيسَىٰ ﴾ (\*) فجعل عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام وهو ولد بنته (\*).

. . .

<sup>(</sup>١) من الآية ١١، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠١٨، والمغني ٨/ ١٩٥، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، صاحب العزبية، ومنشيء علسم العروض، كان رأساً في لسان العرب، ديناً، ورعاً، عاقلاً، حليهاً، كبير الشأن، من تصانيفه: "العين" و"العروض" و"الشواهد" توفي سنة ١٧٠هـ وقيل ١٧٥هـ.

ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص٤٧، وإنباه الرواة ١/ ٣٧٦، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٤٤، وسير علام النبلاء ٧/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) العين ١/ ١٧٨، وينظر: المغرب ص ٣٢١، ولسان العرب ٢/ ٨٢٩، والمصباح المنير ٢/ ٥٠٠، وتاج العروس ١/ ٨٧٨.

<sup>(</sup>٥) من الآيتين ٨٤ - ٨٥، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المهذب ١/ ٥٨٠، والمغنى ٨/ ٢٠٣.

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بشمول لفظ العقب لولد البنت كالذرية؛ لأن الذرية: اسم لجميع نسل الإنسان من ذكر وأنثى "، والعقب: اسم للولد وولد الولد من الذكور دون الإناث، كما تقدم.

## الترجيح:

الراجح هو القول بعدم دخول أولاد البنات في العقب؛ لقوة أدلته، وموافقته عرف كلام الناس، ولضعف دليل القول الآخر بما ورد عليه من مناقشة.

<sup>(</sup>١) المطلع ص٢٨٧.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# الهبحث الخاهس الوقف على القرابة

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في المراد بالقرابة على أقوال، أشهرها ما يأتي:

القول الأول: كل من يُعرف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه، الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى. يستوي في ذلك الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والمحرم وغير المحرم.

وهو مذهب المالكية ". والصحيح من مذهب الشافعية، ما خلا الأب والأم وولد الصلب إن كان الوقف على غير قرابة الواقف، وورثته إن كان الوقف على قرابته ".

وهو رواية عن الإمام أحمد، إلا أنه أخرج الكافر ". وعنه: يختص بمن يصله منهم".

<sup>(</sup>۱) ينظر: المنتقى ٦/ ١٢٥، والذخيرة ٦/ ٣٥٧، والقوانين الفقهيـة ص٢٧٣، والـشرح الكبـير وحاشـية الدسوقى ٤/ ٩٤، ومنح الجليل ٨/ ١٦٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المهذب ۱/ ٥٨٠، وحلية العلماء ٦/ ٣١، وروضة الطالبين ٦/ ١٧٢ -١٧٣، وأسنى المطالب ٣/ ٥٢، وتيسير الوقوف ١/ ١١٤.

وحدً الشافعية من يُنتهى إليه بأقرب جدٍّ يُنسب إليه الرجل ويُعَدُّ أصلاً وقبيلة في نفسه، فيرتقى في بني الأعهام إليه ولا يعتبر من فوقه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني ٨/ ٥٣٠، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٩١، والفروع ٤/ ٤٦٣، والإنصاف ١٦/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل عبدالله ص٣٨٥، ورؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١١١٥، والفروع ٤/ ٣٣، والإنـصاف ١٦/ ٩٩.

القول الثاني: كل من يعرف بقرابته من قبل الأب، الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى، دون قرابته من قبل الأم. وهو قول في مذهب المالكية "، ووجه في مذهب الشافعية في الوقف على العربي دون الأعجمي، صححه البغوي في التهذيب، والنووي في المنهاج ".

القول الثالث: كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبويه، سوى أبويه وولده لصلبه.

وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو المذهب عند الحنفية.

وزاد أبو يوسف: الجد، وابن الابن ٣٠.

القول الرابع: قرابة الرجل: أولاده، وأبوه، وجده، وجد أبيه، وأولادهم. وهو رواية عن الإمام أحمد، هي المذهب عند الحنابلة ".

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص٢٠١، وحاشية الدسوقي ٤/ ٩٤، ومنح الجليل ٨/ ١٦٣.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: التهذيب ٤/ ٥٢٢، ومنهاج الطالبين ٣/ ٨٠، وروضة الطالبين ٦/ ١٧٣-١٧٤، وأسنى
 المطالب ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٣٩، وبدائع المصنائع ٧/ ٣٤٨، وفستح القدير ٦/ ٢٤٦، والإسعاف ص١٠٨، ١١٠، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٧٧، والمقنع والـشرح الكبـير والإنـصاف ١٦/ ٤٨٩، والفـروع ٤/٣٢٤، وغاية المنتهى ٢/ ٣١٢، والروض المربع ٥/ ٥٥٨.

ونقل ابن هانئ ٢/ ٥٢ عنه في الوصية: "أنه لا يجاوز بها أربعة آباء. والحجة في الآباء الأربعة: أن النبي للله قسم سهم ذوي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وولد عبد مناف". فأدخل جــد الجــد، وعــلى هذا لا يدفع إلى الولد شيء.

وسمى المرداوي في الإنصاف ٢٩ / ٤٩٢ من جعل القرابة مختصة بقرابة أب الواقف إلى أربعة آباء من علماء الحنابلة، وأنه رواية عن الإمام أحمد، وتعقب الزركشي في وصفه هذا القول بالمشذوذ. ونوقش بها نقله ابن حجر في الفتح ٥/ ٤٤٨ عن الطحاوي: أنه لو كان المراد ذلك لشرّك النبي الله بني نوفل وبني.

القول الخامس: كل ذي رحم محرم من قبل الأب والأم، ما خلا أبويه وجده وولده.

وبه قال أبو حنيفة ١٠٠٠.

#### الإدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بأن المراد بالقرابة كل من يعرف بقرابته من قبل أبويه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى بها يأتي:

الدليل الأول: أن النبي الذر قريشاً لما أمره ربه سبحانه أن ينذر عشيرته الأقربين. فعن ابن عباس الله قال: "لما أنزل الله عز وجل: ﴿ وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ أتى النبي الله الصفا فصعد عليه، ثم نادى: يا صباحاه. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه، وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله الناس إليه بين رجل يجيء إليه، وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله الناس إيا بني عبدالمطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟. قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" ".

<sup>=</sup> عبدشمس في سهم ذوي القربي؛ لأنها ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم. وهو جواب قـويّ كـما هـو ظاهر.

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكمام الأوقفاف للخمصاف ص ١٤٣، والمبسوط ٢٧/ ١٥٥، وبدائع المصنائع ٧/ ٣٤٨، والهداية وشرح العناية ١٠/ ٤٧٧، والإسعاف ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١٤، من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب (وأنذر عشيرتك الأقربين)، من كتـاب التفـسير (٤٧٧٠)، ٢/ ١١١، ومسلم في "الصحيح" في: باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) من كتاب الإيهان (٢٠٨)، ١/ ١٩٣، والترمذي في "الجامع" في: باب ومن سورة "تبت يدا"، من كتاب تفـسير القـرآن (٣٣٦٣)، ٥/ ٤٢٠، وأحمد في "المسند" ١/ ٣٠٧.

وعن أبي هريرة الله علم قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيرَ ﴾ "، دعا رسول الله على قريش، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار. فإني -والله - لا أملك لكم من الله شيئاً، إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلالها" ".

المناقشة: نوقش بأنه "يحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة، والمراد بعشيرته قومه، وهم قريش...، وعلى هذا فيكون قد أُمِر بإنذار قومه، فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد، فلا حجة فيه في مسألة الوقف؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته، أو على أقرب الناس إليه -مثلاً -، والآية تتعلق بإنذار العشيرة، فافترقا" ".

الحليل الثاني: ما رواه أنس الله قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿ لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّحَقَىٰ تَنفِقُوا مِمَّا تَحِبُونَ ﴾ "، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله، أني قد جعلت أرضي بيرحا لله. فقال رسول الله الله الجعلها في قرابتك). فجعلها في حسان بن ثابت، وأبي بن كعب" ".

<sup>(</sup>١) الآية ٢١٤، من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، من كتاب الوصايا (٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين)، من كتاب الإيمان (٢٠٤)، ١/ ١٩٢، والترمذي في "الجامع" في: باب ومن سورة الشعراء، من كتاب تفسير القرآن (٣١٨٥)، ٥/ ٣٦، والنسائي في "المجتبى" في: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين، من كتاب الوصايا (٣١٤٤)، ٢/ ٢٤٨، وأحمد في "المسند" ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٥/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩٢، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج الحديث ص٦٨.

ويجتمع أبو طلحة مع حسان في الأب الثالث، ومع أبيّ في الأب السادس (٠٠).

الحليل الثالث: صدق اسم القرابة على من ينتسب إلى الأب الأدنى، الذي يُعدّ أولاده قبيلة. في شمل الصغير والكبير، والذكر والأنشى، والغني والفقير، والمحرم وغير المحرم ".

واستدل الشافعية لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفاً، بل القريب من ينتمي بواسطة ".

واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوقف على قرابته: بعرف الـشرع؛ لأن الوارث لا يُوصى له، فيختص بالباقين، وكذلك الوقف (").

المناقشة: يناقش ما استدل به الشافعية من وجوه:

الوجه الأول: أن النبي ﷺ دعا ابنته فاطمة – رضي الله عنها – لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيرَ ﴾ (٠).

الوجه الثاني: أن أصل الرجل وفروعه يدخلون في أقرب الأقارب، فكيف لا يكونون من الأقارب ١٠٠٠.

m / 6 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( ) 12 ( )

<sup>(</sup>١) ينظر: صحيح البخاري ٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٥٧، وروضة الطالبين ٦/ ١٧٢، والكافي لابن قدامة ٣/ ٥٨٨، والمبدع ٥/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين ٦/ ١٧٣، وعجالة المحتاج ٣/ ٩٩،١، وأسنى المطالب ٣/ ٥٠، ومغني المحتاج ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روضة الطالبين ٦/ ١٧٢، وعجالة المحتاج ٣/ ١١٠٠، وأسنى المطالب ٣/ ٥٢، ومغني المحتاج ٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١٤، من سورة الشعراء. والحديث تقدم تخريجه ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مغنى المحتاج ٣/ ٨٠.

الوجه الثالث: دخول الأب والأم والولد خصوصاً والورثة عموماً في اسم القرابة وصدقه عليهم (٠٠).

### واستدل الحنابلة لإخراج الكافر بدليلين:

- ان الله تعالى لما أطلق آية الميراث والأمر بإعطاء ذي القربى لم يدخل فيهم الكفار،
   وإذا لم يدخلوا في لفظ القرآن مع عمومه لم يدخلوا في لفظ الواقف.
- ٢- أن الظاهر من حال الواقف أنه لا يريد الكفار؛ لما بينه وبينهم من عداوة الدين، وعدم الوصلة المانعة من الميراث ووجوب النفقة، فيكون ذلك قرينة صارفة للفظ عن عمومه ".

واستدلوا الاختصاص الوقف بمن يصله من أقاربه: بأن صلته إياهم في حال حياته قرينة دالة على إرادتهم بصلته هذه، فوجب حمل عموم لفظه على خصوص فعله (").

حليل القول الثاني: استدل القائلون بأن القرابة ما كان من قبل الأب وحده: بأن العرب لا تفهم من مطلق اسم القرابة إلا قرابة الأب؛ لأن العرب تفتخر بآبائها، بخلاف قرابة الأم، فإنهم لا يفتخرون بها، ولا يعدونها قرابة ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: "أن عرف الناس في اسم القرابة ينطلق على ما كان من

<sup>(</sup>١) ينظر: الدليل الثالث الذي تقدم قريباً.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: رؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١١٢٢، والمغني ٨/ ٥٣٠، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٥٠٥،
 والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٤٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: رؤوس المسائل الخلافية ٣/١١٦، والشرح الكبير لابـن قدامـة ١٦/ ٩١، والممتـع في شرح المقنع ٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التهذيب ٤/ ٥٢٢، وأسنى الطالب ٣/ ٥٣، ومغنى المحتاج ٣/ ٨٠.

الجهتين" (۱).

الوجه الثاني: صدق اسم القرابة على ما كان قبل الأم، وتناوله لهم، فيدخلون في عمومه.

الوجه الثالث: أن النبي الله فق فاخر بسعد بن أبي وقاص " الله فق ال: "هـذا خالى فليرني امرؤٌ خاله" ".

قال الترمذي -رحمه الله-: "وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وكانت أم النبي هذا خالي" (».

#### أدلة القول الثالث:

۱ - استدل القائلون بتناول القرابة لكل من يناسب الواقف إلى أقصى أب له في الإسلام: بأن الاسم يتناول كل قريب، إلا أنه لا يمكن العمل بعمومه؛

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ٨/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بـن زهـرة القـرشي، أسـلم بعـد ستة وقيل بعد أربعة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصـحاب الـشورى، شـهد بـدراً والمشاهد كلها، وعلى يديه كان فتح العراق، لم يجمع النبي الله أبويه لأحد قبله، توفي سنة ٥٥هـ، وقيـل غير ذلك.

ينظر: الاستيعاب ص٧٥٥، وأسد الغابة ٢/ ٣٦٦، وسير أعلام النبلاء ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب مناقب سعد بن أبي وقاص، من كتاب المناقب (٣٧٥١)، ٥/ ٢٠٠، وأبو يعلي في المسند" ٤/ ٤٢، والطبراني في "الكبير" ١/ ٤٤، من حديث جابر بن عبدالله هله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث مجالد. قلت: وتابعه إسهاعيل بن أبي خالد، وهو ثقة (تقريب التهذيب ص١٣٨) عند الحاكم في "المستدرك" في: ذكر مناقب أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص، من كتاب معرفة الصحابة هم ١٩٠٣، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٣/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح ٥/ ٢٠٧.

لتعذر إدخال جميع أولاد آدم عليه السلام، فتعتبر النسبة إلى أقصى أب في الإسلام؛ لأنه لما ورد الإسلام صارت المعرفة بالإسلام، والشرف به، فصار الجد المسلم هو النسب، فلا يعتبر من كان قبله (".

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن تناول القرابة لكل من يناسب الواقف إلى أقصى أب في الإسلام كان يستقيم في زمان صاحبي أبي حنيفة -رحهم الله-؛ لأن أقصى أب كان قريباً، يصل إليه بثلاثة آباء، أو أربعة آباء، فأما في زماننا فلا يستقيم لأن عهد الإسلام قد بعد ".

الوجه الثاني: مخالفته الظاهرة للعرف، فإن الواقف لا يريد أن يسمل بوقفه قرابته الذين ينتسبون إلى أقصى أب في الإسلام، مع تعددهم وانتشارهم، إلى حدٍ يتعذر معه إدراكه لهم ومعرفته بهم، فضلاً عن الرغبة في برهم وصلتهم.

٢ - واستدلوا لإخراج الوالدين والولد بدليلين:

الحليل الأول: أن الله عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأُ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ "، والعطف يقتضي المغايرة. وإذا أخرج الأب من أن يكون قريباً للابن خرج الابن من أن يكون قريباً للابن خرج الابن من أن يكون قريباً للأب ".

المناقشة: يناقش بأن إفراد الوالدين بالذكر لمزيد العناية بها، والتأكيد على

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط ٢٣/ ١٥٦، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط ٢٧/ ١٥٦، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٤٩، وتبيين الحقائق ٦/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٨٠، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٣٩، والمسوط ٢٧/ ١٥٥، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٤٨، والهداية للمرغيناني ١٠/ ٤٧٧.

حقهما، لا أنهما من غير القرابة.

الحليل الثاني: "أن الوالدين والولد لا يسمون أقرباء عادة، ومن سمى والده قريباً كان عقوقاً منه لوالده؛ إذ القريب في عرف أهل اللغة من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره" (٠٠).

المناقشة: يناقش بها نوقش به دليل الشافعية المتقدم ".

النول القول الرابع: استدل القائلون بأن المراد بالقرابة أولاد الواقف وأبوه وجده وجد أبيه وأولادهم "بأن الله تعالى لما قال: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِمِ مِنْ أَهْلِ وَجده وجد أبيه وأولادهم "بأن الله تعالى لما قال: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِمِ مِنْ أَهْلِ وَلِلْا مُولِ وَلِذِى القُرْنَىٰ ﴾ أعطى النبي في أولاده، وأولاد عبدالمطلب، وأولاد هاشم، ذكرهم وأنثاهم، ولم يعط من هو أبعد منهم، كبني عبدشمس وبني نوفل شيئاً، ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئاً، ولم يعط منهم إلا مسلماً، فحمل مطلق كلام الواقف على ما حمل عليه المطلق من كلام الله تعالى، وفُسِّر بها فُسِّر بها فُسِّر بها "".

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن تخصيص النبي الله بعض قرابته بسهم ذوي القربى لا يمنع من العمل بالعموم في غير هذا الموضع (٠٠).

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٠١، وينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٣٩، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٤٨، والهداية للمرغيناني ١/ ٤٧٧، والإسعاف ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧، من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٩٠، وينظر: المغني ٨/ ٥٢٩، والممتع في شرح المقنع ١٤٣/٤، والمبدع ٥/ ٣٤٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى ٨/ ٥٣٠.

وقد فسر النبي القرابة في قول سبحانه: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ " بأوسع مما فسر به القرابة في آية الفيء.

الوجه الثاني: أن النبي الشارعلى أبي طلحة الله أن يجعل صدقته في الأقربين، فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب -رضي الله عنها-، وهو إنها يجتمع مع أبي الأب السادس "، فدل على أن القرابة لا تنحصر في أربعة آباء.

حليل القول الخامس: استدل لأبي حنيفة -رحمه الله-بأن القرابة المطلقة هي قرابة ذي الرحم المحرم؛ لاختصاصها بأحكام مخصوصة، من عدم جواز المناكحة، والعتق عند الملك، وعدم الرجوع في الهبة، ولأن معنى الاسم يتكامل بها، وأما غيرها من الرحم غير المحرم فناقص، فكان الاسم للرحم المحرم لا لغيره؛ لأنه لوكان حقيقة لغيره فإما أن يعتبر الاسم مشتركاً أو عاماً، ولا سبيل إلى الاستراك لأن المعنى متجانس، ولا إلى العموم لأن المعنى متفاوت، فتعين أن يكون الاسم حقبقة لذي الرحم المحرم، ولغيره مجازاً ".

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: "أن القريب اسم مشتق من معنى وهو: القرب، وقد وجد القرب، فيتناول الرحم المحرم وغيره" (").

الوجه الثاني: فعل النبي للله نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ

<sup>(</sup>١) الآية ٢١٤، من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: صحيح البخاري ٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ٧٧/ ١٥٥، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٧/ ٣٤٩، وينظر: الهداية للمرغيناني ١٠/ ٤٧٧، وتبيين الحقائق ٦/ ٢٠١.

ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (١٠)، فإنه جمع قريشاً، فعم وخصّ، وأنذرهم، وفيهم ذو الرحم المحرم وغيره.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِد مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ " أعطى أولاده، وأولاد عبدالمطلب، وأولاد هاشم، ذكرهم وأنثاهم، فشمل بعطائه ذا الرحم المحرم وغيره.

الوجه الثالث: "أن اسم القرابة يقع على غيرهم عرفاً وشرعاً، وقد تحرم على الرجل ربيبته، وأمهات نسائه، وحلائل آبائه وأبنائه، ولا قرابة لهم، وتحل له ابنة عمه وعمته، وابنة خاله وخالته، وهن من أقاربه" ".

### الترجيح:

الراجح من أقوال الفقهاء المتقدمة أن المراد بالقرابة كل من يعرف بقرابة المرء من قِبَلِ أبويه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى، من المسلمين، ومن كان يصلهم الواقف في حياته أولى من غيرهم، وأهل الحاجة منهم أولى من أهل الغنى؛ لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها وضعف أدلة الأقوال الأخرى بها ورد عليها من مناقشة.

<sup>(</sup>١) الآية ٢١٤، من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧، من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٨/ ٥٣١.





ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الوقف على الفقراء وعلى المبحث الأول: الوقف على المساكين ودخول أحدهما في الوقف على الآخر

المبحث الثاني: الوقف على سبيل الله.

المبحث الثالث: الوقف على أصناف الزكاة الثمانية.

|  |  | ,<br>, |
|--|--|--------|
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  | ٠      |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |

# المبحث الأول الوقف على الفقراء وعلى المساكين ودخول أحدهما في الوقف على الآخر

## أولاً: تعريف الفقير والمسكين في اللغة:

تعريف الفقير في اللغة:

"الفاء والقاف والراء أصل صحيح يدل على انفراج في شيء من عضو أو غير ذلك.

ومن ذلك الفَقَار للظهر. الواحدة فَقَارة، سميت للحزوز والفصول التي بينها" (٠٠).

والفقر: الحاجة، وهو ضد الغنى، وفعله الافتقار، والنعت فقير، والفُقُر لغة رديئة. والفقير مكسورفَقَار الظهر من شدة فقره وذلته ومسكنته.

ومنه قول لبيد (۲):

لما رأى لُبُدُ النسورَ تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل ٣٠

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة، باب الفاء والقاف وما يثلثها، مادة (فقر) ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري الجعفري، من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام ووفد على النبي هذا كان فارساً، شاعراً، شجاعاً، عذب المنطق، وهو أحد أصحاب المعلقات، قال رسول الله هذا أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال لما سئل عما أحدث في المشعر في الإسلام: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران، توفي سنة ٤١هـ.

ينظر: طبقات فحول الشعراء ١/ ١٣٥، والاستيعاب ص٦٣٩، وأسد الغابة ٤/٤، والإصابة ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل، وهو للبيد في ديوانه ص١٢٨.

والفاقرة: الداهية، يقال فقرته الفاقرة أي كسرت فَقَار ظهره (١٠٠٠ تعريف المسكين في اللغة:

"السين والكاف والنون أصل واحد مطرد يدل على خلاف الاضطراب والحركة. يقال سكن الشيء يسكن سكوناً فهو ساكن" ".

والمسكين - بالكسر، وتفتح ميمه في لغة بني أسد - مأخوذ من هذا لسكونه إلى الناس. وأصله في اللغة الخاضع. والسكينة: الوداع والوقار.

والمسكين من لا شيء له، أو ماله مالا يكفيه، وقد يكون بمعنى الذلة والضعف. والجمع مساكين، ومسكينون، وسكن وتسكّن وتمسكن صار مسكيناً ...

يقول ابن الأثير -رحمه الله- (\*): "وقد تكرر في الحديث ذكر المسكين والمساكين والمسكنة والتمسكن، وكلها يدور معناها على الخضوع والذلة وقلة المال والحال السيئة " (\*).

(۱) ينظر: تهذيب اللغة، باب القياف والبراء ٩/١١٣-١١٤، والبصحاح، بياب البراء - فيصل الفياء ٢/ ٧٨٢-٧٨٧، ومختار الصحاح ص٥٠٨، ولسان العرب، ٢/ ١١١٦-١١١١، مادة (فقر).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة، باب السين والكاف وما يثلثهما، مادة (سكن) ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تهذيب اللغة، باب الكاف والسين ١٠/ ٦٦- ٦٨، والصحاح، باب النون - فيصل السين ٥/ ١٧٦- ١٧٦، والمعترب، السين مع الكاف ص ٢٣٠، وليسان العرب ٢/ ١٧٥- ١٧٦، والقاموس المحيط، باب النون فصل السين ٤/ ٣٣٤، والمصباح المنير، السين مع الكاف وما يثلثها ١٧ ٤٣٣، مادة (سكن).

<sup>(</sup>٤) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري شم الموصلي، المعروف بابن الأثير، كاتب فاضل، له معرفة تامة بالأدب، ونظر حسن في العلوم الشرعية، من تصانيفه: "النهاية في غريب الحديث" و"جامع الأصول في أحاديث الرسول"، توفي سنة ٢٠٦هـ.

ينظر: إنباه الرواة ٣/ ٢٥٧، ووفيات الأعيان ٤/ ١٤١، ويغية الوعاة ٢/ ٢٧٤، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٨٥.

### ثانياً: تعريف الفقير والمسكين في الاصطلاح:

اسم الفقير إذا أفرد تناول الفقير والمسكين، وكذلك اسم المسكين إذا أفرد تناولها جميعاً، فكلاهما يشعر بالحاجة، والفاقة، وضعف الحال.

فأما إذا جمع بين الاسمين، وميّز بين المسميين تميّزاً ٠٠٠.

فمن العلماء من ميّز بينهما بالاختلاف في الصفة مع تساويهما في المضعف والحاجة في أقوال عدة، أشهرها أربعة:

القول الأول: أن الفقير هو المحتاج المتعفف عن المسألة، والمسكين هو المحتاج السائل.

وهو قول ابن غباس، والحسن، والزهري، ومجاهد "، وجابر بن زيد "، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وقول للإمام مالك ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: بلغة السالك ١/ ٤٢٥، والحاوي الكبير ٨/ ٤٨٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣٩، والواضع في شرح مختصر الخرقي ٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، شيخ القراء والمفسرين، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، وتوفي وهو ساجد سنة ١٠٢هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر: تهذيب الكمال ٧/ ٣٨، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٠٥، وشذرات الذهب ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليَحمدي البصري، تابعي ثقة، كان عالم أهل البصرة في زمانه، وهمو من كبار تلامذة ابن عباس ، قال ابن عباس: لو أن أهمل البصرة نزلوا عند قول جابر بمن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله. توفي سنة ٩٣هـ.

ينظر: تهذيب الكمال ١/٤٢٣، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٨١، وشذرات الذهب ١/١٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري ١٤/ ٣٠٥-٣٠٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢، وتفسير الماوردي ٢/ ١٤٦، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٢٣، والمحرر الوجيز ٦/ ٥٣٥، والجامع لأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٢٣، والمحرر الوجيز ٦/ ٥٣٥، والخامع لأحكام القرآن العظيم ٤/ ١٦٥، والمبسوط ٣/ ٨، وبدائع الصنائع ٢/ ٤٣، والذخيرة ٣/ ١٤٤.

القول الثاني: أن الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجة، والمسكين هو الصحيح الجسم منهم (۱).

وهو قول قتادة ".

القول الثالث: أن الفقراء فقراء المهاجرين، والمساكين من لم يهاجر من المسلمين وهو محتاج ".

يروى عن ابن عباس ، وهو قول الضحاك بن مزاحم "، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبري ٢٠٦/١٤، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢، وتفسير الماوردي ٢/ ١٤٦، وأحكام القرآن العظيم ٤/ ٥٣٥. وأحكام القرآن العظيم ٤/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري، الضرير الأكمه، المفسر، المحدث، أحمد الأعلام، كان من أوعية العلم، وعمن يضرب به المثل في قوة الحفظ، قال الإمام أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئاً إلا حفظه. توفي سنة ٩٣هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٨٥، وتهذيب الكهال ٦/ ٩٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبري ٢٤/ ٣٠٧، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٣، وتفسير الماوردي ٢/ ١٤٦، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٢٤، والمحرر الوجيز ٦/ ٥٣٥، والجامع لأحكام القرآن العظيم ٤/ ١٧١. وتفسير القرآن العظيم ٤/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد وقيل أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي، التابعي الجليل صاحب التفسير، كان من أوعية العلم، قال سفيان الشوري: خذوا العلم من أربعة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك. توفي سنة ١٠٢هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر: تهذيب الكهال ٣/ ٤٨٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥٩ ٥، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد ويقال أبو عبدالله سعيد بن جبير الأسدي الوالبي، مولاهم الكوفي، الإمام الحافظ، المقرئ، المفسر، أحد أعلام التابعين، روى عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وغيرهم، قتله الحجاج سنة ٩٤هـ. وقيل ٩٥هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ٢/ ٣٧١، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٢١، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ١٨١.

القول الرابع: أن الفقير من المسلمين، والمسكين من أهل الكتاب ···. وهو قول عكر مة ···.

ومن العلماء من ميّز بينهما بالاختلاف في النضعف والحاجة، ولهم في التمييز بينهم على هذا النحو قولان:

القول الأول: أن الفقير: هو من لا مال له ولا كسب، أو له ما لا يقع موقعاً من كفايته. مثل من تكون كفايته في كل يوم عشرة دراهم، وله مقدار درهمين.

والمسكين: هو من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته و لا يكفيه. مثل من تكون كفايته في كل يوم عشرة دراهم، وله ثمانية. فالفقير عندهم أسوأ حالاً وأكثر حاجة من المسكين.

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة ("، وقول في مذهب الإمام مالك("، وهو مذهب الشافعية (")، والصحيح من مذهب الحنابلة (").

القول الثاني: أن الفقير: هو الذي لا بلغة له تكفيه. والمسكين: هو الذي

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبري ٢ / ٣٠٨، وتفسير الماوردي ٢/ ١٤٦، والمحرر السوجيز ٦/ ٥٣٥، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧١، وتفسير القرآن العظيم ٤/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالله عكرمة مولى الصحابي الجليل عبدالله بن عباس، أصله بربري من أهل المغرب، تابعي ثقة من كبار أصحاب ابن عباس الله كان كثير العلم، بحراً من البحور، توفي سنة ١٠٤هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر: وفيات الأعيان ٣/ ٢٦٥، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٢، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٩٦، والبحر الرائق ٢/ ٢٤٠، ورد المحتار ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الـذخيرة ٣/ ١٤٤، والقـوانين الفقهيـة ص٨٣، وشرح الخـرشي ٢/ ٢١٢، والتـاج والإكليـل ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم ٢/ ٧١، ٨٣، والحاوي الكبير ٨/ ٤٨٨، والمهـذب ١/ ٢٣٢، والوسـيط ٤/ ٥٥٥، وحليـة العلماء ٣/ ١٥٩، وروضة الطالبين ٢/ ٣٠٨، ٣١١، ومغنى المحتاج ٣/ ١٣٩.

 <sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع الصغير ص٨٢، والكافي لابن قدامة ٢/ ١٩٥، والشرح الكبير والإنـصاف ٧/ ٢٠٥ ٢٠٧، والمبدع ٢/ ٤١٥، والتوضيح ١/ ٤٣٧، والروض المربع ٣/ ٣١٠.

لا شيء له. فالمسكين عند هؤلاء أسوأ حالاً من الفقير.

وهو مذهب الحنفية (١٠)، والمشهور من مذهب المالكية (١٠)، ورواية عن الإمام أحد (١٠).

وفي قول في مذهب المالكية اختاره ابن القاسم "وابن الجلاب" واستحسنه القرطبي أن الفقير والمسكين اسهان دالان على معنى واحد".

وأشار ابن عبدالبر " -رحمه الله- إلى أن مذهب الإمام مالك يدل على

(١) ينظر: المبسوط ٣/ ٨، وبدائع الصنائع ٢/ ٤٣، والهداية للمرغيناني ٢/ ٢٦١، والاختيار ١١٩/١، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٦، ورد المحتار ٢/ ٣٣٩.

 (۲) ينظر: التلقين ١/ ١٦٩، والـذخيرة ٣/ ١٤٤، والقـوانين الفقهيـة ص٨٣، وشرح الخـرشي ٢/ ٢١٢، والشرح الصغير ١/ ٤٣٥.

(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٥، والمبدع ٢/ ٤١٦، والإنصاف ٧/ ٢٠٥.

(٤) أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العُتقي المصري المالكي، عالم الديار المصرية وفقيهها، صحب الإمام مالكاً عشرين سنة، وانتفع به أصحاب الإمام مالك بعد موت مالك، كان فقيهاً، صالحاً، زاهداً، لم يـره أحـد الموطأ عن مالك أثبت منه، وروى عنه المدونة وهي من أجل كتب المالكية، توفي سنة ١٩١هـ.

ينظر: ترتيب المدارك ٣/ ٢٤٤، ووفيات الأعيان ٣/ ١٢٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٢٠، والديباج المذهب ١/ ٤٠٩.

(٥) أبو القاسم عبيدالله بن الحسن بن الجلاب المالكي، إمام فقيه، أصولي، حافظ، لـه كتـاب في مـسائل الخلاف، وكتاب "التفريع"، توفي سنة ٣٧٨هـ.

ينظر: ترتيب المدارك ٧/ ٧٦، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٨٣، والديباج المذهب ١/ ٤٠٦، وشجرة النور ص٩٢.

- (٦) ينظر: التفريع ١/ ٢٩٧، وبداية المجتهد ١/ ٢٧٧، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧٠، والذخيرة ٣/ ١٤٤، والقوانين الفقهية ص٨٣، وشرح الخرشي ٢/ ٢١٢.
- (٧) أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأسدي القرطبي المالكي، الإمام العلامة المحدث حافظ المغرب، الفقيه، المؤرخ، كان إماماً، ديناً، ثقة، صاحب سنة واتباع، ولم يكن بالأندلس مثله في الحديث، من تصانيفه: "الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار" و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، توفى سنة ٦٣ هـ.

هذا، وأنه قول سائر أصحابه، فقال: "ومذهبه يدل على أنها عنده سواء بمعنى واحد" (۱).

وقال أيضاً ": "وإلى هذا -أي القول بأن الفقير والمسكين سواء- ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك في تأويل قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِللَّهُ قَرَآءِ ﴾ ".

ويتحصل من جميع ما تقدم أن أشهر الأقوال في تحديد المراد من هذين المصطلحين ثلاثة:

القول الأول: أن الفقير: هو المحتاج المتعفف عن المسألة، والمسكين: هـو المحتاج السائل.

القول الثاني: أن الفقير: هو من لا مال له ولا كسب، أو له ما لا يقع موقعاً من كفايته، والمسكين: هو من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه.

القول الثالث: أن الفقير: هو الذي لا بلغة له تكفيه، والمسكين: هو الذي لا شيء له.

وأما القول بأن الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجة، والقول بأن الفقير من المهاجرين، والقول بأن الفقير من المسلمين، فخارجة مخرج الغالب، وإلا فحيث وجد من لا شيء له البتة، أو له ما لا يقع موقعاً من كفايته، فهو فقير على

<sup>=</sup> ينظر: ترتيب المدارك ٨/ ١٢٧، ووفيات الأعيان ٧/ ٦٦، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٣، والديباج المذهب ٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>١) الكافي لابن عبدالبر ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار ٩/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

مذهب الشافعية والحنابلة، وإن كان غير زمنٍ، أو من غير المهاجرين، ومسكين على مذهب الحنفية والمالكية.

والقول بأن الفقير والمسكين اسمان دالان على معنى واحد مخالف لظاهر الآية؛ لأن الله تعالى عطف أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة '''.

ولمزيد دراسة هذين المصطلحين فسأعرض لخلاف العلماء -رحمهم الله-في أيهما أسوأ حالاً، ثم اختار بعد ذلك كله أقرب الأقوال الثلاثة، مع التوجيه. فأقول مستعيناً بالله وحده:

اختلف الفقهاء واللغويون في أي الصنفين -الفقير والمسكين- أسوأ حالاً من الآخر على قولين:

القول الأول: أن الفقير أسوأ حالاً وأكثر حاجة من المسكين.

وذهب إلى هذا من أهل اللغة -مع من تقدم من الفقهاء "-: الأصمعي "، وأبو جعفر أحمد بن عبيد "، وأبوبكر الأنباري "، وعلي بن حمزة

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٤، والمغنى ٨/ ٢٠٧-٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) أبو سعيد عبدالملك بن قُريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع، الأصمعي البصري، اللغوي الأخباري، أحد الأعلام، كان بحراً في اللغة ذا حفظ وذكاء ولطف عبارة، له تصانيف منها: "غريب القرآن" و"النوادر"، توفي سنة ٢١٥هـ، وقيل ٢١٦هـ.

ينظر: إنباه الرواة ٢/ ١٩٧، ووفيات الأعيان ٣/ ١٧٠، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٧٥، وبغية الوعاة ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح، مولى بني هاشم، ديلمي الأصل، حدث عن الأصمعي والواقدي، من أئمة اللغة، معدود في نحاة الكوفة، من تصانيفه: "الزيادات" و"المقيصور والممدود"، تـوفي سنة ٢٧٨هـ، وقيل ٢٧٢هـ.

ينظر: إنباه الرواة ١/ ١١٩، ومعجم الأدباء ١/ ٣٦١، وبغية الوعاة ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) أبوبكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، النحوي اللغوي الأديب، من أعلم الناس بنحو الكوفيين، وأكثرهم حفظاً للغة، كان صدوقاً، زاهداً، أديباً، ثقة، خيراً من أهل السنة، من تصانيفه: "غريب

الأصبهاني"، والمطرزي".

القول الثاني: أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير.

وذهب إلى هذا من أهل اللغة -مع من تقدم من الفقهاء "-: ابن قتيبة، وابن السِّكيت "، ويونس بن حبيب "، و وتعلب "، .....

= الحديث" و"شرح الكافي"، توفي سنة ٣٢٨، وقيل ٣٣٧هـ.

ينظر: إنباه الرواة ٣/ ٢٠١، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٦١٤، وبغية الوعاة ١/ ٢١٢.

(١) علي بن حمزة بن عمارة بن حمزة الأصبهاني، كان أحد أدباء أصبهان المشهورين بالعلم والشعر والفضل، من تصانيفه: "كتاب الشعر" و"فقر البلغاء"، وغيرهما.

ينظر: معجم الأدباء ٤/ ١٧٥٢.

(٢) أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد بن علي المطرزي الخوارزمي الحنفي، كان عالماً بالعربية، واللغة، وفنون الأدب، رأساً في الاعتزال داعياً إليه، من تصانيفه: "المغرب" و "الإيضاح" و"الإقناع"، توفي سنة ١٠هـ. ينظر: الجواهر المضية ٣/ ٥٢٨، وإنباه الرواة ٣/ ٣٣٩، ومعجم الأدباء ٢/ ٤١٨.

وينظر فيمن قبال بهـ ذا القـول: الإشراف ١/ ٤٢١، والاسـتذكار ٩/ ٢٠٩-٢١، والحـاوي الكبـير ٨/ ٤٨٨، والصحاح ٢/ ٧٨٢، والمغرب ١/ ٤٠٥، ولسان العرب ٢/ ١٧٥.

(٣) ينظر: ص٤٨٤.

(٤) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت، والسكيت لقب أبيه، كان عالماً بالنحو على مذهب الكوفيين، ومن أعلم الناس باللغة والشعر والقراءات، من تصانيفه: "إصلاح المنطق" و"القلب والإبدال"، توفى سنة ٢٤٤هـ.

ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص٢٠٢، وإنباه الرواة ٤/٥٦، ومعجم الأدباء ٦/٢٨٤٠، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٩٥.

(٥) أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضبي، مولاهم البصري، كان إمام نحاة أهل البصرة، علامة بـالأدب، أخـذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم، له تواليف في القرآن واللغات، توفي سنة ١٨٢هـ.

ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص٥١، وإنباه الرواة ٤/ ٧٤، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٨٥٠، ووفيات الأعيان ٧/ ٢٤٤.

(٦) أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار - وقيـل سـيار - الـشيباني، مـولاهم البغـدادي، العلامـة المحـدث، إمـام الكوفيين في النحو واللغة، ثقة مشهور بالحفظ وصدق اللهجة، توفي سنة ٢٩١هـ.

....والفراء 🗥.

#### الأكلة:

أالله القول الأول: استدل القائلون بأن الفقير أكثر حاجة من المسكين بأدلة كثيرة، منها:

الحليل الأول: قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ " "فبدأ بذوي الحاجات بالفقراء، والبداية تكون بالأهم، فاقتضى أن يكون الفقير أسوأ حالاً" ".

المناقشة: نوقش الاستدلال بالآية "بأنه تعالى قدم العاملين على الرقاب، مع أن حالهم أحسن ظاهراً، وأخر في سبيل الله وابن السبيل مع الدلالة على زيادة تأكيد الدفع إليهم، حيث أضاف إليهم بلفظة (في)، فدل على أن التقديم لاعتبار آخر غير زيادة الحاجة"(").

ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص١٤١، وإنباه الرواة ١/ ١٧٣، ومعجم الأدباء ٢/ ٥٣٦، وبغية الوعاة ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>۱) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي، مولى بني أسد، المعروف بالفراء، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، وكان عالماً بأيام العرب وأخبارها، متكلماً يميل إلى الاعتزال، توفى سنة ٢٠٧هـ.

ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص١٣١، وإنباه الرواة ٤/ ٧، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٨١٢، ووفيات الأعيان ٦/ ١٧٦.

وينظر فيمن قال بهذا القول: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢، والاستذكار ٩/ ٢٠٨، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٨، والحاوي الكيير ٨/ ٤٨٨، والمغني ٩/ ٣٠٧، والسحاح ٢/ ٧٨٢، ولسان العرب ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ٨/ ٤٨٩، وينظر: المهذب ١/ ٢٣٢، والمغني ٩/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٢/ ٢٦١.

الحليل الثاني: أن الله تعالى قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ولم يقل المساكين، فدل على أن الفقير أمس حاجة وأسوأ حالاً من المسكين.

الحليل الثالث: قول الله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُمُوالِهِمْ ﴾ "فصح أن الفقير الذي لا مال له أصلاً؛ لأن الله أخبر أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم " ".

الخليل الرابع: قوله سبحانه: ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ (" فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة، وليس في كتاب الله أن الإنسان سمي فقيراً مع أنه لا يملك شيئاً، فدل على أن المسكين أحسن حالاً (").

المناقشة: نوقش الاستدلال بالآية من وجوه:

الوجه الأول: أنهم سموا مساكين على جهمة الرحمة والاستعطاف؛ لخضوعهم وذلهم من جور الملك الذي يأخذ كل سفينة وجدها في البحر غصباً، وذلك لا ينافي الغنى، كما تقول في جماعة: تظلم مساكين لا حيلة لهم. وربما كانوا مياسير ...

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥، من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨، من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٤) المحلى ٤/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٩، من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢، والتفسير الكبير ١٦/ ٨٦، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٩، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٩، والاستذكار ٩/ ٢٠٨، والحاوي الكبير ٨/ ٤٨٩، ومغني المحتاج ٣/ ١٣٩، والشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٠٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٧١، والمحلى ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز ٦/ ٥٣٤، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧٠، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٧، وفتح القدير ٢/ ٢٦١، والذخرة ٣/ ١٤٥.

الوجه الثاني: "أنه قريء [لمسّاكين] بشد السين، بمعنى: دباغين يعملون المسوك" (٠٠٠).

الوجه الثالث: أن تكون إضافتها إليهم ليست إضافة ملك، بل هم أجراء فيها، أو هي عارية لهم، وإنها نسبها إليهم بالتصرف والكون، كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكنها وإن كانت لغيره. ومنه قولهم: سرج الفرس، وباب الدار، ونحوه ".

الحليل الخامس: أن النبي كان يتعوذ بالله من فتنة الفقر، فعن عائشة حرضي الله عنها – أن رسول الله كان يدعو بهؤلاء الدعوات: "اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال..." " وقد امتن عليه ربه بقوله ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ٢٠٠٥ وروي أنه سأل الله أن يحييه ويميته مسكيناً بقوله: (اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين) ". فلم يكن ليسأله أشد الفقر مع تعوذه بالله منه، فدل ذلك كله على

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٦/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢، والمحرر الوجيز ٦/ ٥٣٤، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧٠، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٧، وفتح القدير ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الاستعادة من فتنة الغنى، من كتاب الدعوات (٦٣٧٦)، ٨ / ٨٠، ومسلم في "الصحيح" في: باب التعود من شر الفتن وغيرها، من كتاب الذكر والدعاء... (٥٨٩)، ٤/ ٢٠٧٨، والترمذي في "الجامع" في: باب (٧٧) -بدون ترجمة-، من كتاب الدعوات (٣٤٩٥)، ٥/ ٤٩٠، والنسائي في "المجتبى" في: الاستعادة من شر فتنة القبر، من كتاب الاستعادة (٤٩٥)، ٨/ ٢٦٢، وأحمد في "المسند" 7/٧٥.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨، من سورة الضحي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في "السنن" في: باب مجالسة الفقراء، من كتاب الزهد (٤١٢٦)، ٢/ ١٣٨١، وعبد بن حميد

### أن الفقر أسوأ حالاً ١٠٠٠.

= في "المنتخب" ص٣٠٨، والطبراني في "مسند الشاميين" ٢/ ٤٢١، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب الرقاق ٤/ ٣٥٨ عن أبي سعيد الخدري شه قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ٤/ ١٧٥: "هذا إسناد ضعيف". وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٠٩: "وفي الباب عن أبي سعيد رواه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف أيضاً".

وأخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، من كتاب الزهد (٢٣٥٢)، ٤/ ٩٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين، من كتاب الصدقات ٧/ ١٢، عن أنس ش. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٠٩: "رواه الترمذي من حديث أنس... واستغربه، وإسناده ضعيف".

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين، من كتاب الصدقات ٧/ ١٢، وابن عساكر في "تاريخه" كها ذكر السيوطي في اللآنيء المصنوعة ٢/ ٣٢٥، عن عبادة بن الصامت . قال العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٢٠٧: "ورواه الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات عن عبادة بن الصامت". وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص١١٧ عن حديث عبادة: "رجاله موثقون". ونقل السيوطي في اللآليء المصنوعة ٢/ ٣٢٦ تصحيح الضياء المقدسي له.

والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٣٨١. ونقل ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٠٩ عن ابن تيمية أنه كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المروية، وجزم الصغاني أنه موضوع. لكن طرق الحديث المتعلوني في كشف الخفاء ١/ ٢٠٧، وابن الحديث المتعلوني في كشف الخفاء ١/ ٢٠٧، وابن حجر في التلخيص ٣/ ١٠٩، والسخاوي في المقاصد الحسنة ص١١٢، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة ٢/ ٣٢٤-٣٢٦. والحديث صححه الألباني في الإرواء ٣/ ٣٥٨. وقال الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة ص١٤٠. حسن.

(۱) ينظر: تفسير الحازن ٢/ ٣٧٣، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٩، والحاوي الكبير ٨/ ٤٨٩، والوسيط ٤/ ٥٥٥، والمهذب ١/ ٢٣٢، والشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٠٨، والمبدع ٢/ ١٤٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٠١

المناقشة: نوقش بأن النبي الله التواضع والإخبات والخشوع له سبحانه، وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين، لا أنه سأله قلة المال ". وقد أحسن أبو العتاهية "حيث قال:

إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زيّ مسكين ذاك الذي عَظُمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين "

يقول الإمام البيهقي "-رحمه الله-: "وأما قوله -إن كان قاله-: اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، فهو إن صح طريقه -وفيه نظر- والذي يدل عليه حاله عند وفاته أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة، وإنها سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الله تعالى ألا يجعله من التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع، فكأنه الله سأل الله تعالى ألا يجعله من الجبارين المتكبرين، وألا يحشره في زمرة الأغنياء المترفين" ".

الحليل الساحس: من جهة الاشتقاق؛ فالفقير هو المفقور الذي نزعت

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧٠، ولسان العرب ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق إسهاعيل بن قاسم بن سويد العنزي، مولاهم الكوفي، رأس الشعراء، الأديب الصالح، لقب بـأبي العتاهية لاضطراب فيه، وقيل كان يحب الخلاعة، فيكون مأخوذاً من العتون تنسك بـأخرة، وقيال في المواعظ والزهد فأجاد، سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقعره، توفي سنة ٢١٤هـ وقيل ٢١٣هـ

ينظر: وفيات الأعيان ١/ ٢١٩، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٩٥، وشذرات الذهب ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) البيتان من البسيط، وهما لأبي العتاهية في ديوانه ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ وجردي الخرساني البيهقي، الحافظ العلامة الثبت، مسن كبار أصحاب أبي عبدالله الحاكم، كان فقيها، حافظاً، أصولياً، ورعاً، ديناً، كثير التحقيق، حسن التصنيف، من تصانيفه: "السنن الكبرى" و"دلائل النبوة" و"شعب الإيمان"، توفي سنة ٤٥٨هـ

ينظر: وفيات الأعيان ١/ ٧٥، وسير أعلام النبلاء ١٦٣/١٨، وطبقات السافعية للسبكي ٤/٨، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص١٥٩.

<sup>(</sup>٥) السنن الكرى للبيهقي ٧/ ١٢.

فِقرة من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر فلا حال أشد من هذه (۱۰۰۰. يقول لبيد:

الله من لُبُدُ النسورَ تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل (۱۰۰۰)
أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض.

أما المسكين فمفعيل من السكون الذي هو خلاف الاضطراب والحركة، والمسكين الخاضع؛ يقال: سكن، وأسكن، واستكن، وتمسكن، واستكان أي خضع وذل، فدل على أنه أحسن حالاً من الفقير ".

المناقشة: نوقش هذا الدليل بعدم التسليم، وأن الفقير من قولهم فقرت له فقرة من مالي أي أعطيته. فيكون الفقير من له قطعة من المال لا تغنيه (".

الحليل السابع: "أنه لو كان المراد بالمسكين شدة الفقر وسوء الحال لكان ذكر الفقراء في هذه الحالة يغني عن ذكر المساكين؛ لأنه يشملهم، ويكون استحقاق الشديد الفقر للصدقة أولى من استحقاق من دونه فيه، فلا يصحح في الكلام البليغ أن يقال: أعط هذه الصدقة أو أطعم هذا الطعام للفقراء ولأشد الناس فقراً؛ لأن ذكر أشدهم فقراً بعد ذكر الفقراء يكون لغواً" (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١١٤، والصحاح ٢/ ٧٨٢، ومعجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٤٣، ولسان العرب ٢/ ١١٧. وينظر أيضاً: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢، والتفسير الكبير ٦١/ ٨٦، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٩، والاستذكار ٩/ ٢٠٩، والحاوي الكبير ٨/ ٤٨٩، والمغني ٩/ ٣٠٧، والشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل، وهو للبيد في ديوانه ص(١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٦٦-٦٦، والصحاح ٥/ ٢١٣٦، ومعجم مقاييس اللغة ٣/ ٨٨، ولسان العرب ٢/ ١٧٥-١٧٦. وينظر أيضاً: الحاوي الكبير ٨/ ٤٩٠، والشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الذخيرة ٣/ ١٤٥، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٧، وفتح القدير ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير المنار ١٠/ ٤٩٢.

الحليل الثامن: "أن العرب قد تسمت بمسكين ولم تتسم بفقير؛ لتناهي الفقر في شدة الحال. ألا ترى أنهم قالوا: تمسكن الرجل، فبنوا منه فعلاً على معنى التشبيه بالمسكين في زيّه، ولم يفعلوا ذلك في الفقير إذ كانت حاله لا يتزيّا بها أحد" (۱).

أحلة القول الثاني: استدل القائلون بأن المسكين أسوأ حالاً وأكثر حاجة من الفقر بالأدلة التالية:

الحليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۗ ﴾" "أي الذي قد لزق بالتراب وهو جائع عار، لا يواريه عن التراب شيء. فدل ذلك على أن المسكين في غاية الحاجة والعدم" ".

المناقشة: نوقش بأن المراد بالمسكين هنا الفقير؛ لأنه لم يطلق ذكره، وإنها أكد حاله بصفة الفقراء؛ لأن المتربة الفقر، ولا يؤكد الشيء إلا بها هو أوكد منه. فوصف الله المسكين بالفقر لما أراد أن يُعلم أن خضوعه لفقره لا لأمر غيره ". على أنه قيل في تفسير الآية غير المعنى الذي ذكروه، فقيل: الغريب عن وطنه. وقيل: الذي لا أحد له. وقيل: ذو العيال".

الطيل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَخْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ﴾ ﴿ ولولا

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦، من سورة البلد.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٧٠، وتفسير القرآن العظيم ٨/ ٨٠٤، والاستذكار ٩/ ٢٠٩، والذخيرة ٣/ ١٤٤، وبدائع الصنائع ٢/ ٤٣، وفتح القدير ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٩٠، والمغني ٩/ ٣٠٧، ولسان العرب ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٧٠، وتفسير القرآن العظيم ٨/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٧٣، من سورة البقرة.

أن لهؤلاء الفقراء حالاً جميلاً، وأن الواحد منهم يملك بعض ما يغنيه لما حسبهم الجاهل أغنياء، فدل على أنهم أحسن حالاً من المساكين ".

المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من التجمل الظاهر، ولبس ما يستر عن أعين الناس حصول الغنى أو بعضه، "فقد يلبس المرء إزاراً ورداءً خلقين غسيلين لا يساويان درهما، فمن رآه كذلك ظنه غنيا، ولا يعد مالاً ما لا بد منه مما يستر العورة إذا لم تكن له قيمة" ".

الحليل الثالث: قول الله تعالى: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ " "فخصهم بصرف الكفارة إليهم، ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى الطعام" ".

الحليل الرابع: ما رواه ابن جرير في تفسيره بسنده إلى عمر الله قال: ليس الفقير بالذي لا مال له، ولكن الفقير الأخلق الكسب (٠٠٠).

المناقشة: نوقش بأن "عمر الله أراد أن الفقر الأكبر إنها هو فقر الآخرة، وأن فقر الدنيا أهون الفقرين. ومعنى وصف الفقر بذلك أنه وافر منتظم لا يقع فيه وكس، ولا يتحيفه نقص. وهو مَثَلٌ للرجل الذي لا يُصاب في ماله ولا يُنكب فيثاب على صبره، فإذا لم يُصب ولم يُنكب كان فقيراً من الثواب" (٠٠).

ويؤيد ذلك أن عمر الله وصف المسكين بمثل ما وصف به الفقير، فقال: "ليس المسكين بالذي لا مال له، ولكن المسكين الأخلق الكسب"...

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) المحلي ٤/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤، من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق ١/ ٢٩٧، وينظر: التفسير الكبير ١٦/ ٨٨، وتفسير الخازن ٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) تفسر الطبرى ١٤/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري ۱۱/ ۳۰۸.

الحليل الخامس: عن يونس بن حبيب قال: قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا والله، بل مسكين (١٠. فدل على أن الفقير أحسن حالاً.

المناقشة: نوقش "بأن الأعرابي رغب عن اسم الفقر لتناهيه في سوء الحال، وآثر التسمية بالمسكنة، أو أراد أنه ذليل لبعده عن قومه ووطنه".

الحليل الساحس: استدلوا بقول الشاعر:

أما الفقير الذي كانت حلوبته وَفق العيال فلم يترك له سبد " فسهاه فقيراً وله حلوبة هي وفق عياله ".

المناقشة: نوقش بأنه قال: الفقير الذي كانت حلوبته، ولم يقبل: الذي حلوبته، ومن كانت حلوبته وفق عياله فليس بفقير، وإنها سهاه فقيراً بعد أخذ حلوبته حين لم يترك له سبد. وهذا كها تقول: أما الفقير الذي كان له مال وثروة فإنه لم يترك له سبد. فلم يُثبت بهذا أن للفقير مالاً وثروة، وإنها أثبت سوء الحال الذي به صار فقيراً بعد أن كان ذا مال وثروة (٥٠).

الإجابة: أجيب بأن هذه المناقشة "يردها معنى القصيدة، ومقصد الساعر بأنه إنها يصف سعاية أتت على مال الحي بأجمعه، فقال: أما الفقير فاستؤصل

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١١٤، والصحاح ٢/ ٧٨٢، ولسان العرب ٢/ ١٧٥، وينظر أيضاً: الإشراف

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٢/ ١٧٥ –١٧٦.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو للراعى النميري، في ديوانه ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٩، والمبسوط ٣/ ٨، وبدائع الصنائع ٢/ ٤٣، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٧، والإشراف ١/ ٤٢١، والاستذكار ٢٠٨/٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١١٤، ولسان العرب ٢/ ١٧٥، والاستذكار ٩/ ٢٠٩، والحاوي الكبير ٨/ ٤٩٠، والشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٠٨.

ماله، فكيف بالغنى مع هذه الحال" (١٠).

#### الترجيح:

الراجح أن الفقر والمسكنة دالان على شدة الحاجة، والقلة، وضعف الحال، إلا أن الفقير متعفف عن المسألة فلا يذل للناس ولا يبذل وجهه لهم، والمسكين هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم، فحاجة الفقير أشد. وهو اختيار الإمام ابن جرير، وابن عطية "-رحمها الله تعالى -.

ويدل لرجحان هذا القول ما يأتى:

- ١- قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْمُعْدِينَ مَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أُعْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ " "فساهم فقراء، ووصفهم بالتعفف وترك المسألة" ".
- ٢- أن تفسير الفقير بالمحتاج المتعفف الذي لا يسأل، والمسكين بالمحتاج اللذي يسأل، هو قول جمهور السلف، ومنهم: ابن عباس، والحسن، والزهري، ومجاهد، وجابر بن زيد، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وقول للإمام مالك.

٣- ومما يدل على أن الفقير هو القاعد في بيته لا يسال وأن المسكين هو الطوّاف

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٦/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن عطية الغرناطي، كان إماماً في الفقه، والتفسير، والعربية، ذكياً، فطناً، من أوعية العلم، له التفسير المشهور "بالمحرر الوجيز"، توفي سنة ٥٤٦هـــ

ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٥٨٧، والديباج المذهب ٢/ ٥٣، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٦٠، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٧٣، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٢.

الذي يسأل، مع اجتهاعهم في الحاجة والضعف، قول النبي على: (ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس) ". قال ابن عطية -رحمه الله-: "فدل هذا الحديث على أن المسكين في اللغة هو الطوّاف، وجرى تنبيه النبي في هذا الحديث على المتصاون مجرى تقديم الفقراء في الآية لمعنى الاهتهام، إذ هم بحيث إن لم يُتَهَمّم بهم هلكوا، والمسكين يُلح ويُذكّر بنفسه" ".

اأن الفريقان لم يُعطيا إلا بالفقر والحاجة، دون الذلة والمسألة؛ لإجماع الجميع من أهل العلم أن المسكين إنها يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر، وأن معنى المسكنة عند العرب الذلة، كها قال جل ثناؤه: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسَكَنَةُ ﴾ "... فإذا كان جل ثناؤه قد صنف من قسم له من الصدقة المفروضة قسماً بالفقر، فجعلهم صنفين، كان معلوماً أن كل صنف منهم غير الآخر، وإذا كان كذلك، كان لا شك أن المقسوم له باسم الفقير غير المقسوم له باسم الفقر والمسكنة، والفقير المعطى باسم الفقير المطلق هو الذي لا مسكنة فيه، والمعطى باسم المسكنة، وهي الذل والمعطى باسم المسكنة، والفقر هو الجامع إلى فقره المسكنة، وهي الذل والمعطى باسم المسكنة، وهي الذل والمعطى باسم المسكنة، وهي الذل والمعطى باسم المسكنة، والمعلى باسم المسكنة، وهي الذل والمعطى باسم المسكنة والفقر هو المجامع إلى فقره المسكنة، وهي الذل والمعطى باسم المسكنة والمعلى باسم المسكنة والفقر هو المجامع إلى فقره المسكنة، وهي الذل والمعطى باسم المسكنة والفقر هو المجامع إلى فقره المسكنة، وهي الذل والمعلى باسم المسكنة والفقر هو المجامع إلى فقره المسكنة، وهي الذل والمعلى باسم المسكنة والفقر هو المجامع إلى فقره المسكنة والمؤتر المحلة والمؤتر والمؤ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾، من كتاب الزكاة (١٤٧٩) (٢/ ١٢٥)، ومسلم في "الصحيح" في: باب المسكين الذي لا يجد غنى...، من كتاب الزكاة (١٠٣٩)، ٢/ ٢٩٧، وأبو داود في "السنن" في: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، من كتاب الزكاة (١٠٣٩)، ٢/ ٢٨٣، والنسائي في "المجتبى" في: تفسير المسكين، من كتاب الزكاة (٢٥٧٢)، ٥/ ٨٥، وأحمد في "المسند" ٢/ ٢٦٠، كلهم من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٦/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦١، من سورة البقرة.

بالطلب والمسالة" (١).

٥- أنه ليس في تحديد حاجة الفقير أو المسكين بأقل الكفاية أو معظمها نص من القرآن، أو السنة، أو لغة العرب، وغاية ما تفيده أدلة كل قول إثبات أيهم أكثر حاجة من الآخر، من غير تحديد لمقدار هذه الحاجة، مع أن أكثر هذه الأدلة مجاب عليه من أصحاب القول الآخر.

وتأسيساً على ما تقدم فإذا وقف شخص على الفقراء وحدهم أو على المساكين وحدهم دخل الصنف الآخر في مسمى الموقوف عليه، وإذا ميّز بينهما تميزا على الوجه المختار المتقدم.

وهذا كله إذا لم يكن للواقف عرف خاص يحمل كلامه عليه؛ فإن لفظ كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف، ولفظ الحالف، والشافع، والموصي، وكل عاقد، يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة، أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها؛ فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها..." ".

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ٤٧.



## الهبحث الثانيُ الوقف عليُ (سبيل الله)

السبيل في اللغة: الطريق وما وضح منه. يذكّر ويؤنث، قال تعالى: ﴿ قُلُ هَندِهِـ سَبِيلًا ﴾ فذكّر. سَبِيليّ ﴾ فذكّر. والجمع سُبُل ككتب.

وقوله عز وجل: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ ﴿ أَي فِي الجهاد، وكل ما أمر الله به من الخير فهو من سبيل الله، أي من الطرق إلى الله، واستعماله في الجهاد أكثر؛ لأنه السبيل الذي يُقاتل فيه على عقد الدين.

وقول: ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ '' أريد به الذي يغزو ولا يجد ما يبلّغه مغزاه، فيُعطى من سهمه. وكل سبيل أريد به الله عز وجل وهو برٌّ فهو داخل في سبيل الله ''.

والمتتبع لـ(سبيل الله) إذا وردت مقرونة بالإنفاق في الكتاب العزيز يجد لها معنيين(۱):

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٨، من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٤٦، من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٩٥، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تهذيب اللغة، باب السين واللام ٢١/ ٤٣٦، والصحاح، باب اللام - فصل السين ٥/ ١٧٢٤، والمغرب، السين مع الباء الموحدة ص٢١، ولسان العرب ٢/ ٩١، والقاموس المحيط، باب اللام - فصل السين ٣/ ٥٧٥، وتاج العروس، فصل السين من باب اللام ٧/ ٣٦٦، مادة (سبل).

<sup>(</sup>٦) فقه الزكاة ٢/ ٦٦٠-٦٦١ بتصرف.

- ١- معنى عام، يشمل كل أنواع البر والطاعات وسبل الخيرات، كقوله تعالى: ﴿ مَّ شَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ مُ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ فَي إِلَى اللَّهِ مُ اللَّهِ مُعْمَ عَندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ هَا مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلا أَذًى لَا يُعْرَفُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلا أَذًى لَيْهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ فَي إِلَيْ اللّهِ عُلْهَا إِلَا اللّهِ عُلْهَا إِلَيْ اللّهُ فِي اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مُنْ يَحْزَنُونَ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلا أَذًى لَا يُعْرِهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا عَلَا لَهُ اللّهُ مِنْ يَحْزَنُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا عَلَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ
- ٧- معنى خاص، وهو نصرة دين الله ومحاربة أعدائه وإعلاء كلمته في الأرض، كقوله تعالى بعد آيات القتال في سورة البقرة: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا تُلَقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النّبُكُمْ إِلَى النّبُكُمَةِ وَأَحْسِنُواْ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُرَةٍ وَمِن رِبَاطِ النّبُكُمة وَأَحْدِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللّهُ يَعْلَمُهُمْ أَلْمُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَهَا مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَهُمُ اللّهُ مِن مُن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ مِن مُن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ مِن أَنْ مُن مُن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ مِن مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ مِن أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِيْهِ مِنْ فَاللّهُ مِن أَنْ مُنْ أَلِيْهِ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَهُ مَا لَمْ مَا لَهُ مِنْ أَيْنَا لَهُ مِنْ أَلَا مُؤْونَا مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَا إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُطْلَمُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَا لَهُ مِنْ أَوْلَا لَا لَهُ مُنْ أَلَا اللّهُ عَلَمُ مُونَا لَهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَلَا مُنْ مِن مُونِهُمْ لَا تُعْلَمُونَا مُنْ اللّهُ مُلْكُونَا لَا لَعْلَامُ وَالْمُ مِنْ مُنْ فَوْلِهُ مِنْ مِن مُنْ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَيْكُمْ وَالْمُنْ مُنْ أَنْهُمُ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِيْكُمْ وَالْمُونَا مِنْ مُنْ مُنْ أَلِيْكُمْ وَلَى اللّهُ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ مِنْ مِنْ أَلِيْكُمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مُونَالِهُ مِنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَلِي اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَلْمُونَا لَا مُعْلِقُونَا لِلْهُ اللّهُ مِنْ مُنْ أَلِهُ وَالْمُونَا لِلْمُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَالْمُونَا لَا مُعْلِقُونَا لِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مُونَا مُولِكُونِ مِنْ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أ

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في المعنى المراد بسبيل الله في الآية التي حددت مصارف الزكاة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن المراد به الغزاة والحجاج والعمار.

وبه قال ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما-"، ومحمد بن الحسن من الحنفية "، وهو رواية عن الإمام أحمد، هي المذهب عند الحنابلة "، واختيار شيخ

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٦١، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦٢، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٩٥، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٠، من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٥) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٧٤، والأموال لأبي عبيد ص٩٩٥، وسيأتي تخريج الآثار عنهما ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط ٣/ ١٠، وبدائع الصنائع ٢/ ٤٦، والهداية وفتح القدير ٢/ ٢٦٤، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مسائل عبدالله ص١٥١ والتحقيق في مسائل الخلاف ٥/ ٢٧٠، والكافي لابن قدامـة ٢/ ٢٠١، والفروع ٢/ ٤٧٢، والإنصاف ٧/ ٢٤٩، والتوضيح ١/ ٤٣٩.

الإسلام ابن تيمية (١٠).

القول الثاني: أن المراد به الغزاة في سبيل الله تعالى.

وهو قول جمهور العلماء "، ومذهب الأئمة: أبي حنيفة "، ومالك"، والشافعي"، ورواية عن الإمام أحمد "، وهو ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ".

القول الثالث: أن المراد به جميع وجوه البر.

وبه قال الكاساني من الحنفية (^، ونقله القفال ( عن بعض .....

(١) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٨/ ٢٧٤، والاختيارات الفقهية ص٩٤.

- (٧) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد ٢/ ص٥٥.
  - (٨) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٥.
- (٩) أبوبكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، القفال الفارقي، الملقب: فخر الإسلام، الفقيه الشافعي، كان مهيباً، وقوراً، متواضعاً، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي بعد شيخه أبي إسحاق الشيرازي، ودرس بالمدرسة النظامية ببغداد سنة ٤٠٥هـ إلى أن مات سنة ٧٠٥هـ، من تصانيفه: "الشافي" و"حلية العلماء".

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير الطبري ١٤/ ٣١٩، وتفسير الماوردي ٢/ ١٤٨، وتفسير البغوي ٤/ ٦٥، والتفسير الكبير ١٦/ ٩٠، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٨٥، والمدر المنثور ٣/ ٢٥٢، وشرح صحيح مسلم ١٢/ ١٢٣، وفتح الباري ٣/ ٣٨٩، وعمدة القارى ٩/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨٣، والمبسوط ٣/ ١٠، والهداية وفـتح القـدير ٢/ ٢٦٤، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ١/ ٢٩٨، ورد المحتار على الدر المختار ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدونة ٤/ ٤١٧، والإشراف ١/ ٤٢٢، والكافي لابس عبدالبر ١/ ٣٢٧، والـذخيرة ٣/ ١٤٨، والقوانين الفقهية ص٨٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهذب ١/ ٢٣٣، والوسيط ٤/ ٥٦٣، وحلية العلماء ٣/ ١٥٩، والمجموع ٦/ ١٩٨، ومغني المحتاج ٣/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مسائل صالح ١/ ١٢٤، ومسائل ابسن هـانيء ١/١١٦، والمقنـع والـشرح الكبـير والإنـصاف ٧/ ٣٤٧–٢٤٨، والفروع ٢/ ٤٧٠.

......الفقهاء (۱)، وحكاه القاضي عياض عن بعض العلماء (۱)، من غير تعيين للفقهاء والعلماء المنقول عنهم، وذهب إليه بعض المعاصرين (۱).

القول الرابع: أن المراد به طلبة العلم.

وهو قول في مذهب الحنفية (").

#### الإدلة:

أ القول الأول: استدل القائلون بأن الحج والعمرة من سبيل الله ( و العمرة من سبيل الله ( الأدلة التالية:

الحليل الأول: ما رواه ابن عباس شه قال: أراد رسول الله الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله على جملك. فقال: ما عندي ما أُحِجُّك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله على، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله على، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فيلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فيلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل

<sup>=</sup> ينظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢١٩، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٩٣، وطبقات السافعية للسبكي ٦/ ٧٠، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير ١٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح مسلم ١٢٣/١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الروضة الندية ١/ ٥٠٠، وتفسير المنار ١٠/ ٥٠٤، وتفسير المراغي ١٠/ ١٤٥، وفتاوى شرعية لحسنين مخلوف ١/ ٢٩٧، والفتاوى لشلتوت ص١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ٢/ ٣٤٣، واللباب في شرح الكتاب ١/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) الأدلة على دخول الغزاة في لفظ سبيل الله لأصحاب هذا القول هي الأدلة التي يستدل بها أصحاب القول الثاني نفسها، وسأكتفي هنا بالاستدلال على أن الحج والعمرة من سبيل الله دفعاً للتكرار.

الله. فقال: "أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله" (٠٠).

الجليل الثاني: ما رواه أبو لاس الخزاعي " شه قال: حملنا رسول الله لله على إبل من إبل الصدقة ضعاف إلى الحج" ".

وجه الدلالة من الحديثين: أنها نص في أن الحج من سبيل الله تعالى من قول النبي في الحديث الأول: (أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله)، ومن فعله في الجديث الثاني؛ حيث حمل الحجاج على إبل من إبل الصدقة.

الحليل الثالث: ما جاء عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنها-أن الحج والعمرة من سبيل الله. فعن نافع "أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلاً أوصى إليّ، وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) أبو لاس الخزاعي، ويقال الحارثي، اسمه عبدالله وقيل زياد، له صحبة، يعد من أهل المدينة، روى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان.

ينظر: الاستيعاب ص٠٥٥، وأسد الغابة ٦/ ٢٦٥، والإصابة ٤/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في "المسند" ٤/ ٢٢١، وابن خزيمة في "الصحيح" في: باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة...، من جماع أبواب قسم الصدقات (٢٣٧٧)، ٤/ ٣٧، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ ٣٣٤، والحاكم في "المستدرك" في: أول كتاب المناسك ١/ ٦١٢. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح"، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يقول إذا ركب، من كتاب الحج ٥/ ٢٥٢. قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٨٩: "رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته" قلت: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والطبراني، فالحديث حسن.

<sup>(</sup>٤) أبو عبدالله نافع بن هرمز – ويقال بن كيسان – القرشي العدوي، مولى عبدالله بن عمبر، وراويته، التابعي الجليل، المفتي، الثبت، عالم أهل المدينة، روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وطائفة، وبعثه عمر بن عبدالعزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنة، توفي سنة ١١٧هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ٥/ ٣٦٧، وتهذيب الكهال ٧/ ٣١٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٩٥.

الحج؟ فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله ٠٠٠.

وعن أنس بن سيرين "قال: أوصى إليّ رجل بهاله أن أجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر، فقال: "إن الحج من سبيل الله عز وجل فاجعله فيه" ".

وعن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة (٠٠٠).

المناقشة: نوقشت أدلة هذا القول من وجوه:

الوجه الأول: أنه لا يلزم أن يكون السبيل المذكور في الأحاديث هو السبيل المذكور في الآية، فإن المراد في الأحاديث المعنى الأعم، وفي الآية نوع خاص منه وهو الغزو والجهاد؛ وإلا فكل الأصناف من سبيل الله بذلك

(١) أخرجه الدارمي في "السنن" في: باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله، من كتاب الوصايا (٣١٨٦)، ٢/ ٨٨٦، وأخرج عن عمر الله أنه قال: "أعطه عمال الله. قال: ومن عمال الله؟ قال: حاج بيت الله"، وسنده منقطع.

<sup>(</sup>٢) أنس بن سيرين الأنصاري، أبو موسى وقيل أبو عبدالله وقيل أبو حزة البصري، مولى أنس بن مالك، وأخوَ محمد بن سيرين، ولد لسنة بقيت وقيل لست بقين من خلافة عثمان، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وتوفي سنة ١١٨هـ وقيل ١٢٠هـ.

ينظر: تهذيب الكمال ١/ ٢٨٧، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٦٢٢، وتقريب التهذيب ص١٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجعد في "المسند" ١/ ٥٥٣، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الوصية في سبيل الله عز وجل، من كتاب الوصايا ٦/ ٢٧٥، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "الصحيح" معلقاً بصيغة التمريض في: باب قول الله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، من كتاب الزكاة، ٢/ ١٢٢. ووصله أبو عبيد في "الأموال" في: باب سهم الرقاب والغارمين في الصدقة(١٩٦٦)، ص٩٥. قال أبو عبيد ص١٠٠: وأما ما قاله في الحج فلست أدري أمحفوظ ذلك عنه أم ٤٧؛ لأن أبا معاوية انفرد بذكره في حديثه دون غيره. ونقل ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٨٩ قول الإمام أحمد عنه: مضطرب. وقال: إنها وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش.

المعنى ((). قال ابن حزم -رحمه الله -: "فإن قيل: قد روي عن رسول الله الله الله على أن الحج من سبيل الله، وصح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج؟ قلنا: نعم، وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى، إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات، فلم يجز إلا حيث بين النص، وهو الذي ذكرنا" (().

الوجه الثاني: أن حمل بعض الصحابة على الإبل إلى الحج كما في حديث أبي لاس الله وكما في الأثر الأول عن ابن عمر الله ليس تمليكاً يخرج الإبل عن بقائها على ما كانت عليه قبل ذلك ".

الوجه الثالث: "أن الزكاة إنها تصرف إلى أحد رجلين: محتاج إليها؟ كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون؟ كالعامل والغازي والمؤلّف والغارم لإصلاح ذات البين. والحج من الفقير لا نفع فيه للمسلمين، ولا حاجة بهم إليه، ولا حاجة به أيضاً إليه؟ لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إيجابه عليه، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إيجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى" ".

الوجه الرابع: أن الفقير لا يجب عليه الحج ابتداءً، فإن كان في الحجاج أعطي من سهم الفقراء أو من سهم بني السبيل حتى يعود إلى بلده (٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح القدير ٢/ ٢٦٤، والمغنى ٩/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المحلي ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير المنار ١٠/٥٠٣.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٩/ ٣٢٩، وينظر: الذخيرة ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوى الكبير ٨/ ١٢٥.

الإجابة: يجاب عن وجوه هذه المناقشة بأن النبي الله وهو المبلغ عن الله تعالى هذا الدين، وأعلم الخلق بمراد الله تعالى من كلامه - نص على أن الحج من سبيل الله تعالى بقوله كما في حديث أبي لاس، وسماه والعمرة جهاداً في قوله لعائشة - رضي الله عنها - لما سألته عن وجوب الجهاد على النساء: (عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة) (()، وأفتى بذلك اثنان من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه الله فعين الأخذ به.

أحلة القول الثاني: استدل القائلون بأن المراد بسبيل الله: الغزاة، بالأدلة التالية:

الجليل الأول: أن المفهوم في الاستعمال والمتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله هو الغزو. وسبيل الله إذا أُطلق في عرف الشرع فهو في الغالب واقع على الجهاد؛ فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنها أريد به الجهاد إلا اليسير، قال تعالى: ﴿ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُم بُنيُنَ مَّرْصُوصُ ﴿ وَقَالِ اللهِ ﴾ ".

وإذا تقرر أن استعمال سبيل الله في الجهاد أغلب عرفاً وشرعاً وجب حمل ما في آية الزكاة عليه؛ لأن الظاهر إرادته به (".

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في "السنن" في: باب الحج جهاد النساء، من كتاب المناسك (٢٩٠١)، ٢/ ٩٦٨، وأحمد في "المسند" ٦/ ١٦٥، وابن خزيمة في "الصحيح" في: باب على أن جهاد النساء الحج والعمرة، من جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها... (٣٠٧٤)، ٤/ ٣٥٩. وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩٠، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤، من سورة الصف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية للمرغيناني ٢٧٤٢، والاختيار ١/ ١١٩، والإشراف ١/ ٤٢٢، والمجموع ٦/ ٢٠٠، وهني المحتاج ٣/ ١٤٣، والمغني ٩/ ٣٢٦، ٣٢٨، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٣.

يقول الإمام مالك -رحمه الله-: "سبيل الله كثيرة، ولكن من حبس شيئاً في سبيل الله فإنها هو في الغزو" ".

ويقول ابن الأثير -رحمه الله-: "وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعال كأنه مقصور عليه" ".

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأن الحج من سبيل الله تعالى في عرف الشرع كالجهاد، فقد جاء النص بدخول الحج في سبيل الله تعالى كما في حديث ابن عباس مع إنكار المحبس ذلك على امرأته.

وسمى النبي الله عنها الحج والعمرة جهاداً في قوله لعائشة -رضي الله عنها لله المنه سألته عن وجوب الجهاد على النساء: (عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة).

الحليل الثاني: قول النبي ﷺ: (لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة؛ لغازٍ في سبيل الله ... الحديث) ". وهو حديث صحيح مفسر لقوله تعالى: ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾

<sup>(</sup>١) المدونة ٤/ ١٧.٤.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، من كتاب الزكاة (١٦٣٦)، ١/ ٥٩٠ / ٢/ ٢٨٨، وابن ماجه في "السنن" في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة (١٨٤١)، ١/ ٥٩٠ وأحمد في "المسند" ٣/ ٥٦، وابن خزيمة في "الصحيح" في: باب إعطاء الغارمين من المصدقة، من كتاب الزكاة (٢٣٧٤)، ٤/ ٧١، والدارقطني في "السنن" في: باب الغنى الذي يحرم المسؤال، من كتاب الزكاة (٢٣٧٤)، ٤/ ١١، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب الزكاة ١/ ٥٦٦، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك ابن أنس إياه عن زيد بن أسلم" ووافقه الذهبي.

فيجب حمله عليه.

يقول الإمام النووي -رحمه الله-: "فذكر منهم الغازي، وليس في الأصناف الثانية من يُعطى باسم الغزاة إلا الذين نعطيهم من سهم سبيل الله" (٠٠).

المناقشة: نوقش هذا الدليل "بأن غاية ما يدل عليه الحديث هو أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله، ولو كان غنياً، وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله" ".

الحليل الثالث: أن من نُقِل عنه تفسير هذه الآية من السلف فسر سبيل الله بالجهاد. يقول الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله-: "وأما قوله: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَ فَي سَبِيلِ اللهُ وَ فَانه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار، وبالذي قلنا قال أهل التأويل" " ثم ذكرهم.

ويقول الماوردي -رحمه الله-: "هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله يعطون سهمهم من الزكاة مع الغني والفقر" ".

ويقول البغوي -رحمه الله-: "قوله تعالى ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أراد بها الغزاة،

<sup>(</sup>١) المجموع ٦/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) بحث: "وفي سبيل الله"، مجلة البحوث الإسلامية العدد ٢/ ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٤/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي ٢/ ١٤٨.

فلهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو، وما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وإن كانوا أغنياء، ولا يعطى منه شيء في الحج عند أكثر أهل العلم" (").

المناقشة: يناقش بأنه قد جاء عن اثنين من كبار علماء الصحابة، وهما: عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس أن الحج من سبيل الله، وهما أعلم بكتاب الله وسنة رسوله على ممن بعدهم.

أحلة القول الثالث: استدل القائلون بشمولية مصرف سبيل الله لجميع وجوه البر بدليلين:

الحليل الأول: أن لفظ (سبيل الله) في الآية عام في كل ما كان طريقاً إلى الله عز وجل، فلا يجوز قصره على الغزاة والحجاج والعار إلا بدليل، ولا دليل على ذلك ". يقول صديق حسن خان " -رهمه الله -: "وأما سبيل الله فالمراد هنا الطريق إليه عز وجل، والجهاد وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به، بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقاً إلى الله عز وجل، هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعاً" ".

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير الخازن ۲/ ۳۷٦.

<sup>(</sup>٣) أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي، ولد في الهند سنة ١٢٤٨هـ، ونشأ بها، وأخذ العلم عن علمائها، له تصانيف كثيرة ذكرها في ترجمته التي كتبها لنفسه في كتابه التاج المكلل، توفي سنة ١٣٠٧هـ.

ينظر: التاج المكلل ص٤٦٥، والأعلام ٦/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) الروضة الندية ١/ ٥٠٠.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن النقل قد صح بأن المراد بسبيل الله الغزاة والحجاج والعمار، كما في حديث أبي لاس، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- فوجب الأخذبه.

الوجه الثاني: أنه إذا أخذ بالمعنى اللغوي العام فإما أن سائر الأصناف السبعة تصبح مشمولة بمصرف سبيل الله، ولو صح ذلك لما نص القرآن على كل مصرف من المصارف بخصوصه، وإما أن مصرف سبيل الله يصبح متسعاً لجهات كثيرة، وهو ما ينافي حصر المصارف في ثمانية كها هو ظاهر الآية (۱).

الحليل الثاني: أنه جاء عن النبي هما يدل على التوسعة في مدلول هذا المصرف، ومن ذلك: دفع الدية من مال الصدقة، فعن سهل بن أبي حثمة "أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً. فانطلقوا إلى رسول الله في فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً. فقال: الكبر، الكبر، فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيهان اليهود. فكره رسول الله في أن يُطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة ".

<sup>(</sup>١) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ٦٦٢، وبحوث في الزكاة ص٣٤٩-٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) سهل بن أبي حثمة، اختلف في اسم أبيه، فقيل: عبدالله، وقيل: عبيدالله، وقيل: عامر بن ساعدة، الأنصاري الأوسي، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وقبض رسول الله هؤوهو ابن ثمان سنين، روى عنه: ابنه محمد، وابن أخيه محمد بن سليمان، ونافع بن جبير، وغيرهم، وتوفي في أول خلافة معاوية .

ينظر: الاستيعاب ص٩٠٩، وأسد الغابة ٢/ ٤٦٨، والإصابة ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب القسامة، من كتاب الديات (٦٨٩٨)، ٩/٩، ومسلم في "الصحيح" في: باب القسامة، من كتاب القسامة والمحاربين... (١٦٦٩)، ٣/ ١٢٩٤، وأبو داود في "السنن"

المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن الرواية التي فيها أن النبي الله وداه فيها من عنده '' أصح، بل زعم بعضهم أن رواية من قال (من إبل الصدقة) غلط، وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو أن المراد بقوله (من عنده) أي بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً؛ لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين ''.

ولم أقف على دليل للقول الرابع.

#### الترجيح:

الراجح أن مصرف سبيل الله خاص بالغزاة والحجاج والعمار، ويدل لذلك:

١- موافقة هذا القول لقول النبي الله و فعله، الذي هو أعلم الخلق بمراد الله تعالى من كلامه، والمبلغ عنه جل وعلا أحكام هذا الدين وشرائعه، فقد نص على أن الحج من سبيل الله، وحمل بعض أصحابه إلى الحج على إبل من إبل الصدقة، وكل هذا دال دلالة واضحة على دخول الحجاج والعهار مع

<sup>=</sup> في: باب في ترك القود بالقسامة، من كتاب الديات (٢٥٢٣)، ١٦١/٤، والنسائي في "المجتبى" في ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، من كتاب القسامة (٤٧١٩)، ١٢/٨.

<sup>(</sup>۱) أخرجها البخاري في "الصحيح" في: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، من كتاب الجزية والموادعة (۲۱۷۳)، ١٠١٤، ومسلم في "الصحيح" في: باب القسامة، من كتاب القسامة والمحاربين (١٦٦٩)، ٣/ ١٢٩٢، وأبو داود في "السنن" في: باب القتل بالقسامة، من كتاب الديات (١٦٦٩)، (٤/ ٥٥٠)، والنسائي في "المجتبى" في: تبدئة أهل الدم في القسامة، من كتاب القسامة (٤٧١٠)، ٨/ ٥٠)، وابن ماجه في "السنن" في: باب القسامة، من كتاب الديات (٢٦٧٧)، ٢/ ٨٩٨، وأحمد في "المسند" ٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح صحيح مسلم ١١/ ١٢٣، وفتح الباري ١٢/ ٢٤٤.

الغزاة في مصرف سبيل الله.

انه قول اثنين من كبار علماء الصحابة الكرام الله وهما: عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس – رضي الله عنهما –، ولم أجد عن غيرهما خلافها، إلا ما ذكره الإمام البيهقي عن أبي الدرداء " الله بسميغة التمريض من أن ما جُعل في سبيل الله يخرج في الغزو، فقد روى بسنده إلى أنس بن سيرين قال: قلت لعبدالله بن عمر: إنه أرسل إليّ بدراهم أجعلها في سبيل الله، وإن الحاج من بين منقطع به وبين من قد ذهبت نفقته، أفأجعلها فيهم؟ قال: نعم، اجعلها فيهم؛ فإنه سبيل الله. قال: قلت: إني أخاف أن يكون صاحبي أراد المجاهدين؟ قال: اجعلها فيهم؛ فإنهم في سبيل الله. قال: قلت: إني أخاف أن يكون صاحبي أداف الله أن أخالف ما أمرت به. قال فغضب، وقال: ويحك، أو ليس بسبيل الله!. هذا مذهب لابن عمر، وقد روي عن أبي الدرداء أنها تخرج في الغزو".

٣- أن القول بالتعميم مع افتقاره إلى الدليل مخالف لظاهر الآية التي حصرت
 الزكاة في ثمانية أصناف فقط.

### الوقف على "سبيل الله":

إذا تقرر أن مصرف سبيل الله في الزكاة خاص بالغزاة والحجاج والعمار،

<sup>(</sup>۱) عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس، وقيل: عويمر بن قيس بن زيد، وقيل: عويمر بن ثعلبة بن عامر بن زيد، الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة، وسيد القراء بدمشق، آخى رسول الله ها بينه وبين سلمان، وشهد أحداً وما بعدها، وقيل: أول مشاهده الخندق، ولاه عمر القضاء بدمشق، وكان فقيهاً، عاقلاً، حكيماً، من الذين أوتوا العلم، توفي سنة ٣٢هـ.

ينظر: الاستيعاب ص٧١٥، وأسد الغابة ٤/ ٣١٨، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٣٥، والإصابة ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، باب الوصية في سبيل الله عز وجل، من كتاب الحج ٦/ ٢٧٤.

فهذه واقعة حكم فيها النبي الله بدخول الحج مع الجهاد، وأنه من سبيل الله. وتأسيساً عليه فكل من حبّس مالاً في سبيل الله صرف إلى المجاهدين وما يلزمهم في جهادهم، وصرف إلى الحجاج والعمار؛ "لأن المطلق من كلام الآدميين يحمل على المعهود في الشرع" ".

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص١٨٧.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/١٦.

### الهبحث الثالث الوقف عليُّ أصناف الزكاة الثمانية

### وفيه مطلبان:

## المطب الأول مقدار ما يعطى كل صف من الموقوف عليهم

إذا وقف شخص مالاً على أهل الزكاة فيعطى كل صنف مثل القدر الذي يعطى له من الزكاة، فيعطى الفقير والمسكين ما يغنيه.

وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في القدر الذي يدفع إلى الفقير أو المسكين على أقوال:

القول الأول: أن يدفع إليه كفايته، ومن يعوله سنة كاملة.

وهو مذهب المالكية "، والصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين"، وهو قول في مذهب الشافعية لمن لم يكن محترفاً ولا صاحب صنعة ".

القول الثاني: أن يدفع إليه ما يخرجه من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، فإن كان محترفاً أعطي ما يشتري به آلة حرفته، وإن لم يكن محترفاً ولا تاجراً ولا يحسن صنعة ولا شيئاً من المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلده، فيشتري به عقاراً يستغله مدة كفايته.

<sup>(</sup>١) ينظر: الذخيرة ٣/ ١٤٩، وشرح الخرشي ٢/ ٢١٥، والشرح الصغير ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٦، والإنصاف ٧/ ٢٥٦، والإقناع ١/ ٤٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التهذيب ٥/ ١٩٠، والمجموع ٦/ ١٧٦، وشرح المحلي على المنهاج ٣/ ٢٠٠.

وهو مذهب الشافعية (١) ورواية عن الإمام أحمد (١).

القول الثالث: أن لا يدفع إليه أكثر من النصاب، وهو ما يبلغ قيمة مائتي درهم، فاضلاً عن حوائجه الأصلية.

وهو مذهب الحنفية ".

القول الرابع: أن لا يدفع إليه أكثر من خمسين درهماً حتى تفرغ.

نص عليه الإمام أحمد في الوقف وفي الزكاة "، وهو قول الثوري "،

والنخعي، وابـن المبـارك ٥٠٠،.....

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم ٢/ ٧٤، والأحكام السلطانية للهاوردي ص٥٦، والمجموع ٦/ ١٧٥، وعجالة المحتاج ٣/ ١١٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٦، والإنصاف ٧/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٤٦، وأحكام القرآن للجيصاص ٣/ ١٢٨، وبدائع السنائع المراد المختار ورد المحتار ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٢، ١٦٣، ٢٨٥، ٣/ ١٧، ومسائل عبدالله ص١٥٠، ١٥٣، ومسائل ابسن همانيء ١/ ٨٢، والوقوف ٢/ ٥٣٠، والفروع ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، من بني ثور بسن عبدمناة، مسن مسضر، شسيخ الإسلام، وإمام الحفاظ، وأحد الأثمة المجتهدين، أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته، وكان يلقب: أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة ١٦١هـ.

ينظر: صفة الصفوة ٣/ ٩٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٨٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٢٩، وشذرات الذهب ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك الحنظلي، مولاهم التركي، ثم المروزي، الإمام الحافظ شيخ الإسلام وأحد الأعلام، كان فقيهاً، عالماً، عابداً، زاهداً، سخياً، شجاعاً، محباً للخلوة، شديد التورع، وحديثه حجة بالإجماع وهو في المسانيد والأصول، توفي سنة ١٨١هـ.

ينظر: صفة الصفوة ٤/ ١٢١، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٢، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٧٨، والديباج المذهب ١/ ٣٥٨.

.....و إسحاق (١) (٢).

القول الخامس: أن لا يدفع إليه أكثر من أربعين درهماً. وهو رواية عن الإمام مالك، وقول الحسن، وعطاء بن يسار (" (").

### الإدلة:

أ القول الأول: استدل من قال بأن الفقير يعطى كفايت ومن يعول سنة بدليلين:

الجليل الأول: ما روى عمر الله أن النبي الله كان يدخر الأهله قوت سنة كاملة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله (°).

الدليل الثاني: أن الزكاة تتكرر في كل عام مرة، فيعطى ما يكفيه حتى

(۱) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظي المروزي، الإمام الحافظ الكبير نزيل نيسابور وعالمها، وشيخ أهل المشرق، جمع بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أثمة الإسلام، قال الإمام أحمد: إسحاق عندنا إمام من أثمة المسلمين، وما عبر الجسر أحد أفقه من إسحاق. توفي سنة ٢٣٨ وقيل ٢٣٧هـ.

ينظر: طبقات الفقهاء ص٩٤، ووفيات الأعيان ١/ ١٩٩، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٣٥٨، وشذرات الذهب ٢/ ٨٩.

- (٢) ينظر: المغني ٤/ ١١٨، والمحلى ٤/ ٢٧٨، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧٢.
- (٣) أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة زوج النبي هذا، روى عن أبيّ، وجابر بـن عبـدالله، وزيد بن ثابت، وعائشة، وميمونة، وطائفة كثيرة من كبار أصحاب النبي هذا، كان ثقة كثير الحـديث، من كبار التابعين وعلمائهم، توفي سنة ٩٤هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٧/ ١٧١، وتهذيب الكهال ٥/ ١٧٩، والكاشف ٢/ ٢٦٧، وشذرات الذهب ١/ ١٢٥.

- (٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٨، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧٢، والمغنى ٤/ ١٢٠.
  - (٥) تقدم تخريجه ص٤٨.

تأتي الزكاة الأخرى ١٠٠٠.

أدلة القول الثاني: استدل من قال بأن الفقير يعطى ما تحصل به الكفاية على الدوام بدليلين:

الحليل الأول: قول النبي القيصة ولا الذين تحل لهم المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو سداداً من عيش) فلا فأجاز له المسألة حتى يصيب كفايته، من غير تحديد لهذه الكفاية بسنة أو غيرها.

الحليل الثاني: قول عمر ﷺ: "إذا أعطيتم فأغنوا" "، ولا يخرج الفقير أو المسكين من الفقر إلى الغنى إلا بحصول الكفاية له على الدوام.

المناقشة: يُناقش هذان الدليلان بأن إعطاء المحترف من الفقراء أو المساكين آلة حرفته، وإعطاء غير المحترف كفاية سنة لا يتعارض مع مدلولها؛

(١) ينظر: المجموع ٦/ ١٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) أبو بشر قبيصة بن مخارق من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وفد على النبي ﷺ وروى عنه، عداده في أهل البصرة، روى عنه: أبو عثمان النهدي، وأبو قلابة، وابن قطن.

ينظر: الاستيعاب ص٦١٨، وأسد الغابة ٤/ ٣٨٣، وتهذيب الكمال ٦/ ٩٨، والإصابة ٣/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب من تحل له المسألة، من كتاب الزكاة (١٠٤٤)، ٢/ ٧٢٢، وأبو داود في "السنن" في: باب ما تجوز فيه المسألة، من كتاب الزكاة (١٦٤٠)، ٢/ ٢٩٠، والنسائي في "المجتبى" في: باب الصدقة لمن تحمل بحيالة، من كتاب الزكاة (٢٥٨٠)، ٥/ ٨٩، وأحمد في "المسند" ٣/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها، من كتاب الزكاة الحرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: باب قسم المال، من كتاب الزكاة (٧٢٨٦)، ١٥١/ وأبو عبيد في "الأموال" في: باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة ... (١٧٧٨)، ص٥٦٠.

وهو ضعيف؛ للانقطاع بين عمرو بن دينار وعمر -، فقد ولد عمرو في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٠٠.

لأن في إعطاء المحترف ما يشتري به آلة حرفته إغناءً له، وسداً لحاجته وحاجة من يمونه على الدوام. كما أن في إعطاء غير المحترف كفاية سنة إغناء له أيضاً؛ فإنه يصدق على من يعطى كل عام ما يكفيه ومن يعوله حصول الغنى له من الزكاة على الدوام. ولأنه قد يحصل للفقير والمسكين خلال عام ما يكون به غنياً من إرث أو هبة أو تجارة حادثة ونحو ذلك.

ولأن إغناء الفقراء والمساكين كلهم أمر متعذر، وإعطاء البعض ما يصير به غنياً على الدوام وترك البعض الآخر لا يحقق المقصود من الزكاة، لاسيها مع كثرة الفقراء وشح الأغنياء، فتقضى من الزكاة الحاضرة الحوائج الأصلية للمستحق وما يكفيه حتى تأتي الزكاة التي تليها.

حليل القول الثالث: استدل من قال بأن لا يدفع إلى الفقير أكثر من النصاب وهو ما يبلغ مائتي درهم بقول النبي الله: (من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافاً) (1).

خليل القول الرابع: استدل من قال بأن لا يدفع إلى الفقير أكثر من خسين درهماً بقول النبي ﷺ: (من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو كدوش أو كدوش أو كدوش أو كدوم) ينا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب) ™.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "المسند" ١٣٨/٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب المقدار الـذي يحـرم الصدقة على مالكه، من كتاب الزيادات (٧٣٦٣)، ٤/ ٣٧٢، قال الهيثممي في مجمع الزوائـد ٣/ ٩٥: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، من كتاب الزكاة (١٦٢٦)، ٢/ ٢٧٧، والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء من تحل له الزكاة، من كتاب الزكاة (٢٥٠)، ٣/ ٤٠، والنسائي في "المجتبى" في: حد الغنى، من كتاب الزكاة (٢٥٩٢)، ٥/ ٩٧، وابن ماجه في "السنن"

حليل القول الخامس: استدل من قال بأن لا يدفع إلى الفقير أكثر من أربعين درهماً بأن رجلاً من بني أسد انطلق إلى رسول الله الله شيئاً، فسمعه يقول: (من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً) قال الأسدي: للقحة لنا خير من أوقية، والأوقية أربعون درهماً ⋯.

وجه الدلالة من أطة الأقوال الثلاثة: الثالث، والرابع، والخامس:

أن أصحاب كل قول يستدلون بأن الوارد في دليلهم هو حد الغنى، وأن من سأل ما زاد عليه فقد سأل إلحافاً، فلا يدفع إلى الفقير أو المسكين ما زاد عليه؛ لأنه يخرج بملكه لهذا القدر من الحاجة إلى الكفاية، ومن الفقر إلى الغنى.

المناقشة: نوقشت أدلة الأقوال الثلاثة الأخيرة من وجوه عدة ("):

١- أن النبي الله قالها في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بالقدر الوارد فيها، ولذا جاء التقدير مرة بخمسين، ومرة بأوقية وهي أربعون درهما، ومرة بخمس أواق وهي مائتا درهم.

<sup>=</sup> في: باب من سأل عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة (١٨٤٠)، ١/ ٥٨٩، وأحمد في "المسند" ١/ ٣٨٨، والطيالسي في "المسند" ١/ ٢٥٢، والدارمي في "السنن" في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة (١٥٩٧)، ١/ ٤١٤، والحاكم في "المستدرك" في: كتاب الزكاة ١/ ٥٦٥. كلهم من حديث عبدالله بن مسعود هديث حسن. وينظر: السلسلة الصحيحة ١/ ٨٩٩.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب من يعطى من المصدقة وحد الغنى، من كتاب الزكاة (١٦٢٧)، 
٢/ ٢٧٨، والنسائي في "المجتبى" في: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، من كتاب الزكاة (٢٥٩٦)، 
٥/ ٩٨، وأحمد في "المسند" ٤/ ٣٦، ومالك في "الموطأ" في: ما جاء في التعفف عن المسألة، في كتاب الجامع 
٢/ ٢٨٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه، من كتاب 
الزيادات (٧٣٥٧)، ٤/ ٣١١، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٩، والمبسوط ٣/ ١٠، والحاوي الكبير ٨/ ٥٢١، والفروع ٢/ ٤٤٦.

- ٢- أن النبي ﷺ قالها لقوم كانوا يتجرون بها فتقوم بكفايتهم.
- ٣- وهو أظهرها، أن هذه الأحاديث محمولة على المسألة؛ إذ هي واردة فيها،
   فتحرم المسألة والطلب، ولا يجرم الأخذ.

وتأسيساً على ما تقدم فيعطى الفقير والمسكين ما يغنيه، فيدفع إليه قدر ما يشتري به آلة حرفته إن كان محترفاً، وإن لم يكن كذلك دفع إليه كفايته ومن يعوله سنة كاملة؛ لقوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بها ورد عليها من مناقشة.

- ويعطى المكاتب والغارم لمصلحة نفسه ما يقضيان به دينها، بعد أداء ما بأيديها من عين ونحوه. وعند الإمام مالك (فكُ الرقاب): أن يبتاع الإمام من مال الصدقة رقاباً يعتقهم عن المسلمين.
- ويعطى الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنياً "، خلافاً للحنفية " -رحمهم الله-؛ لقوله الله الله على الله الصدقة لغني إلا لخمسة...) وذكر منهم الغارم " ".

ولقوله الله القبيصة الله في الذين تحل لهم المسألة: (ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك) ". "فقوله (يمسك) دليل على أنه

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٥، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٧-٢٩٨، والهداية وفتح القدير ٢/ ٢٦٣، والإشراف ١/ ٢١٨، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٨٢-١٨٤، والذخيرة ٣/ ١٤٧، والسرح السغير ١/ ٤٢٨، والأم ٢٢١٠ والأم ٢/ ٢٧، والأحكام السلطانية للهاوردي ص١٥٧، والتنبيه وشرحه ١/ ٢٥٧، وعجالة المحتاج ٣/ ١١٤٣ / ٢٠٠ ١١٤٤، والمغني ٤/ ١٣٠، والمقنع والشرح الكبير ٧/ ٢٥٧، والروض المربع ٣/ ٣١٦-٣١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٦، وبدائع الصنائع ٢/ ٤٩، والهداية وفـتح القـدير ٢٦٣/٢، والدر المختار ورد المحتار ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٥٢٠.

غني؛ لأن الفقير ليس عليه أن يمسك " ٠٠٠.

- ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، فيدفع إليه قدر حاجته من النفقة وقيمة السلاح (").
- ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولو وجد من يقرضه، خلافاً لما روي عن الإمام مالك -رحمه الله-؛ لأنه لا يلزمه أن يدخل تحت مِنَّة أحد وقد وجد مِنَّة الله تعالى ". والحكم في ابن السبيل خاص بالمسافر المنقطع به دون المنشيء للسفر من بلده، خلافاً للشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه "؛ "لأن السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس في طريق ولا يثبت له حكم الكائن فيها، ولهذا لا يثبت له حكم الكائن فيها، وهذا لا يثبت له حكم السفر بعزمه عليه دون فعله. ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب، دون من هو في منزله ووطنه" ".
- ولا يدفع إلى العامل والمؤلفة شيء من الوقف؛ أما العامل فلعدم الحاجة إليه (٠٠)،

(١) الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الـذخيرة ٣/ ١٤٩، وشرح الخرشي ١/ ٢١٩، والـشرح الـصغير ١/ ٤٢٩، والأحكام الـسلطانية للهاوردي ص١٩٥٧، والتنبيه وشرحه ١/ ٢٥٨، والوسيط ٤/ ٣٣، وعجالة المحتاج ٣/ ١١٥٠، والمغني ٤/ ١٣٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٧/ ٢٥٨، والروض المربع ٣/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٩٨، وفتح القدير ٢/ ٢٦٥، ورد المحتار ٢/ ٣٤٣، والإشراف ١/ ٤٢٢، ورد المحتار ٢/ ٣٤٣، والإشراف ١/ ٢٢٤، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٨٧، والذخيرة ٣/ ١٤٩، وشرح الخرشي ١/ ٢١٩، والأحكام السلطانية للهاوردي ص١٥٧، وحلية العلماء ٣/ ١٦١، والمجموع ٦/ ٣٠٣، وعجالة المحتاج ٣/ ١١٤٥، المحاودي مر ١١٥، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٧/ ٢٥٢، والفروع ٢/ ٤٧٢، والروض المربع ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) تنظر: المراجع المتقدمة للشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٥٣ ،

<sup>(</sup>٦) ينظر: في سقوط سهم العامل عند عدم الحاجة إليه: بدائع الصنائع ٢/ ٤٤، ورد المحتار ٢/ ٣٤٠، والكافي

وأما المؤلفة فلأن الدفع إليهم للإمام وحده دون غيره ٠٠٠.

= لابن عبدالبر ١/ ٣٢٦، والمجموع ٦/ ١٦٥، وشرح المحلي على المنهاج ٣/ ٢٠٢، والمغني ٤/ ١٢٧، والفني والفروع ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>۱) ينظر: بداية المجتهد ١/ ٢٧٥، والأم ٢/ ٧٥، والجامع الصغير ص٨٦، والمحلى ٢٦٨/٤، وقد نص بعض الفقهاء على أنه لا يدفع للعامل ولا للمؤلفة شيء من المال الذي يوقف لأهل الزكاة. ينظر: الإسعاف ص١٣٥، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦١، وتيسير الوقوف ١/ ٦٦.



# العطاب الثاني استيعاب جميع الأصناف أو الاقتصار على بعضهم

إذا وقف شخص على أصناف الزكاة الثمانية كلها أو بعضها، ففي وجوب استيعاب الأصناف الموقوف عليها أو جواز الاقتصار على بعضها خلاف كالخلاف في الزكاة.

ولهذا فإن من ذكر هذه المسألة من أهل العلم -رحمهم الله- في كتاب الوقف يحيل إلى ما سبق في كتاب الزكاة؛ استغناء بها ذكر هناك عن إعادته هنا.

يقول الزركشي "-رحمه الله-: "ولو قال: على الفقراء والمساكين، ولم يقل نصفين، فالحكم كالزكاة، يجوز الدفع إليهما والاقتصار على أحدهما على المشهور، وعلى الرواية الأخرى لابد وأن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، والله أعلم" ".

وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في وجوب استيعاب جميع الأصناف في الزكاة على قولين:

القول الأول: أنه يجوز الاقتصار على صنف من الأصناف الثمانية، ويجوز دفعها إلى نفس واحدة من صنف واحد.

<sup>(</sup>١) أبو عبدالله مجمد بن عبدالله الزركشي المصري، الإمام العلامة الفقيه الحنبلي، كان إماماً في المذهب، لـه تصانيف من أشهرها: "شرح مختصر الخرقي" وكلامه فيه يدل على فقه نفس، توفي سنة ٧٧٧هـ. ينظر: المنهج الأحمد ٥/ ١٣٧، وشذرات الذهب ٦/ ٢٢٤، والسحب الوابلة ١/ ٩٦٦.

<sup>(</sup>۲) شرح الزركشي ٤/ ٢٨١، وينظر: المغني ٨/٨، ٢، والسشرح الكبـير والإنـصاف ١٦/ ٥١٥، ٥١٧، والفروع ٤/ ٤٥٧، والمبدع ٥/ ٣٥٣.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (١٠)، والحنابلة (١٠).

وندب الإمام مالك -رحمه الله - صرفها إلى أشد الأصناف حاجة، وإيثاره بها". وهذا القول -وهو جواز الاقتصار على صنف واحد- مروي عن عمر، وعلي، وابن عباس، وحذيفة "في، وعن سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وأبوالعالية "، وميمون بن مهران "ش.

(۱) ينظر: الكتاب ١/ ١٢٤، والمبسوط ٣/ ١٠، وبدائع الصنائع ٢/ ٤٦، والهداية وفتح القــدير ٢/ ٢٦٥، والاختيار ١/ ١١٩.

(٢) ينظر: المدونة ١/ ٣٤٢، وتهذيب المسالك ٢/ ٤٦١، وبداية المجتهد ١/ ٢٧٥، والـذخيرة ٣/ ١٤٠، والقوانين الفقهية ص٨٣.

(٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٨١، والتحقيق في مسائل الخلاف ٥/ ٢٤٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٧/ ٢٧٤، والفروع ٢/ ٤٧٣، والروض المربع ٣/ ٣٢٤.

(٤) ينظر: الموطأ ١/ ١٧٧، والمدونة ١/ ٣٤٢، والاستذكار ٩/ ٣٠٣.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٤/ ٢٥٠، والاستيعاب ص١٣٨، وأسد الغابة ١/ ٢٦٨، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٦١.

(٦) أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري، كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع، الإمام المقرئ، الحافظ، المفسر، أحد الأعلام، أدرك زمان رسول الله فلل وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر، وسمع من عمر وعلي وغيرهما، وحفظ القرآن وقرأه على أبيّ بن كعب، توفي سنة ٩٠هـ وقيل ٩٣هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٠٧، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٦٠، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ١٧٢.

(٧) أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرَّقي، عالم الجزيرة وفقيهها، أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ بها، ثم سكن الرَّقة، حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم، ولي خراج الجزيرة وقضاءها، وكان من العابدين، توفي سنة ١١٧هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٩/ ٤٨٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٧١، وشذرات الذهب ١/ ١٥٤.

(٨) ينظر: تفسير الطبري ١٤/ ٣٢٣-٣٢٣، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٣٩، وتفسير البغوي ٤/ ٦٦، وتبيين

يقول الإمام ابن جرير -رحمه الله-: "فقال عامة أهل العلم: للمتولي قسمتها ووضعها في أي الأصناف الثهانية شاء" ···.

القول الثاني: أنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إذا كانوا موجودين، والتسوية بين الأصناف، فلا يفضل صنف منها على الآخر، والمستحب أن يصرف نصيب كل صنف إلى جميع أهل ذلك المصنف إن أمكن، وإلا فيجب إعطاء ثلاثة منهم إن وجدوا، إلا العامل فيجوز أن يكون واحداً.

وهو مذهب الشافعية "، ورواية عن الإمام أحمد"، واستحبه أصبغ " من المالكية ".

#### الأدلة:

أدلة كثرة، منها:

<sup>=</sup> الحقائق ١/ ٢٩٩، والمدونة ١/ ٣٤٣- ٣٤٤، والاستذكار ٩/ ٢٠٤، والمغنى ٤/ ١٢٧ –١٢٨.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٤/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم ٢/ ٨٠، ٨٣، والحاوي الكبير ٨/ ٤٧٨، والمهذب ١/ ٢٣٠، والتنبيه وشرحه ٢/ ٥٣٥، والوسيط ٤/ ٥٣٥، وحلية العلماء ٣/ ١٦٢، ١٦٢، وشرح الجلال المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة ٣/ ٢٠١-٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني ٤/ ١٢٨، والمحرر ١/ ٢٢٤، والفروع ٢/ ٤٧٣، والإنصاف ٧/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولى عبدالعزيز بن مروان، رحل إلى المدينة ليسمع من الإمام مالك فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وكان من أعلم الناس برأي مالك، له تصانيف، منها: "تفسير غريب الموطأ"، توفي سنة ٢٢٥هـ.

ينظر: طبقات الفقهاء ص١٥٣، وترتيب المدارك ٧/ ١٥٩، ووفيات الأعيان ١/ ٢٤٠، والديباج المذهب ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الذخيرة ٣/ ١٤٠، وشرح الخرشي ٢/ ٢٢٠.

الحليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ واللام لبيان اختصاص الحكم بالأصناف الثمانية، لا للتمليك ". يقول الطبري –رحمه الله –: "وإنها سمى الله الأصناف الثمانية في الآية إعلاماً منه خلقه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها، لا إيجاباً لقسمتها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم" ".

الحليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ إِن تُبَدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِن تُخفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُقرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ". فلم يذكر سبحانه إلا الفقراء وهم أحد الأصناف، فدل على جواز تفردهم بها. ولا يقال إنه أراد إيتاءهم نصيبهم؛ لأن الضمير عائد إلى الصدقات، وهو عام يتناول جميع الصدقات ".

المناقشة: نوقش الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أن المقصود بالآية تفضيل الإخفاء على الإبداء لإتيان المصرف، وإنها قصد بيان المصرف في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسْكِينَ ﴾ (أ) فوجب أن يقضى جذه الآية على تلك.

الوجه الثاني: أن يحمل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلَّفُقَرَآءِ ﴾ ضعلى الفرض،

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٧، والذخيرة ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٤/ ٣٢٢. وينظر: تفسير البغوي ٤/ ٦٥، وتفسير الخازن ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٧١، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٩٩، وتهذيب المسالك ٢/ ٤٦٢، والشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

ويحمل قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلَّفَقَرَآءَ ﴾ "على التطوع ".

### الإجابة:

أما الوجه الأول، فيجاب عنه بأنه لا تعارض بين المعنى الذي ذكروه من تفضيل الإخفاء على الإبداء، وبين المعنى الذي ذكره المستدل وهو جواز تفرد الفقراء بأخذ الصدقة، فالآية دالة على المعنيين جميعاً.

وأما الوجه الثاني، فأجيب عنه بعدم التسليم بحمل الآية المستدل بها على صدقة التطوع؛ "لأن الصدقات المذكورة في كتاب الله محمولة على الفرائض، بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِللَّهُ قَرَآءِ وَٱلْمَسْكِينِ ﴾ "، وقوله تعالى لنبيه الله خُذْ مِنْ أَمُوا لِحِمْ صَدَقَةٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيمِ عِمَا ﴾ " ".

الحليل الثالث: قول النبي المعاذ الله العلم المعلم المعلم

"فأخبر أنه مأمور برد جملة الصدقات إلى الفقراء، وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم" (».

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين:

"الوجه الأول: أنه متروك الظاهر؛ لأن المستدل بـه وإن جـوز دفعهـا إلى

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧١، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ٨/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٠٣، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) تهذيب المسالك ٢/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه ص۳۷۵.

<sup>(</sup>٧) المغني ٤/ ١٢٨، وينظر: الإشراف ١/ ١٨، والتحقيق في مسائل الخلاف ٥/ ٢٤٥.

الفقراء فليس يمنع من صرفها في غيرهم من الأصناف، فيكون معنى قوله "في فقرائهم" أي في ذوي الحاجة منهم، وجميع أهل الأصناف من ذوي الحاجات، وإن اختلفت حاجاتهم.

الوجه الثاني: أن المقصود بالخبر عود الصدقات علينا، وأن الرسول لله لا يستبد بشيء منها دوننا، فحمل الخبر على مقصوده" (٠٠٠.

الإجابة: يُجاب بأنه مع التسليم بأن قوله "في فقرائهم" أي في ذوي الحاجة منهم، فليس كل الأصناف من ذوي الحاجات؛ فإن العامل والمؤلف إنها يأخذانها أجرة على العمل في الأول، وتأليفاً للثاني للدخول في الإسلام، أو تثبيتاً له عليه، أو دفعاً لشره عن المسلمين. فالحديث دال على ردّ الصدقة على بعض الأصناف، وليس على جميعهم، وهو المقصود.

الحليل الرابع: أن النبي الله وَفَعَ الصدقة إلى صنف واحد كما فعل مع المؤلفة قلوبهم، ودَفَعَهَا إلى نفس واحدة من صنف واحد كما فعل مع قبيصة بن مخارق، وسلمة ابن صخر "-رضى الله عنهما -.

فعن أبي سعيد الخدري ٣٠ ١ الله قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ٨/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) سلمة بن صخر بن سلمان الأنصاري الخزرجي، ثم البياضي المدني، كان أحد البكائين، وهو الذي ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأمره رسول الله الله أن يُكفِّر، روى عنه: سعيد بن المسيب، وسلمة بن يسار، وسماك بن حرب.

ينظر: الاستيعاب ص٣٠٦، وأسد الغابة ٢/ ٤٣٠، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٤٨، والإصابة ٢/ ٦٦.

ينظر: الاستيعاب ص٢٨٦، وأسد الغابة ٢/ ٣٦٥، وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٦٨.

بذهبة في تربتها، فقسمها رسول الله الله الله الله الله الله الأقرع بن حابس الحنظلي "، وعيينة ابن حصن الفزاري "، وعلقمة بن علاثة العامري " ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي " ثم أحد بني نبهان.

قال: فغضبت قريش، فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله على إنها فعلت ذلك لأتألفهم) ٠٠٠.

ينظر: الاستيعاب ص٥٦، وأسد الغابة ١/ ١٣٨، والإصابة ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) أبو مالك عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري، كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لشُجة أصابته فجحظت عيناه، أسلم بعد الفتح، وقيل قبله وشهد الفتح مسلماً وحنيناً والطائف، وهو أحد المؤلفة قلوبهم، وكان بمن ارتد وتبع طليحة الأسدي، وقاتل معه، فأخذ أسيراً وحمل إلى أبي بكر فأسلم فأطلقه.

ينظر: الاستيعاب ص ٥٩٠، وأسد الغابة ٤/ ٣٣١، والإصابة ٣/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص الكندي العامري، من المؤلفة قلوبهم، كان سيداً في قومه، حلياً، عاقلاً، ارتد بعد عودة رسول الله لله من الطائف، وعسكر بعد موت رسول الله الله في بني كلاب بن ربيعة، فأرسل إليه أبوبكر سرية فانهزم منهم، ثم أسلم فقبل ذلك منه وحسن إسلامه، واستعمله عمر على حوران فيات بها.

ينظر: الاستيعاب ص٠٧٠، وأسد الغابة ٤/ ٨٦، والإصابة ٢/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٤) أبو مكنف زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي، أحد شعراء الجاهلية وفرسانهم المعدودين، قدم على رسول الله تشسنة ٩ هدفي وفد طيء فأسلم، وسياه رسول الله تشفر يد الخير، كان شاعراً محسناً، خطيباً، شجاعاً، كريها، مات منصر فه من عند رسول الله تشموماً، وقيل بل في آخر خلافة عمر رضي الله عنهها. ينظر: الاستيعاب ص٢٥٢، وأسد الغابة ٢/ ٣٠١، والإصابة ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب قول الله تعالى ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾، من كتاب الأنبياء (٣٣٤٤)، ٤/ ١٣٧، ومسلم في "الصحيح" في: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، من كتاب الزكاة (١٠٦٤)، ٢/ ٧٤١، وأبو داود في "السنن" في: باب في قتال الخوارج، من كتاب السنة (٤٧٦٤)، ٥/ ١٢١، والنسائي في "المجتبى" في: باب المؤلفة قلوبهم، من كتاب الزكاة (٢٥٧٨)، ٥/ ٨٨، وأحمد في "المسند" ٣/ ٦٨.

وقال لقبيصة بن مخارق الله وقد جاءه في حمالة تحملها: (أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها) ٠٠٠.

وقال لسلمة بن صخر الله حين ظاهر من امرأته ولم يجد ما يطعم: (انطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك) ".

ولو كانت كل صدقة مقسومة على الأصناف الثمانية بطريق الاستحقاق، بحيث لا يجوز الاقتصار على صنف دون الآخر، لما دفعها النبي الله إلى هؤلاء دون غيرهم.

الحليل الخامس: إجماع الصحابة الله على جواز دفعها إلى صنف واحد. "فعمر الحليل الخامس: إجماع الصحابة الله على جواز دفعها إلى صنف واحد. "فعمر أي بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت واحد" ". وقال الله في قول سبحانه: ﴿ إِنَّمَا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۷۲۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في الظهار، من كتاب الطلاق (٢٢١٣)، ٢/ ٢٦٠، وابن ماجه في "السنن" في: باب الظهار، من كتاب الطلاق (٢٠٦٠)، ١/ ٢٦٥، وأحمد في "المسند" ٤/٧٥، والدارمي في "السنن" في: باب في الظهار، من كتاب الطلاق (٢١٩٠)، ٢/ ٢٠٥، وابن خزيمة في "الصحيح" في: باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر في الصدقة، من جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهانها (٢٣٧٨)، ٤/٧٢. وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في: باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، من كتاب البصدقات ٧/٧. وفي إسناده الحسن بن عهارة، قال البيهقي ٧/٧: الحسن بن عهارة متروك. وينظر: تقريب التهذيب ص ٢٤٠. وأخرجه الطبري في "التفسير" ١٤٤/٣٢٣، وابن أبي شيبة في "المصنف" في: ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد، من كتاب الزكاة ٣/ ١٨٢، وابن زنجويه في "الأموال" في: باب من رأى وضع الزكاة في كل صنف مما سمى الله جائزاً (١٩٨٧)، ٣/ ١١٧٤، عن ليث عن عطاء عن عمر أنه كان يأخذ الفرض في الصدقة ويجعلها في صنف واحد. وفي إسناده الليث ابن أبي سليم. قال ابن حجو في التقريب ص٨١٨: "صدوق اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك". ورواية عطاء عن عمر منقطعة؛ فإنه ولد في خلافة عثهان. ينظر: تهذيب الكهال ٥/ ١٦٦، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٧٨.

ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ ": "أيما صنف أعطيته من هذا أجزأك" ".

وقال حذيفة هه: "إذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك" ". وروي عن ابن عباس هه نحوه ".

ولو كان أمر قسمة الصدقة على الأصناف الثمانية على وجه المساواة معتبراً لكان أولى الناس برعايته أكابر الصحابة .

(١) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في التفسير ١٤/ ٣٢٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، من كتاب الصدقات ٧/ ٧، عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عمر، وتقدم الكلام عن ليث، وعن رواية عطاء عن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير ١٨٤ / ٣٢٧، وابن أبي شيبة في "المصنف" في: ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد، من كتاب الزكاة ٣/ ١٨٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، من كتاب الصدقات ٧/ ٧، وأبوعبيد في "الأموال" في: باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية (١٨٣٦)، ص ٥٧١. وفي إسناده الحجاج بن أرطأة. قال باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية (١٨٣٦)، ص ٢٢١: صدوق كثير الخطأ وانتدليس. البيهقي ٧/ ٧: لا يحتج به. وقال ابن حجر في التقريب ص ٢٢٢: صدوق كثير الخطأ وانتدليس. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٧ عن الحسن بن عارة عن المنهال عن زر بن حبيش عن وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٨٢ عن علي بن حذيفة. والحسن بن عارة متروك كما تقدم. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٨٢ عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلي أو غيره عن المنهال عن زرعن حذيفة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في "التفسير" ١٤ / ٣٢٣ عن عمران بن عيبنة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعبدالرزاق في "المصنف" في: باب (إنها الصدقات للفقراء)، من كتاب الزكاة (٧١٣٦)، ١٠٥ عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس. والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، من كتاب الصدقات ٧/٧ عن الحسن بن عهارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس، و٧/٨ عن يوسف بن يعقوب عن سليهان ابن حرب عن وهيب عن عطاء عن ابن عباس. قال ابن حجر في التلخيص ٣/ ١١٢: "وذكر الطبري في تفسيره من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: في أي صنف وضعته أجزأك، ورواه عبدالرزاق من وجه آخر، ورواه الطبري عن عمر وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة". وينظر: فتح القدير ٢/ ٢٦٢.

قال ابن عبدالبر -رحمه الله-: "وروي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك. ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة" ".

وقال الجصاص -رحمه الله- "بعد أن ذكر من روي عنه هذا القول من الصحابة والتابعين: "فصار إجماعاً من السلف لا يسع أحداً خلافه؛ لظهوره واستفاضته فيهم من غير خلاف ظهر من واحد من نظرائهم عليهم" ".

الجليل الساجس: أن الأمة اتفقت أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميمه، فكذلك تعميم الأصناف مثله، فالقول في الأصناف عموماً وتسوية كالقول في آحاد كل صنف عموماً وتسوية (").

المناقشة: نوقش "بأن دفع الزكاة إلى بعض الصنف تخصيص عموم فجوزناه، ودفعها إلى بعض الأصناف نسخ نص فأبطلناه" ".

الحليل السابع: أنه لو كانت الصدقة واجبة للجميع لكان إذا فقد صنف لم يجز نقل نصيبه إلى بقية الأصناف الموجودين، كالقول فيمن أوصى بثلثه لجاعة، وفقد بعضهم، أنه ينتقل قسطه إلى الورثة دون من بقي من الموصى لهم،

<sup>(</sup>١) الاستذكار ٩/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) أبوبكر أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجصاص، من كبار فقهاء الحنفية، سكن بغداد وأخذ عنه فقهاؤها، وإليه انتهت رئاسة مذهب الحنفية، وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد، عرض عليه القضاء فامتنع منه، من تصانيفه: "أحكام القرآن" و"شرح مختصر الطحاوي"، توفي سنة ٧٠هد.

ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٤٠، والجواهر المنضية ١/ ٢٢٠، وتناج المتراجم ص١٧، والطبقات السنية ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٣٩، وممن حكى الإجماع: الكاساني في بدائع الصنائع ٢/ ٤٦، والزيلعي في تبيين الحقائق ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٢٢، والمغني ٤/ ١٢٩، ومجموع فتاوي ابن تيمية ٢٥/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير ٨/ ٤٨١.

فلما أُجمع على أنه إذا فقد صنف أن قسطه ينقل إلى باقي الأصناف عُلم أن الكل محل لجواز صرف الصدقة إليهم (٠٠).

المناقشة: نوقش "بأن هذا باطل بميراث الزوجات الأربع الربع، ولو بقيت واحدة لكان لها، فلم يصح الاستدلال" ".

الحليل الثامن: "أن الرجل إذا تولى إخراجها بنفسه سقط سهم العامل؛ لعدم الحاجة إليه، فإذا جاز تركهم بالكلية جاز الاقتصار على بعضهم بطريق الأولى" ".

الحليل التاسع: ما في القول بوجوب الاستيعاب للأصناف مع التسوية بينها من العسر وتقليل الفائدة أو إبطالها بالكلية؛ فإن تكليف من وجبت عليه شاة، أو صاع من البر، أو نصف مثقال، دَفْعَهُ إلى ثمانية عشر نفساً، أو إحدى وعشرين نفساً، أو أربعة وعشرين نفساً من ثمانية أصناف، لكل ثلاثة منهم ثمنها، الغالب تعذر وجودهم في الإقليم العظيم، فيه مشقة وعسر ظاهر، وهو أمر منفي شرعاً في قوله سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهِ عَلَيْكُمْ أَلْهُسْرَى ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهِ اللهِ وَمِي المُعْلِمُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْهُسْرَى ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

كما أن فيه تقليلاً للفائدة أو إبطالاً لها بالكلية؛ فإن كل قسم من هذه الأقسام يكون صغيراً حقيراً غير منتفع به في أمر مهم معتبر، وهو خلاف المقصود من الزكاة؛ فإن المقصود منها سدّ الخلة، وقضاء الحاجة "، وهو ما نبّه

<sup>(</sup>١) الإشراف ١/ ٤١٩، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) الحاوى الكيير ٨/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٨، من سورة الحج.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٨٥، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التفسير الكبير ١٦/ ٨٥، والشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٧٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٧.

إليه عمر الله بقوله: "إذا أعطيتم فأغنوا" (٠٠٠).

أ القول الثاني: استدل القائلون بوجوب استيعاب الأصناف الثمانية، والتسوية بينها، وأن يُعطى من كل صنف ثلاثة إن وجدوا، بالأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسْكِينِ ﴾ "٠.

ووجه الحالة: أن الله تعالى أضاف الصدقة إلى الأصناف الثمانية بلام التمليك، وكل ما يصح أن يُملك إذا أضيف إلى من يَملك اقتضى ثبوت الملك له، وأشرك بينهم بواو التشريك، فدل على أن المال الزكوي مملوك للأصناف الثمانية على وجه المساواة، مشترك بينهم، وأن صرفه إلى صنف واحد نخالف لنص القرآن.

وأما الصرف إلى ثلاثة من كل صنف؛ فلأن الله ذكرهم بلفظ الجمع، وأقله ثلاثة، فاقتضى أن يكون من كل جنس ثلاثة.

ويؤيد ذلك أنه قال في آخر الآية ﴿ فَرِيضَةً مِّرَ ٱللَّهِ ﴾ " ، وهو يرجع إلى أصل الأداء وإلى صفة الأداء جميعاً ".

المناقشة: نوقش الاستدلال بالآية من وجوه:

الوجه الأول: أن اللام تكون للعاقبة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ مَالُ وَلَا عَالَى: ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ مَالُ وَرَعَوْنَ لِلهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ أي عاقبة ذلك، وكذا عاقبة الصدقات للفقراء، لا أنها ملكهم. وتكون للاختصاص، واستعمالها في الملك لما فيه من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٠٢٥.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٤٧٩، والمهذب ١/ ٢٣١، والتهذيب ٥/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٨، من سورة القصص.

الاختصاص، وجعلها للتمليك غير ممكن هنا؛ لأنهم غير معينين، ولا يعرف مالك غير معين في الشرع، ولأنه لو كانت للملك لما جاز لرب المال أن يطأ جارية له للتجارة؛ لمشاركته الفقراء فيها، وهو خلاف الإجماع. ولأن بعضهم ليس فيه اللام، وهو قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ﴾ فلا يصح دعوى التمليك ".

وعلى التسليم بأنها للتمليك فالمعنى: "أنه حق مضاف لهم، ولا يجوز أن يخرج عنهم إلى غيرهم، وإنما اختلافنا في كيفية القسمة" ".

الوجه الثاني: "أن الواو في الآية بمعنى أو، وإنها الصيغة للشركة والتسوية لغةً حرف (بين)، ألا ترى أنه إذا قيل: الخلافة لبني العباس، والسدانة لبني عبدالدار، والسقاية لبني هاشم، يراد به أنهم المستحقون لذلك لاحق فيها لغيرهم، لا أنها بينهم بالحصص بالسوية. ولو قيل: الخلافة بين بني العباس، والسدانة بين بني عبدالدار، والسقاية بين بني هاشم كان خطأ... ولو كان الأمر على ما قاله الشافعي أن الصدقة تقسم بين الأصناف الثمانية على السوية لقال: "إنها الصدقات بين الفقراء" ".

الوجه الثالث: "أن قولهم: وقد ذكرهم الله بلفظ الجمع... لا يستقم؛ لأن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس، ويبطل معنى الجمع، كقوله تعالى: ﴿ لاَ يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ "حتى حرمت عليه الواحدة، ولأن بعضهم ذكر بلفظ المفرد

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٠، من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٩٩-٥٠٠، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) تهذيب المسالك ٢/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٥٢، من سورة الأحزاب.

كابن السبيل، واشتراط الجمع فيه خلاف المنصوص عليه، ولم يشترط الشافعي في العامل أن يكون جمعاً، والمذكور فيه بلفظ الجمع، وهذا نُحلف" (١٠).

الوجه الرابع: أن من نُقل عنه تفسير الآية من الصحابة والتابعين قال: إن المراد بيان المصرف، ففي أي صنف وضعها المزكي أجزأت عنه ".

الحليل الثاني: أن زياد بن الحارث الصدائي "قال: أمّرني رسول الله على قومي، فقلت: يا رسول الله، أعطني من صدقاتهم، ففعل وكتب لي بذلك كتاباً، ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أعطني من الصدقة. فقال رسول الله على: (إن الله عز وجل لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو من السماء فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها) ". "فأخبر الفي أنها مقسومة ثمانية أجزاء، وأن الواحد لا يعطى منها إلا قدر حقه، وهذا نص لا يحتمل خلافه" "."

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ما تقدم ص٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) زياد بن الحارث الصدائي، وصداء حي من اليمن، يُعد في المصريين وأهل المغرب، بايع النبي هذه وأذَّن بين يديه، جهز النبي هج جيشاً إلى قومه صداء، فقال: يا رسول الله، أرددهم وأنا لك بإسلامهم. فرد الجيش، وكتب إليهم، فجاء وفدهم بإسلامهم.

ينظر: الاستيعاب ص٢٥٤، وأسد الغابة ٢/ ٢٦٩، والإصابة ١/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، من كتاب الزكاة (١٦٣٠)، 
٢/ ٢٨١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم 
لا؟، من كتاب الزكاة (٢٠١١)، ٢/ ١٧، والطبراني في "الكبير" ٥/ ٢٦٢، والبيهقي في "السنن 
الكبرى" في: باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال، من كتاب الزكاة ٤/ ١٧٣، والمزي في "تهذيب الكمال" ٣/ ٤٣. والحديث ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، أحد 
رواته، على ما سيأتي بيانه في مناقشة الدليل.

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير ٨/ ٤٨٠.

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أنه من رواية عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي "، وهو ضعيف. قال ابن حجر -رحمه الله-: "عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة، الإفريقي قاضيها، ضعيف في حفظه"".

الوجه الثاني: "أنه قال: فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، فبان أنها مستحقة لمن كان من أهل هذه الأجزاء.

وذكر فيه أنه كتب للصدائي بشيء من صدقة قومه، ولم يسأله من أي الأصناف هو، فدل ذلك على أن قوله: إن الله تعالى جزأها ثمانية أجزاء، معناه: ليوضع في كل جزء منها جميعها إذا رأى الإمام ذلك، ولا يخرجها عن جميعهم" (").

الحليل الثالث: "أنه مال لو جُعل لصنف واحد لم يعده، فوجب إذا جعل لأصناف أن يقتسموه كالوصايا" (").

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بصحة القياس على الوصايا؛ لأمرين (٥):

١ - أن من أوصى بهاله لنفر، فلم يوجد أحدهم، أو وجد وامتنع من الأخذ،

<sup>(</sup>١) أبو أيوب ويقال أبو خالد عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، كان أول مولود بإفريقية في الإسلام، ولي القضاء لمروان بن محمد بن مروان على إفريقية، وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه الأئمة: أحمد وابن مهدي وابن معين وغيرهم، وتوفي سنة ١٥٦هـ.

ينظر: المضعفاء الكبير ٢/ ٣٣٢، والكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ١٥٩٠، والمغنى في المضعفاء ٢/ ٣٨٠، وتهذيب الكمال ٤/ ٤٠٠، وتقريب التهذيب ص٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ص٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ٨/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط ٣/ ١٠، والإشراف ١/ ٤١٩، وتهذيب المسالك ١/ ٤٦٤، والفروع ٤/ ٤٥٧.

رجع نصيبه إلى ورثة الموصي، ولا يجوز رد نصيبه إلى من أوصى لهم معه، وليس كذلك الزكاة؛ لأنه إذا عدم صنف ممن يستحقها رد نصيبه إلى صنف غيره، ولا يرد إلى رب المال، الذي هو المزكي.

٢- أن المقصود من الزكاة إغناء المحتاج، وذلك حاصل بالصرف إلى واحد، بخلاف الوصايا؛ لأن المعتبر فيها اللفظ دون المعنى، فإن الموصي بثلث ماله لنفر، لا نعلم السبب الذي لأجله أوصى لهم، وقد تقع هذه الوصايا من العباد خالية عن حكمة حميدة، فلم يجز تفضيل بعضهم على بعض، بخلاف أوامر الشرع.

الحليل الرابع: "أن الفقراء أحد أصناف الصدقات فلم يجز أن يختصوا بها كالعاملين"(٠٠.

المناقشة: يناقش بأن عدم اختصاص العامل بالزكاة لأنه لا يأخذها صدقة، بل يأخذها عوضاً عن عمله .

#### الترجيح:

الراجح هو القول بعدم وجوب الاستيعاب للأصناف الثمانية، مع استحباب إيثار أهل الحاجة بها، ويدل لرجحان هذا القول:

- ١- فعل النبي ﷺ.
- ٢- إجماع الصحابة، حيث لم يرو عن غير القائلين بعدم وجوب الاستيعاب
   خلافهم.
- ٣- ما في القول بوجوب الاستيعاب من المشقة والعسر، مع تقليل الفائدة
   العائدة إلى المستحقين كلهم أو بعضهم.

<sup>(</sup>۱) الحاوى الكبير ۸/ ٤٨٠.

٤- ضعف أدلة المخالفين بها ورد عليها من مناقشة.

وكما قدمت سلفاً في بداية بحث هذه المسألة فإن الحكم في صرف غلة الوقف على هذه الأصناف هو الحكم نفسه في صرف الزكاة. فمن وقف على أصناف الزكاة الثمانية لم يجب عليه استيعابهم، بل المستحب في حقه إيشار أهل الحاجة منهم، وتقديمهم على غيرهم.

"وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثانث. وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان أبا طلحة وأبياً إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبياً" ش.

ووجه الدلالة ظاهر؛ لأن أبا طلحة جعل صدقته في اثنين، مع أن بني

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۸۸.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٢، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١/٤.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون...)، من كتاب التفسير (٥٥٥)، ٢/ ٣٧.



ويشتمل على خمسة مباحث:

الهبحث الأول: تعريف الاستحقاق.

المبحث الثاني: استحقاق الموقوف عليهم لغلة الوقف

الهبحث الثالث: ترتيب الموقوف عليهم في الاستحقاق

الهبحث الرابع: التسوية والتفضيل بين الهوقوف عليهم.

المبحث الخامس: ملكية الهين الموقوفة.



# الهبحث الأول تعريف الاستحقاق

### تعريف الاستحقاق في اللغة:

قال ابن فارس '': "الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته. فالحق نقيض الباطل، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق. ويقال حق الشيء وجب... ويقال حاق فلان فلاناً، إذا ادعى كل واحد منها، فإذا غلبه على الحق قيل حقّه وأحقّه. واحتق الناس في الدين إذا ادعى كل واحد الحق"''.

ومنه يؤخذ أن الاستحقاق يطلق على معينين:

الأول: ثبوت الحق. يقال: حقَّ الشيء يجق -بالكسر- أي وجب. وأحققت الشيء، أي أوجبته. واستحققته، أي استوجبته. ومنه قوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ عُثِرُ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّ آ إِثْمًا ﴾ "أي استوجباه بالخيانة.

الثاني: طلب الحق واستيجابه يقال: حاقَّهُ في الأمر مُحَاقَّة وحقاقاً،

<sup>(</sup>۱) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياالقزويني، المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي، من رؤوس أهل السنة المجردين على مذهب أهل الحديث، إمام في اللغة والأدب، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، جمع إتقان العلم إلى ظرّفِ الكتابة والشعر، له مؤلفات ورسائل، وتخرج به الأئمة، توفي سنة ٩٥هـ.

ينظر: إنباه الرواة ١/ ١٢٧، ومعجم الأدباء ١/ ٤١٠، ووفيات الأعيان ١١٨/١، وبغية الوعاة ١/ ٣٥٢. (٢) معجم مقاييس اللغة، باب ما جاء في كلام العرب في المضاعف والمطابق أوله حاء (حق) ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠٧، من سورة المائدة.

ادعى أنه أولى بالحق منه. وحاقًه فحقًه يُحقُّه: غلبه، وذلك في الخصومة واستيجاب الحق ().

قال ابن سيده: "وحقّه على الحق وأحقّه غلبه عليه، واستحقه طلب منه الحق"".

### تعريف الاستحقاق في الاصطلاح:

الاستحقاق في الوقف: "ثبوت الحق للموقوف عليه في غلة الوقف ومنافعه" (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تهذيب اللغة، باب الحاء والقاف ٣/ ٣٧٤، والصحاح، باب القاف - فصل الحاء ٤/ ١٤٦٠-١٤٦٠، ولسان العرب ١/ ٦٨٠-١٨٦، ومختار الصحاح ص١٧، مادة (حقق).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١/ ٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) أحكام الوصية والمراث والوقف ص ٥٤٦.

# المبحث الثانيُّ استحقاق الموقوف عليهم لخلة الوقف

تقدم أن الاستحقاق هو: حق الموقوف عليه في تملك ما ثبت لـ ه من غلات الوقف ومنافعه. وليس كل موقوف عليه يثبت له الحق؛ إما لتقديم الواقف غيره عليه، وجعل استحقاقه مرتباً على انقراض من قبله، أو لغير ذلك.

فالمستحق: من ثبت له حق في الموقوف، وتناول الغلة فعلاً.

بخلاف الموقوف عليه، الذي يطلق على من جاء دوره فأخذ من غلة الوقف بالفعل، أو لم يأت دوره في أخذها بعد، فهو أعم من المستحق٠٠٠.

وقد نبه المناوي -رحمه الله- إلى الفرق بين المستحق والموقوف عليه، غير أنه عبر عن المستحق بأهل الوقف، فقال: "وجما ينتبه له أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموماً وخصوصاً من وجه، فإذا وقف على زيد ثم عمرو ثم أولاده، فعمرو موقوف عليه في حياة زيد؛ لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسهاه وعينه، وليس من أهل الوقف حتى يوجد شرط الاستحقاق، وهو موت زيد"".

### وأما وقت الاستحقاق:

فإن كان الموقوف عقاراً يسكنه الموقوف عليهم، أوكتاباً يقرؤنه، أو آلة ينتفعون بها، فوقت استحقاقهم للموقوف عليهم من حين وقفه، ومن

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الوقف في الفقه والقانون ص٦٦٣، والوقف والوصايا ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) تيسير الوقوف ١/ ٢٤٧.

مات سقط حقه (۱).

وأما إن كان حق الموقوف عليهم في الغلة، سواء كانت غلة عقار أو الله أو نقود أو أسهم شركة مباحة، فوقت الاستحقاق هو وقت تحصيل هذه الغلة، سواء كان تحصيلها مرة واحدة في السنة أو أقساطاً، ويكون تمام كل قسط بمنزلة خروج الغلة.

ولا يقسم من الغلة إذا كان الوقف على قوم معينين إلا ما وجب منها، دون ما كان عن منافع مستقبلة؛ لأن الميت يسقط، والمولود المتجدد يستحق ".

وأما الثمار ففي وقت استحقاقها خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله-على أقوال:

القول الأول: أنها تكون مستحقة ببدو الصلاح فيها. وهو مذهب الحنفية (")، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (").

القول الثاني: أنها تكون مستحقة بتأبيرها؛ "لأن التأبير يمنع الثمرة

(١) ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: رد المحتار ٤/ ٤١٧، وشرح ألفاظ الواقفين ص٢٣٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٩٥، ومنح الجليل ٨/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٤٤، والإسعاف ص٩٩، ورد المحتار ٤/ ٤٧٠. وبدو الصلاح في الشهار عند الحنفية: أمن العاهة والفساد. وعند الجمهور: ظهور مبادئ الطيب من النضج والحلاوة، بأن يتموه ويلين فيها لا يتلون، وأن يأخذ في الحمرة أو السواد أو الصفرة فيها يتلون. ينظر: فتح القدير ٦/ ٢٨٧، ورد المحتار ٤/ ٥٥٥، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٦٨٣، والقوانين الفقهية ص١٩٥، والفواكه الدواني ٢/ ٤٩، والمهذب ١/ ٣٧٣، وأسنى المطالب ٢/ ١٠٤، ومغني المحتاج ٢/ ١٢٤، والمقنع والشرح الكبير والانصاف ٢/ ٧٠٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٥٢، والقواعد ص١٨٨.

من التبعية، ويوجب لها تحققاً في نفسها، كما في البيع"٠٠.

وهو قول في مذهب الشافعية "، والمذهب عند الحنابلة ".

القول الثالث: أنها تكون مستحقة بمجرد وجودها، لا بتأبيرها أو بدو الصلاح فيها؛ "لأن المدار هنا على مجرد تعلق الاستحقاق"".

وهو قول في مذهب الحنفية ٥٠، والصحيح من مذهب الشافعية ٥٠٠.

وللمالكية -رحمهم الله- أقوال لا تخرج في جملتها عن الأقوال السابقة، إلا أن فيها تفصيلاً يحسن إيراده ولو مختصراً "، وهو أن الموقوف عليه لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكونوا معينين محصورين. ففي وقت استحقاقهم للثمرة ثلاثة أقوال:

الأول: أنها تجب لهم بالإبار.

الثاني: أنها تجب لهم بالإبار إلا أن يكونوا سقوها وأبروها.

الثالث: أنها تجب لهم بالطيب.

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٦/ ٣٤٤. وينظر: المغنى ٨/ ٢٠٢، والقواعد ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تحفة المحتاج ٦/ ٢٧٥، وتيسير الوقوف ١/٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٧٦، والقواعد ص١٨٦، والإنساف ١٦/ ٤٨٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج ٦/٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٥، ورد المحتار ٤١٧/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: روضة الطالبين ٥/ ٣٣٧، وتحفة المحتاج ٦/ ٢٧٥، وتيسير الوقوف ١/٨٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٣٦، ٣٤٤، وشرح ألفاظ الواقفين ص٢١٩-٢٢٢.

القسم الثاني: أن يكونوا معينين غير محصورين. ففي وقت استحقاقهم للثمرة ثلاثة أقوال أيضاً:

الأول: أنها تجب لهم بالطيب.

الثاني: أنها تجب لهم بالإبار.

الثالث: أنها لا تجب لهم إلا بالقسمة.

القسم الثالث: أن يكونوا مجهولين غير معينين ولا محصورين. فلا يجب لأحد منهم فيها حق إلا بالقسمة.

### الترجيح:

والراجح - والله أعلم - أن الثمار لا تكون مستحقة إلا ببدو الصلاح فيها؛ لاعتبار الشرع له، ففي حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" (١٠٠٠).

ولأنه الوقت الذي يتحقق فيه انتفاع الموقوف عليه بالثمرة، بتناولها أو بيعها.

وأما ما ذكره أصحاب القول الثاني من كون التأبير يمنع الثمرة من التبعية، فإنها يتحقق ذلك إذا بيع أصلها، لأن الثمرة لا تدخل في البيع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في باب: بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع (٢١٩٤)، ٣/ ٧٧، ومسلم في "الصحيح" في: باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها...، من كتاب البيوع (١٥٣٤)، ٣/ ١٦٥، وأبو داود في "السنن" في: باب في بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع والإجارات (٣٣٦٧)، ٣/ ٦٦٣، والنسائي في "المجتبى" في: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، من كتاب البيوع (٤٥١٩)، ٧/ ٢٦٢، وابن ماجه في "السنن" في: باب النهي عن بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب التجارات (٢٦١٤)، ٢/ ٢٩٢١، وأحمد في "المسند" ٢/٧.

ولا يصح قياس الوقف على البيع؛ لأن الأصل في البيع ينتقل للمشتري، أما في الوقف فإن حق الموقوف عليهم في الغلة لا في الأصل الذي يبقى على ملك الواقف، كما سيأتي بيانه مفصلاً - بإذن الله تعالى - في المبحث الخامس من هذا الفصل.

فمن كان موجوداً من أهل الوقف وقت الاستحقاق أخذ نصيبه من الغلة.

وأما الحمل فلاحق له إلا بالانفصال، في قول جمهور أهل العلم: المالكية "، والحنابلة "، فإذا انفصل قبل وقت الاستحقاق استحق معهم، وإلا فلا شيء له في هذه الغلة، بل فيها يُستقبل.

وعند الحنفية: يدخل في القسمة كل من ولد ولو بعد خروج الغلة بأقل من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من باع نخلاً قد أبرت...، من كتاب البيوع (٢٢٠٤)، ٣/ ٧٨، ومسلم في "الصحيح" في: باب من باع نخلاً عليها ثمر، من كتاب البيوع (١٥٤٣)، ٣/ ١١٧٢، وابن ماجه في "السنن" في: باب فيمن باع نخلاً مؤبراً...، من كتاب التجارات (٢٢١١)، ٢/ ٤٤٦، وأحمد في "المسند" ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: عقد الجواهر ٣/ ٥٣، والذخيرة ٦/ ٣٤٤، ومنح الجليل ٨/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين ٥/ ٣٣٧، وتحفة المحتاج ٦/ ٢٧٥، وتيسير الوقوف ١/٢١، ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر:الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٧٥، والفروع ٤/ ٥٩٩، والإنـصاف ١٦/ ٢٨٤، وغايــة المنتهي ٢/ ٢٩٣.

ستة أشهر؛ لتحقق وجوده في بطن أمه وقت خروج الغلة فيستحق.

أما إذا ولد الحمل لستة أشهر فأكثر من وقت خروج الغلة فإنه لا يشارك الموقوف عليهم فيها، إلا إذا كان وطء أمه حراماً شرعاً أو غير ممكن من حين خروج الغلة إلى وقت الولادة، كأن تكون مبانة أو متوفى عنها زوجها وجاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت خروج الغلة، ولأقل من سنتين من وقت الطلاق والوفاة؛ لحكم الشارع في هذه الحالة بوجود الحمل قبل الطلاق والوفاة؛ لحرمة الوطء في عدة الطلاق البائن، وعدم إمكانه في عدة الوفاة، فيكون موجوداً أيضاً عند خروج الغلة، ويشارك المستحقين فيها (۱۰).

وفي قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: أن الحمل يستحق إذا كان موجوداً عند تأبير النخل أو بدو صلاح الثمر، ولو لم ينفصل، من غير تحديد بوقت ".

والصحيح قول الجمهور؛ لأن الحمل لا يسمى ولداً قبل انفصاله، فلم يتحقق فيه شرط الواقف °°.

ويختلف الوقف عن غيره من الإرث والوصية والهبة؛ لأن المقصود من الوقف منافعه وثمراته وفوائده، وهي مستحقة على التأبيد لقوم بعد قوم، والحمل ليس من أهل الانتفاع، فلا يستحق منه شيئاً مع وجود

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٥، وفتح القدير ٦/ ٢٤٤، والإسمعاف ص٩٨، والدر المختار مع رد المحتار ٤/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٥٢، والقواعد ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين ٥/ ٣٣٧، والمبدع ٥/ ٣٣٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٦.

المنتفعين به حتى يولد ويحتاج إلى الانتفاع معهم...

ومن وجد فيه شرط الاستحقاق إلى وقت الغلة ثم فُقد فيه الـشرط بعـد ذلك كان له حصته منها، مثل من وقف على فقراء قرابته، فيعطى من كان فقيراً وقت استحقاق الغلة ولو استغنى بعده؛ لثبوت الملك له ذلك الوقت.

وكذلك من مات بعد استحقاق الغلة فإن حصته ثابتـة لـه،ترجع إلى ورثته؛ لثبوت الملك له وقت استحقاقها.

بخلاف من فقد فيه شرط الاستحقاق أو مات قبل ذلك.

أما إن كان الاستحقاق في الوقف عوضاً عن عمل فانقطع في أثناء السنة أو مات فيعطى من الغلة بقدر ما باشر، ويسقط الباقي ".

(١) القواعد ص١٩٤، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) ينظر فيها تقدم: الإسعاف ص ۹۹-۹۹، ۱۱۰، ۱۱۰، ورد المحتار ٤/ ٤١٧، ٤٥٠، ٤٧٠، ٤٧٠، ٤٧٠، ورد المحتار ٤/ ٤١٧، ٤٥٠، و٤٧٠ و٤٧٠ و٤٧٠ وعقد الجدواهر ٣/ ٥٣، والمدخيرة ٦/ ٣٣٦- ٣٠٤، وتبسير الوقوف ١/ ٢١١، ١١٨، ٥٣٣٠ والقواعد ص ١٨٨، وتحفية المحتاج ٦/ ٢٧٢- ٢٧٠، وتيسير الوقوف ١/ ٢١٢، ١١٨، والقواعد ص ١٨٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٦، ومطالب أولى النهي ٤/ ٢٩٠- ٢٩٢.

## الهبحث الثالث ترتيب الموقوف عليهم في الاستحقاق

استحقاق الموقوف عليهم لغلة الوقف ومنافعه تابع لإرادة الواقف وما يشترطه في وقفه مما لا يخالف الشرع ولا ينافي الوقف ويناقضه؛ "لأن الوقف ثبت بقوله فوجب أن يتبع فيه مقتضى كلامه" ولأن ابتداء الوقف مفوض إليه فكذلك ما يشترطه فيه ".

وقد تضمّن وقف عمر الله وهو أشهر حديث في الباب مجموعة من الشروط المتعلقة بالمال الموقوف، وبالجهات الموقوف عليها.

ومن الشروط المعتبرة: الترتيب بين الموقوف عليهم، سواء أتى بحرف يدل على الترتيب: كالفاء وثم، أو بعبارة تقتضيه: كالأول فالأول، أو الأقرب فالأقرب، أو الأعلى فالأعلى، أو البطن الأول ثم البطن الثاني، أو على أنه لاحق لبطن وهناك من فوقهم، وسواء كان الوقف على أعيان أو على جهات ش.

ومن الأمثلة على ذلك:

(١) المغنى ٨/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٤٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٢٧، ٦٣، والإسعاف ص ٩٨، ومجمع الأنهر ١/ ٧٤٥، والدر المختار مع رد المحتار ٤/ ٤٦، ومواهب الجليل ٦/ ٣٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٥، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٩، ومنح الجليل ٨/ ١٤٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٧٦-٢٧٧، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٤-٣٣٥، وأسنى المطالب ٢/ ٢٦٦، وتيسير الوقوف ١/ ٢٠٨، والمغني ٨/ ١٩٧، والمقنع والشرح الكبير ١١/ ٤٤٠، والممتع في شرح المقنع عام ١٣٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٠٠، ٢٧٨.

قول الواقف: هذا المال وقف على زيد فعمرو، أو على زيد ثم عمرو. أو هو وقف على أو لادي ثم أو لادهم.

أو على أولادي وأولادهم بطناً بعد بطن، أو تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلي.

أو هو وقف على زيد ثم المساكين.

أو هو وقف على طلاب العلم في مدينة الرياض ثم على المساكين.

فهذه الصيغ ونحوها تقتضي الترتيب بين الموقوف عليهم، فلا يستحق أحد من الموقوف عليهم شيئاً من الوقف مع وجود من قبله.

وإن مما تنازع فيه الفقهاء -رحهم الله- بعد اتفاقهم على ما سبق، هو استحقاق أولاد الأولاد المترتب على الأولاد بحرف يدل على الترتيب أو بعبارة تقتضيه، هل هو مشروط بانقراض البطن الأول كله، أم أن كل ولد يستحق نصيبه بعد موت أبيه وإن بقى من البطن الأول أحد غيره، على قولين:

القول الأول: أن كل أصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره، فمن مات من البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده، وإن بقي من البطن الأول أحد.

وهو مذهب المالكية (۱)، وقول في مذهب الحنابلة (۱)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (۱)، وتلميذه إبن القيم (۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر: البيان والتحصيل ١٢/ ١٩٨، ومواهب الجليل ٦/ ٣٠، وشرح ألفاظ الواقفين ص١٠٦، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/ ٢٤٥، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٩، ومنح الجليل ٨/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ١٨٩، والفروع ٤/ ٤٦٠، والإنصاف ١٦/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ١٢٩، ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تيسير الوقوف ١/ ٢٤١.

القول الثاني: أن البطن الثاني لا يستحق شيئاً من الوقف حتى ينقرض البطن الأول كله.

وهو قول الحنفية (١٠) والشافعية (١٠) والمذهب عند الحنابلة (١٠) وقول في مذهب المالكية (١٠).

#### :वान्ध्री

أدلة القول الأول: استدل القائلون بأن كل أصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد على الأفراد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ أن لكل واحد نصف ما تركت زوجته، وقوله تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ ﴾ أن على كل واحد أمه. وكذلك قوله: على أولادهم ثم على أولادهم، أي على كل واحد بعد موت أبيه ﴿ ...

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٥،٢٧، والإسعاف ص٩٨، والفتاوي الهندية ٢/ ٣٧٦، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الطالبين ٥/ ٣٣٤، وأسنى المطالب ٢/ ٤٦٦، ونهايـة المحتـاج ٥/ ٣٧٦، وتيـسير الوقوف ١/ ١٠٨، وإعانة الطالبين ٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني ٨/ ١٩٧، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٦٩، والفروع ٤/ ٤٦٠، والإنصاف ٢/ ٣١٠، والإنصاف

<sup>(</sup>٤) ينظر: البيان والتحصيل ١٢/ ١٩٩، وشرح ألفاظ الواقفين ص١١٩، ومنح الجليل ٨/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٢، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٣، من سورة النساء.

<sup>(</sup>۷) ینظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۱/ ۸۱، ۱۲۹، ۱۸۹.

المناقشة: يناقش بأن توزيع الأفراد على الأفراد قد تعين في الآيتين لله الدلالة الشرع على ذلك؛ فإن كل أحد لا يرث غير زوجته، ولا تحرم عليه من الوالدات غير أمه، ومحل النزاع إذا لم توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين.

الحليل الثاني: أن البطن الثاني المحجوب بغيره يسمى موقوفاً عليه؛ لشمول لفظ الواقف له، وإذا كان موقوفاً عليه كان له نصيب بالقوة، بل بالفعل، لكن وجود من قبله منعه من التناول مع وجود المقتضى (۱).

المناقشة: يناقش بالتسليم بتسمية البطن الشاني موقوفاً عليه، وأن وجود من قبله مانع له من التناول إن أريد بمن قبله البطن الأول كله. أما إن أريد به أن كل فرع يخلف أصله في الاستحقاق فغير مسلم؛ لأن ظاهر الترتيب المستفاد من الأداة أو العبارة الدالة عليه ألا يصرف شيء لأحد من البطن الثاني حتى ينقرض البطن الأول كله.

الحليل الثالث: أن الحقوق المرتب أهلها شرعاً أو شرطاً إنها يسترط في انتقالها إلى الطبقة الثانية عدم الأولى أو عدم استحقاقها، كها في قول الفقهاء في ترتيب العصبات وأولياء النكاح والحضانة. وكذلك في الوقف، فكل ولد مستحق بعد أبيه؛ وسِرّ ذلك أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف كها تلقته الأولى؛ لأن الوقف صادر على جميع أهل الوقف في حينه، لكن تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى، كها أن العصبة البعيدة تتلقى الإرث من الميت لا

<sup>(</sup>١) ينظر: تيسير الوقوف ١/ ٢٣١، ٢٣٨، ٢٤١.

من العاصب، لكن شرط استحقاقه عدم العاصب القريب ١٠٠٠.

المناقشة: يناقش بأن ترتيب عصبات النسب والولاء في الميراث، والترتيب في الحضانة، وولاية النكاح والمال، يقوى فيه جانب الأعيان ويضعف جانب الجهة، بخلاف الوقف على الأولاد وأولادهم على الترتيب فهو كالوقف على الجهات، لا يستحق أحد من الجهة الثانية شيئاً مع وجود أحد من الجهة الأولى.

الحليل الرابع: "أن قول الواقف على أولاده ثم على أولادهم قد اقتضى ترتيب أحد العمومين على الآخر، فيجوز أن يريد أن العموم الثاني مرتب على مجموع العموم الأول وعلى كل فرد من أفراده، فلا يدخل شيء من هذا العموم الثاني حتى ينقضي جميع أفراد العموم الأول، ويجوز أن يريد ترتيباً يوزع فيه الأفراد على الأفراد، فيكون كل فرد من الأولاد داخلاً عند عدم والده.

ويقوى المعنى الثاني بأمور:

- ١- أن أكثر الواقفين ينقلون نصيب كل والد إلى ولده، لا يؤخرون الانتقال
   إلى انقضاء الطبقة، والكثرة دليل القوة، بل والرجحان.
- ٢- أن الوقف على الأولاد يقصد به غالباً أن يكون بمنزلة الموروث الذي لا يمكن بيعه؛ فإن المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا يمكنهم إذهاب عينه.
- ٣- أن قوله: على أولادهم، مُحال أن يحصل في هذه الإضافة مقابلة كل فرد
   بكل فرد؛ فإن كل واحد من الأولاد ليس مضافاً إلى كل واحد من

<sup>(</sup>۱) ینظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۱/ ۱۸۸، ۱۹۰.

الوالدين، وإنها المعنى: ثم على ما لكل واحد من الأولاد. فإذا قال وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على أولادهم، فالضمير عائد إلى زيد وعمرو وبكر، وهذه مقابلة توزيع" (٠٠٠).

الجليل الخامس: أن استحقاق كل ولد بعد والده هو الموافق لمقاصد الواقفين؛ لأنهم لا يريدون حرمان أحد من ذريتهم ".

أدلة القول الثاني: استدل القائلون باشتراط انقراض البطن الأول كله بها يأتى:

الحليل الأول: أن اختصاص البطن الأول "هو الأصل المتبادر من لفظ الواقف، فيكون حقيقة فيه، والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ، فيجب الوقوف مع ألفاظ الواقفين"".

المناقشة: يناقش بأن لفظ الواقف صالح لترتيب الأفراد على الأفراد كما أنه صالح لترتيب العموم الثاني على مجموع العموم الأول. وعلى التسليم بأن ما ذُكر هو الظاهر وأن الآخر محتمل، فإن هذا المحتمل قد قوي بالمرجحات التي ذكرها أصحاب القول الأول.

الخليل الثاني: "أن الترتيب المستفاد من الأداة أو العبارة الدالة عليه ظاهره يقتضي أن لا يصرف لأحد من أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد، وهو موضوع اللفظ؛ لأن اللفظ اقتضى تأخر مسمى أولاد

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ١٢٩- ١٣١ بتصرف يسير. وينظر: البيان والتحصيل ١٩٨/١٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ٨٣، وتيسير الوقوف ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) تيسير الوقوف ١/ ٢٣١.

الأولاد عن مسمى الأولاد ومجموعهم، فكأنه قال: على أولاد أولادي الموجودين حين انقراض أبنائي فإن ذلك يصير وقفاً عليهم" (٠٠٠ .

الحليل الثالث: أن الوقف ثبت بقول الواقف فوجب أن يتبع شرطه فيه، واستحقاق كل بطن مشروط بانقراض من فوقه للترتيب المستفاد من الأداة ™.

المناقشة: يناقش هذان الدليلان بأن استحقاق كل فرد بعد أبيه لا يتعارض مع الترتيب، بل هو صالح له صلاحاً قوياً، كما أنه صالح للمعنى الذي ذكره أصحاب هذا القول. وقد تقدم في أدلة القول الأول ما يؤيد ظهور أحد المعنيين على الآخر في الوقف على الأولاد وأولادهم.

الحليل الرابع: "أن الوقف على الأولاد كالوقف على الجهة، والجهة صادقة على القليل والكثير، فها دام واحد منهم موجوداً كان هو المستحق لذلك". • .

المناقشة: يناقش بأن هذا استدلال بمحل النزاع، فلا يحصح؛ لأن اعتبار الطبقة الواحدة جهة مبني على أن الواقف يريد ترتيباً يتوزع فيه كل فرد من الطبقة الأولى على مجموع الطبقة الثانية، وهو ما ينازع فيه المخالف.

### الترجيح:

تبين من خلال عرض أدلة القولين صلاحية اللفظ لكلا المعنيين، فإن وجدت قرينة تدل على إرادة أحدهما تعين الأخذ بها؛ يقول شيخ الإسلام

<sup>(</sup>١) تيسير الوقوف ١/ ٢٣٨ بتصرف. وينظر: البيان والتحصيل ١٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٢٥، وإعانة الطالبين ٣/ ١٧٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) تيسير الوقوف ١/ ٢٣٩.

ابن تيمية -رحمه الله-: "واللفظ صالح لكلا المعنيين صلاحاً قوياً، لكن قد يترجح أحدهما على الآخر بأسباب أخرى"". ويقول الشيخ محمد عليش المالكي " -رحمه الله- بعد أن قرر مذهب المالكية: "وهذا حيث لم يجر عرف بخلافه؛ لأن ألفاظ الواقفين تبنى على العرف" ".

وإلا فإن الذي يترجح هو القول الأول؛ لما يأتي:

١ - أنه الأقرب إلى قواعد اللغة والفقه، ومقاصد الواقفين.

ففي الفروع ": "إذا قوبل جمع بجمع اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابله لغة".

وفي تيسير الوقوف (٠٠: "وهذا -أي استحقاق كل ولد بعد أبيه- أقرب إلى قواعد اللغة والفقه".

٢- أن فيه زيادة لثواب الواقف تبعاً لزيادة المستحقين، وقد تقدم مراراً أن
 من أعظم المقاصد التي شرع الوقف لأجلها: حصول الثواب للواقف.

٣- المرجحات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الدليل
 الرابع من أدلة القول المختار.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣١/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد عليش، من أعيان فقهاء المالكية، تعلم بالأزهر، وتولى مشيخة المالكية فيه، من تصانيفه: "فتح العلي المالك" و"منح الجليل"، توفي سنة ٩٩٩هـ.

ينظر: شجرة النور ص٣٨٥، وهدية العارفين ٢/ ٣٨٢، والأعلام ٦/ ١٩، ومعجم المؤلفين ٩/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) منح الجليل ٨/ ١٤٢.

<sup>. 27 + /2 (2)</sup> 

<sup>.</sup> ۲۳۸/۲ (0)

## الهبحث الرابع التسوية والتفضيل بين الهوقوف عليهم

تجب رعاية شرط الواقف الذي لا يخالف الشرع، ولا ينافي الوقف. فيتبع شرطه في قدر الاستحقاق بالتسوية بين المستحقين فلا يفضّل منهم أحد وإن تميّز بفضيلة، أو بالتفضيل بينهم، كأن يجعل للأنثى سهماً وللذكر سهمين أو العكس.

وهذا كله في غير الوقف على الأولاد، أما الأولاد فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في جواز التفضيل بينهم في الوقف، مع اتفاقهم على استحباب العدل وكراهية التفضيل (٬٬٬ على أقوال:

القول الأول: وجوب العدل بين الأولاد، وعدم جواز التفضيل بينهم مطلقاً.

وهو رواية عن الإمام مالك في إخراج البنات إذا تـزوجن، وقـول في مذهب المالكية إذا وقف على بنيه دون بناته وكان المحبّس حياً ولم يُحز عنه ".

<sup>(</sup>١) ينظر: التمهيد ٨/ ٣٥٤، والمغني ٨/ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المدونة ٤٣٣٤، والذخيرة ٦/ ٣٠٢، والتاج والإكليل ٦/ ٢٤، وشرح ألفاظ الـواقفين
 ص٣٠٧-٣٠٠، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٩، ومنح الجليل ٨/ ١١٨-١٢٠.

والخلاف في مذهب المالكية إنها هو في الوقف على البنين دون البنات، أما إذا وقف على بناته دون بنيه، أو على بعض بنيه دون بعض بناته، فيصح. ومحل الخلاف إذا حصل الوقف على البنين دون البنات في حال الصحة وحصل الحوز قبل المانع، وإلا فباطل اتفافاً، ومحله أيضاً مالم يحكم بصحته حاكم، وإلا صح؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

وقول في مذهب الشافعية (۱)، ورواية عن الإمام أحمد (۱). وحكاه ابن حزم قول جمهور السلف في العطية (۱).

القول الثاني: جواز التفضيل بين الأولاد مع الكراهة، إلا إذا كان التفضيل لسبب يقتضيه، كزيادة في الدين، أو اشتغالِ بالعلم، أو حاجة.

وهو مذهب الحنفية ("، والمالكية ("،......

(١) ينظر: تحفة المحتاج ٦/ ٢٤٧، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٦.

(٢) ينظر: الوقوف ١/ ٣٢٨، ٣٣٦-٣٣٦، والمقنع والإنصاف ١٧/ ٧٤-٧٥، والمحرر ١/ ٣٧٤، والفروع ٤/ ٤٨٨، والتوضيح ٢/ ٨٤٢. والقول بعدم التفضيل هو أكثر ما روي عن الإمام أحمد بحسب ما وقفت عليه.

ففي رواية الميموني: قلت: الرجل والمرأة والصغيرة في ذلك سواء؟ – أي في الوقف -.

قال: نعم. وقد قال في بعض ما دار: ويسوي في ذلك بينهم. يعني إذا أوقف على ورثته، دار هذا الكلام بيننا غير مرة، واستفهمته، وفارقني عليه. الوقوف ١/ ٣٢٨.

وعن محمد بن الحكم قال: قلت: فالرجل تكون له الابنة فيوقف عليها ماله لكي لا يسرث أخوه أو أخته أو عمه؟ قال: هذا أيضاً لا يجوز له، يترك المال على قسمة الله.

قلت: فهذا عندك مثل من فضل بين ولده؟ قال: الأصل فيه واحد؛ لأن الله جعل للولد لكل إنسان سهم، فلا ينبغي أن يفضل بين ولده، ولا ينبغي له أن يعطي ابنته غير ما فرض الله لها... الوقوف ١/ ٣٣٨.

وهو الموافق لما روي عنه في الهبة من وجوب العدل وحرمة التفضيل. ينظر: مسائل صالح / ٢٩٩، ٢٩٧. ٣١٤. مرائل عبدالله ص٢١٤.

- (٣) ومثلها الوقف. ينظر: المحلي ٨/ ٩٦، ٩٧.
- (٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٤٢، والمبسوط ١٢/ ٥٦، وبدائع المصنائع ٦/ ١٢٧، ورد المحتار ٤/ ٤٤٤، وإعلاء السنن ١٦/ ٩٣.
- (٥) ينظر: الـذُخيرة ٦/ ٣٠٢،والـشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٩، وفتح العلي المالـك ٢/ ٢٥٣،٢٥٧، وتبين المسالك ٤/ ٢٦٦.

.....والشافعية (١٠) والحنابلة (١٠).

القول الثالث: جواز التفضيل إذا لم يقصد المضارة.

وهو قول أبي يوسف ٣٠.

### الإدلة:

أدلة التالية: استدل القائلون بوجوب العدل بين الأولاد بالأدلة التالية:

(۱) ينظر: العزين شرح الوجيز ٦/ ٢٨١، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٨، وتحفة المحتاج ٦/ ٢٤٧، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٦٦.

(٢) ينظر: الوقسوف ١/ ٣٤٢، والجسامع السصغير ص٢٠٤، والمغنسي ٨/ ٢٠٥-٢٠٦، والمحسرر ١/ ٣٧٤، والفروع ٤/ ٤٨٨، والتوضيح ٢/ ٨٤٢، والإقناع ٣/ ٩١، والمنتهى ٣/ ٤٠٦.

(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٤٢، وعمدة القاري ١٤٦/١٣، ورد المحتار ٤/ ٤٤٤، وإعلاء السنن ١٠١/١٦.

(٤) أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة بن خُلاس الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها، وهو أول من بايع أبابكر يوم السقيفة من الأنصار، قتل يـوم عـين التمـر مـع خالـد بـن الوليد بعد انصرافه من اليهامة سنة ١٢هـ.

ينظر: الاستيعاب ص٨٥، وأسد الغابة ١/ ٢٣١، والإصابة ١/ ١٥٨.

(٥) عمرة بنت رواحة، أخت عبدالله بن رواحة، تزوجها بشير بـن سـعد فولـدت لـه الـنعمان، وهـي التـي سألت بشيراً أن يخصه بعطية دون إخوته، فرد ذلك النبي .

ينظر: الاستيعاب ص٩٢٢، وأسد الغابة ٧/ ٢٠١، والإصابة ٤/ ٣٦٦.

يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مشل هذا؟ قال لا. قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع ورد عطيته".

وفي لفظ: قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله ﷺ: فارجعه.

وفي لفظ: فاردده.

وفي لفظ: فرده.

وفي لفظ: قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذاً؛ فإني لا أشهد على جور.

وفي لفظ: أفكلهم أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على الحق.

وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً ١٠٠٠.

"فهذا دليل على التحريم؛ لأنه سهاه جوراً، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب"".

قال ابن القيم -رحمه الله- بعد أن ساق ألفاظ الجديث: "وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من هذا الحديث" ".

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۶۳۸.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ٢٥٧. وينظر: التمهيد ٨/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) تهذيب سنن أبي داود ٩/ ٤٦١

المناقشة: نوقش الاستدلال بهذا الحديث على وجوب العدل بين الأولاد وحرمة التفضيل بينهم من وجوه عدة، منها:

الوجه الأول: أن قوله الله الفرد الله المحة؛ فلو لا نفوذ الهبة لما أمره بالاسترجاع، وإنها أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيها وهبه لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رَجَحَ عليه فأمر به (٠٠).

الإجابة: أجيب بأن معنى "أرجعه": "لا تميض الهبية المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة" ".

وهذا هو الموافق لقوله ﷺ: "فليس يصلح هذا". وقوله: "فرده"؛ فإن الرد ظاهر في الفسخ كما في قوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"". أي مردود مفسوخ ".

الوجه الثاني: أن قوله ﷺ: "أشهد على هذا غيري" أمر بتأكيد الهبة، ولو لم يكن ذلك جائزاً لكانت الشهادة عليه باطلة، وهو الله لا يأمر بالإشهاد على الباطل. وإنها لم يشهد الله عليها لتقصيره عن أولى الأشياء به،

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٤٥، والتهذيب ٤/ ٥٣٨، وفتح الباري ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، من كتاب الصلح (٢٦٩٧)، ٣/ ١٨٤، ومسلم في "الصحيح" في: باب نقض الأحكام الباطلة...، من كتاب الأقضية (١٧١٨)، ٣/ ١٣٤٣، وأبو داود في "السنن" في: باب في لزوم السنة، من كتاب السنة (٢٠٦٤)، ٥/ ١٢، وابن ماجه في "السنن" في: باب تعظيم حديث رسول الله الشه...، من المقدمة (١٤٥)، ١/ ٧، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٢١٥.

وتركه الأفضل ١٠٠٠.

الإجابة: أجيب بأن قوله ﷺ: "أشهد على هذا غيري" للتوبيخ والوعيد، كما تدل عليه بقية الرواية، فإنه قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً". وهذا نهي صحيح كافٍ لمن عقل، وكما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث.

ونظير ذلك قوله سبحانه: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلِيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ "، وقوله سبحانه: ﴿ اَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ "، "وكيف يجوز أن يأمر الله بتأكيده مع أمره برده، وتسميته إياه جوراً؟! وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي على التناقض والتضاد. ولو أمر النبي الله بإشهاد غيره، لامتثل بشير أمره ولم يرد، وإنها هذا تهديد له على هذا، فيفيد ما أفاد النهي عن إتمامه".

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/٤٤، والتمهيد ٨/ ٣٥٠، والذخيرة ٦/ ٢٨٩، والمهذب ١/ ١٥٤، وشرح صحيح مسلم ١/ ٥٦، وفتح الباري ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٩، من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٠، من سورة فصلت.

<sup>(</sup>٤) المغني ٨/ ٢٥٨. وينظر: المحلى ٨/ ١٠١، وتهذيب سنن أبي داود ٩/ ٤٦١، وعمدة القاري 1٤٧/١٣.

<sup>(</sup>٥) تحفة المودود ص١٣٨.

الوجه الثالث: أن قوله هذا "لا أشهد على جور" "ليس فيه أنه حرام؛ لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً أو مكروهاً، وقد وضح بها تقدم أن قوله هذا غيري" يدل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه" ".

ولا يخالف هذا قوله ﷺ: "فإن لا أشهد إلا على الحق"؛ "لاحتماله أن يكون أراد الحق الذي لا يقصر فيه عن أعلى مراتب الحق، وإن كان ما دونه حقاً" ".

الإجابة: يجاب بأن قوله ﷺ: "لا أشهد على جور" وقوله: "لا أشهد إلا على الحق" صريح في المنع لا يقبل التأويل؛ فالجور حرام، وليس بعد الحق إلا الباطل. كيف وقد قال قبله: "ليس يصلح هذا"، وأمر بردّه، وقال: "اتقوا الله واعدلوا..." فجعل العدل تقوى وخلافه ليس بتقوى.

الوجه الرابع: أن قوله ﷺ: "ألا سويت بينهم" يدل على أن المراد بالأمر الاستحباب، وبالنهى التنزيه ".

الإجابة: أجيب بأن الحديث قد جاء بألفاظ صريحة في أن الأمر أمر إيجاب، وقد وردت اللفظة التي ذكرها المخالف بصيغة الأمر في قوله الله السوّ بينهم"، فدل ذلك كله على وجوب العدل وحرمة التفضيل ".

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم ۱۱/۵۷.

<sup>(</sup>٢) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٤٤، والتمهيد ٨/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحلي ٨/ ١٠٣، وفتح الباري ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجعان السابقان.

الوجه الخامس: اضطراب متن الحديث اضطراباً شديداً، فلا حجة فيه على الوجوب؛ ففي حديث جابر أن بشيراً شاور النبي على قبل الهبة فدله على الأولى به، وروى الطحاوي '' نحوه عن النعمان، وهو خلاف جميع ما روي عن النعمان أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي على النبي على النبي النبي الله في النبي النبي الله في الله في الله في النبي الله في الله

كما اختلفت الروايات في هذه الهبة، فجاء في أكثرها أنها غلام، وروي أنها حديقة.

الإجابة: أجيب بأن هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنها متحدة معنى، فجابر الله له له الهبة، وإنها اختصر الرواية.

وأما أنه جاء في رواية أنه "التوى بها سنة" وفي أخرى "بعد حولين"، فيجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئاً، فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى.

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي، الإمام الحافظ الكبير، محمد الديار المصرية وفقيهها، كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة، وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، من تصانيفه: "أحكام القرآن" و"اختلاف العلماء" و"معاني الآثار"، توفي سنة ٢١هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ١/ ٧١، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٧، والجواهر المنضية ١/ ٢٧١، وتساج التراجم ص٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٨٦-٨٧، والجوهر النقي ٦/ ١٧٩، وفتح الباري ٥/ ٢٥١، وإعلاء السنن ٢٦/ ١٠٠.

ويجمع بين قوله: "فأخذ بيدي وأنا غلام" وقوله: "انطلق بي أبي يحملني" بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه، أو عبّر عن استتباعه إياه بالحمل.

وجمع بعضهم بين كون العطية غلاماً وبين كونها حديقة بالحمل على وقعتين: إحداهما عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقة، والأخرى بعد أن كبر، وكانت العطية غلاماً. إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بسن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي في فيستشهد على العطية الثانية.

وجمع بينها ابن حجر -رحمه الله - بأن عمرة لما امتنعت من تربية النعمان - رضي الله عنهما - إلا أن يهب لمه شيئاً يخصه بمه وهبه الحديقة المذكورة تطييباً لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحد غيره، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب لم بدل الحديقة غلاماً، ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضاً، فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله هذا؛ تريد بذلك تثبيت العطية، وأن تأمن من رجوعه فيها. ويكون مجيئه إلى النبي الملاشهاد مرة واحدة، وهي الأخيرة.

وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو كان النعمان الله يقص بعض القصة تارة، ويقص بعضها أخرى، فسمع كلٌ ما رواه فاقتصر عليه ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥/ ٢٥١-٢٥٢ "بتصرف". وينظر إعلاء السنن ١٦/ ١٠٠.

الحليل الثاني: أن الوقف على بعض الأولاد دون بعض خلاف حكم الشرع، واتباعٌ للجاهلية "، وقد أنكرت عائشة -رضي الله عنها- إخراج البنات، وكانت إذا ذكرت صدقات الناس وإخراج الرجال بناتهم تقول: "ما وجدت للناس مثلاً اليوم في صدقاتهم إلا كها قال الله عز وجل: ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَنذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزُوّجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ ﴾ " والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليها، وترى ابنته الأخرى وإنه ليعرف عليها الخصاصة؛ لما أبوها أخرجها من صدقته "".

وكان طاووس -رحمه الله- إذا سأله الرجل: أفضل بين ولدي في النحل؟ قرأ هذه الآية: ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلۡجَهِلِيَّةِ يَبۡغُونَ ﴾ ''.

الحليل الثالث: أن العقوق محرم، وتفضيل الوالد بعض أو لاده يورث الوحشة والعقوق فيكون محرماً (٥٠)، وهو ما أشار إليه النبي في قوله لبشير الله النبي الله أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً".

يقول الشافعي -رحمه الله-: "وفيه دلالة على أمور منها: حسن الأدب في

<sup>(</sup>١) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٠٢، وشرح ألفاظ الواقفين ص٧٠٧، ومنح الجليل ٨/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣٩، من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) المدونة ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٠، من سورة المائدة. والأثر أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ٨/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٨٥، الحاوي الكبير ٧/ ٥٤٥، والمغني ٨/ ٢٥٧، وفتح الباري ٥/ ٣٥٠.

أن لا يفضل فيعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من بره... "٥٠٠ .

### الدليل الرابع:

أن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث العداوة والبغضاء والقطيعة بينهم، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به ".

يقول ابن القيم -رحمه الله-: "وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح... لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جداً إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم كها هو المشاهد عياناً، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه" ".

أحلة القول الثاني: استدلوا القائلون بجواز التفضيل بين الأولاد في الوقف بالأدلة التالية:

الحليل الأول: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآىِ ذِى ٱلْقُرْزَى ﴾ " وعطية الوالد لبعض ولده من إيتاء ذي القربي.

المناقشة: يناقش بأنا لا نمنع من إيتاء ذي القربي، وإيتاؤهم أولى من

<sup>(</sup>١) مختصر المزنى ٧/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، وفتح الباري ٥/ ٢٥٣، ورؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان ١/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٩٠، من سورة النحل.

إيتاء غيرهم إذا كان على الوجه المشروع لاسيها مع الحاجة، وتفضيل بعض الأولاد على بعض مما جاء الشرع بمنعه والنهي عنه، كما في حديث المنعمان بن بشير – رضي الله عنهها –.

الحليل الثاني: قول النبي ﷺ: (كل ذي مال أحق بهاله) ١٠٠٠.

وإذا كان أحق بماله فهو يصنع به ما شاء، ومن ذلك تفضيله بعض ولده في أصل الوقف أو قدره.

المناقشة: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه ضعيف لا يحتج به؛ للإرسال.

الهجه الثاني: أن الله يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ " فالذي حكم بإيجاب الزكاة، وفسخ أجر البغي، وحلوان الكاهن، وبيع الخمر، وبيع أم الولد، وبيع الربا، هو الذي فسخ الصدقة والعطية المفضّل فيها بعض الولد على بعض"".

فالحديث مع ضعفه عام مخصوصٌ بالأدلة الدالة على وجوب العدل وحرمة التفضيل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يستدل به على أن أمره في التسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، من كتاب الهبات ٦/ ١٧٨، عن عمر بن المنكدر مرسلاً.

وأخرجه البيهقي في: باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده...، من كتاب المكاتب ١٠/ ٣١٩، وقال: "هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين". فالحديث ضعيف، وينظر: السلسلة الضعيفة ١/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٦، من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) المحلي ٨/ ١٠٤.

الحليل الثالث: أنه جاء في كتاب وقف عمر ﷺ: "تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها،أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه"". "وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها"".

المناقشة: نوقش " بأن عمر الله لم يخص بعض الورثة بوقفه، والنزاع إنها هو في تخصيص بعضهم. وأما جعل الولاية إلى حفصة فليس ذلك وقفاً عليها، فلا يكون ذلك وارداً في محل النزاع "".

الحليل الرابع: أن الأصل تصرف الإنسان في ماله حال صحته مطلقاً، وفي ثلثه حال مرضه، ينقله لمن شاء <sup>(١)</sup>.

قال أحمد بن الحسن الترمذي (٥٠): (سألت أحمد عن الرجل يوقف ثلث ماله على بعض ولده دون بعض؟ قال: جائز.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) المغني ٨/ ٢٠٧، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ٢١٨، والشرح الكبير لابن قدامة ١٧/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٢١٥، والذخيرة ٦/ ٣٠٣، والوقوف ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي، حدث البخاري عنه في الصحيح عن الإمام أحمد، وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، كان رحالاً حافظاً كبيراً، من أوعية العلم، توفي سنة بضع وأربعين ومائتين.

ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٧٦، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ١٥٦، والمقصد الأرشد ١/ ٨٨، والمنهج الأحمد ١/ ١٩٣.

فقيل له في ذلك. فقال: أليس هو مالك لثلثه في مرضه كها أنه مالـك لماله في صحته؟ قلت نعم.

قال: فإذا فعل في ماله في حال صحته، أليس هو جائز؟ قلت: نعم. فقال: يصنع في ثلثه ما يشاء)(١٠٠).

المناقشة: يناقش بأنه ليس للإنسان أن يفعل في ماله إلا ما يوافق الشرع، وقد جاء الشرع بتحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض، ووجوب العدل بينهم.

الحليل الخامس: "إجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم" ™.

المناقشة: نوقش بأنه قياس مع وجود النص "، ووجود النص يسقط القياس. يقول الشافعي -رحمه الله-: "ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود"".

خليل القول الثالث: لم أقف على دليل لتخصيص عدم الجواز بقصد المضارة، والأدلة عامة على وجوب العدل بين الأولاد وتحريم التفضيل بينهم، سواء قصد المفضّل الإضرار أو لم يقصد، غير أنه إذا قصد الإضرار كان التحريم أعظم.

<sup>(</sup>١) الوقوف ١/ ٣٤٢-٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٨/ ٣٥٢. وينظر: الإشراف ٢/ ٦٧٦، وفتح الباري ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) الرسالة ص٩٩٥

على أن الجور واقع على كل من لم يدخل في الوقف، وإن لم يقصد الواقف الإضرار به.

### الترجيح:

الراجح هو القول بوجوب العدل بين الأولاد، وعدم جواز الوقف على بعضهم وحرمان الباقين من البنات أو البنين؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة المخالف بها ورد عليها من مناقشة.

# فرع في: كيفية العدل بين الأولاد:

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في كيفية العدل بين الأولاد على قولين:

القول الأولاد على قسمة القول الأولاد على قسمة الله تعالى المراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية "، وهو قول في مذهب الشافعية"، وقول في مذهب الحنابلة ".

<sup>(</sup>۱) تخريجاً على ما ذكره في الهبة، وقد ذكر ابن عابدين المسألة في باب الوقف ونقل ماذكر في الهبة. ينظر: شرح معاني الآشار ٩٩/٤، ومختصر اختلاف العلماء ١٤٢/٤، والمبسوط ١٦/١٥، وبدائع الصنائع ٦/١٢٧، ورد المحتار ٤٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) تخريجاً على ماذكر في الهبة ينظر: الوسيط ومعه شرح مشكل الوسيط ٤/ ٢٧٢، والتهذيب ٤/ ٥٣٨، وروضة الطالبين٥/ ٣٧٩، وعجالة المحتاج ٢/ ٩٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: رؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٥٧، والمغني ٨/ ٢٠٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٧٤-٧٥، والمبدع ٥/ ٣٣٣.

وقول شريح، وعطاء "، وإسحاق "، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية "، وتلميذه ابن القيم".

القول الثاني: أن العدل هو التسوية بين الذكر والأنثى.

وبه قال أبو يوسف وهو المذهب عند الحنفية (°)، ومـذهب المالكيـة ('')، والمحيح من مذهب الشافعية ('')، والمذهب عند الحنابلة ('').

## الأدلة:

أحلة القول الأول: استدل القائلون بأن العدل هو أن يجعل للذكر

(۱) أبو محمد عطاء بن أبي رباح -أسلم وقيل سالم- بن صفوان القرشي مولاهم، نزيل مكة، وأحد فقهاء الأمة، أدرك مائتي صحابي، وكان ثقة، فقيهاً، عالماً، كثير الحديث، وإليه انتهت فتوى أهل مكة، توفي سنة ١١٤هـ.

ينظر: الطبقات لابن سعد ٨/ ٢٨، وصفة الصفوة ٢/ ١٤٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٦١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٧٨.

- (٢) تخريجاً على ما ذكروه في الهبة. ينظر: التمهيد ٨/ ٣٥٤، والمغني ٨/ ٢٥٩، والمحلى ٨/ ٩٧.
  - (٣) تخريجاً على ما ذكره في الهبة. ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٥٧.
    - (٤) تخريجاً على ما ذكره في الهبة. ينظر: بدائع الفوائد ص٣/ ١٣١.
- (٥) ينظر: شرح معاني الآثـار ٤/ ٨٩، ومختـصر اخـتلاف العلـماء ٤/ ١٤٢، والمبـسوط ١٢/ ٥٦، وبدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، ورد المحتار ٤/ ٤٤٤.
- (٦) ينظر: جواهر الإكليل ٢/ ٢٠٨، والفواكه الدواني ٢/ ١٧٩، والشرح الكبير للـدردير ٤/ ٨٧، والبهجة في شرح التحفة ٢/ ٢٢٩، ومنح الجليل ٨/ ١٤٥.
- (٧) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥٤٤، والوسيط ومعه شرح مشكل الوسيط٤/ ٢٧٢، وحلية العلماء ٦/ ٤٤، والتنبيه وشرحه ٢/ ٥٣٦، وروضة الطالبين ٥/ ٣٧٩، وعجالة المحتاج ٢/ ٩٨٨.
- (٨) ينظر: الوقوف ١/ ٣٢٨، ٣٣٦، ٣٣٧، والجامع البصغير ص٤٠٢، والمقنع والبشرح الكبير والإنصاف ٧١/ ٧٤-٧٥، والإقناع ٣/ ٩١، ومنتهى الإرادات ٣/ ٤٠٦.

مثل حظ الأنثيين بالأدلة التالية:

الحليل الأول: عن ابن جريج " قال: أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة " قسم ماله بين بنيه... قلت: أعلى كتاب الله قسم؟ قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله ".

فهذا خبر عن جميع الصحابة الله أنهم كانوا لا يقسمون إلا على ما قسم الله في كتابه، للذكر مثل حظ الأنثيين ".

الحليل الثاني: "أن الله تعالى جعل الأنثى على النصف من الذكر في الشهادات والميراث والديات وفي العقيقة بالسنة" (")، فكذلك الوقف.

(١) أبو خالد وأبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي المكي، مولى أمية بن خالد، وقيل مولى عبدالله بن أمية، وأصله رومي، الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم، صاحب التصانيف، وأول من دون العلم بمكة، ثقة فاضل، وكان يدلس ويرسل، توفي سنة ١٥٠هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ٣/ ١٦٣، وتهذيب الكهال ٤/ ٥٥٩، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٢٥.

(٢) سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني، سيد الخزرج، وأحد النقباء وكان لواء الأنصار معه، شهد العقبة والمشاهد كلها خلا بدراً فإنه تهيأ للخروج فلدغ فأقام، وكان ملكاً شريفاً مطاعاً جواداً، التفت عليه الأنصار يوم وفاة رسول الله الله اليايعوه حتى أقبل أبو بكر والجاعة فردوهم عن رأيهم، توفي سنة ١٥هـ.

ينظر: الاستيعاب ص٢٨٠، وصفة الصفوة ١/ ٢٦٠، وأسد الغابة ٢/ ٥٥، وسير أعلام النبلاء 1/ ٢٥٠.

- (٣) أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" في: التفضيل في النحل، من كتاب الوصايا ٩/ ٩٩، والطبراني في "الكبير" ٨١/ ٣٤٨.
  - (٤) ينظر: المغنى ٨/ ٢٦٠.
  - (٥) بدائع الفوائد ٣/ ١٣١.

### الدليل الثالث:

القياس على قسمة الله تعالى للميراث؛ حيث جعل سبحانه للذكر مثل حظ الأنثيين في قوله: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَكِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ ''، وأولى مايقتدى به قسمة الله تعالى؛ فهو أعلم بمصالحنا، ولو لم يكن الأصلح هو التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرعه".

المناقشة: نوقش "بالفرق؛ لأن الوارثِ راضِ بها فرض الله له بخلاف هذا"".

الإجابة: يجاب بأن إعطاء الذكر من الوقف ضعف ما للأنثى هو مما أمر الله به؛ لوجود المعنى الذي حصل لأجله التفريق بين الذكر والأنثى في الوقف كالميراث، وهو الذي عقله الصحابة فعملوا به، كما تقدم عن عطاء -رحمه الله-.

الحليل الرابع: أن الوقف على الأولاد "إيصال للمال إليهم، فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث"،

الحليل الخامس: "أن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى؛ لأن كلاً منهما في العادة يتزوج، ويكون له الولد، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده، والمرأة ينفق عليها زوجها، ولا تلزمها نفقة أولادها، وقد فضل

<sup>(</sup>١) من الآية ١١، من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التمهيد ٨/ ٢٥٤، وعجالة المحتاج ٢/ ٩٨٨، والمغنى ٨/ ٢٥٩، والمبدع ٥/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) عجالة المحتاج ٢/ ٩٨٨.

<sup>(</sup>٤) المغني ٨/ ٦٠٦، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٤٨٤.

الله تعالى الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى، فيصح التعليل به، ويتعدى إلى الوقف والعطايا والصلات "٠٠٠ .

المناقشة: نوقش "بأن الذكر أقدر على الكسب من الأنشى، وهي عاجزة عنه، فكانت أحق بالتفضيل، وإليه أشار النبي الله بقوله: "فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضلت النساء """.

أالله القول الثاني: استدل القائلون بالتسوية بين الذكر والأنشى بالأدلة التالية:

الحليل الأول: أن النبي الله قال لبشير بن سعد السرك أن النبي الله قال: فسو بينهم).

"والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها"ن.

وفي لفظ آخر، قال ﷺ: (ألك ولد غيره؟ فقال: نعم. فقال: ألا سويت بينهم) ". "ولم يقل: ألك ولد غيره ذكر أو أنثى. وذلك لا يكون إلا

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" ١١/ ٢٨٠، وابن عمدي في "الكامل" ٣/ ٣٨١، والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب التسوية بين الأولاد، من كتاب الهبات ٦/ ١٧٧.

وفي إسناده سعيد بن يوسف. قال عنه الإمام أحمد: ليس بشيء. وقال يحيى بن معين: سعيد بن يوسف شيخ ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي.

ينظر: الكامل ٣/ ٣٨١، وتهذيب الكمال ٣/ ٢١١، وميزان الاعتدال ٢/ ١٦٣، وتلخيص الحبير ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) إعلاء السنن ١٦/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٨/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص٤٣٨.

وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر، ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم كلهم ذكور، فلما أمسك عن البحث في ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده"‹›.

المناقشة: نوقش هذه الدليل من وجوه:

الوجه الأول: أن تحمل التسوية التي أمر بها النبي الله في قوله: "فسو بينهم" على القسمة على كتاب الله تعالى ".

الوجه الثاني: "يحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء، لا في صفته؛ فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه، ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى ". وهذا خبر عن جميعهم".

الإجابة: أجيب عن الوجه الثاني بأنه يرده قوله ﷺ: "أكل ولدك أعطيته مثله"، أي مثله في أصل العطاء وصفته ".

الوجه الثالث: أن قوله الله "فسو بينهم"، محمول على التسوية بين البنين؛ لأن النبي الله علم أنه ليس له إلا ولد ذكر "؛ بدليل قول الله البشير "أكل بنيك نحلت؟".

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار ٤/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى ٨/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٥٨١.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٨/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعلاء السنن ١٠٣/١٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى ٨/ ٢٦٠.

وفي لفظ آخر: "ألك بنون سواه؟ قال. نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد على جور".

الحليل الثاني: قول النبي ﷺ: (سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء) ". "وهو نص في محل النزاع، فلا يعدل عنه"".

المناقشة: يناقش بأن الحديث من رواية سعيد بن يوسف "، وهو ضعيف، فلا يحتج به.

الحليل الثالث: أن القصد من الوقف القربة على وجه الدوام، وقد استووا في القرابة، فيسوى بينهم ".

المناقشة: يناقش بالتسليم بأن القصد من الوقف القربة على وجه الدوام، إلا أن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى، فيفضل عليها كالمراث.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۸۳.

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن ١٦/٣٠١.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن يوسف الرحبي - بفتح المهملتين -، ويقال: الزرقي، الشامي، الصنعاني من صنعاء دمشق، وقبل إنه حمصي وهو الأظهر، روى عن عبدالله بن بسر، ويحيى بن أبي كثير، وعنه: إسهاعيل بن عياش، وابنه مؤمل بن سعيد. ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وابن حجر. ينظر:الكامل ٣/ ٣٨١، وتهذيب الكهال ٣/ ٢١١، وميزان الاعتدال٣/ ١٦٣، وتقريب التهذيب ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني ٨/ ٢٠٦، والـشرح الكبـير لابـن قدامـة ١٦/ ٤٨٤، ١٧/ ٧٤، والمبـدع ٥/ ٣٣٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٤.

الجليل الرابع: "أن في التسوية تأليف القلوب، والتفضيل يورث الوحشة بينهم، فكانت التسوية أولى" (٠٠).

المناقشة: نوقش بأن في التسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة؛ فإن الشارع أعلم بمصالحنا، ولو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرعه، وإذا علم الذكر أن الوالد زاد الأنثى، وسواها بمن فضله الله عليها، أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة (").

## الترجيح:

الراجح هو القول بإعطاء الذكر مثلي ما للأنثى، ويدل لذلك ما يأتي:

- ١- موافقته لقسمة الله تعالى للميراث؛ فإن المعنى الذي حصل لأجله
   التفريق بين الذكر والأنثى موجود فى الوقف كالمراث.
- "حان إعطاء الذكر مثلي ما للأنثى هو حظ كل واحد منها لو أبقى الواقف
   المال في يده، فكذلك إذا وقفه عليهم.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الفوائد ٣/ ١٣١.

# المبحث الخامس ملكية الهين الموقوفة

العين الموقوفة إما أن تكون مسجداً، أو غيره. فإن كانت مسجداً فإن الله تعالى، في قول عامة أهل العلم (".

وزاد السافعية المقبرة، في تحررها من ملك صاحبها، وانقطاع اختصاصات الآدميين عنها ".

وإن كانت العين الموقوفة غير ذلك ففي ملكيتها خلاف بـين الفقهـاء -رحمهم الله- على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن العين المملوكة باقية في ملك الواقف.

وبه قال الإمام أبو حنيفة ("، والمالكية (")، وهو قول في مذهب الشافعية (")،

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٩٧، والبناية ٦/ ١٤٣، وفتح القدير ٦/ ٢٠٥، والذخيرة ٦/ ٣٢٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٩٥، ومنح الجليسل ٨/ ١٦٦، والعزينز شرح السوجيز ٢/ ٤٧٤، وروضة الطالبين ٥/ ٣٤٢، وأسنى المطالب ٢/ ٤٧٠، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧١، والمبدع ٥/ ٣٤٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٤، وحاشية عثمان النجدي على المنتهى ٣/ ٣٤٧، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٨٤، وروضة الطالبين ٥/ ٣٤٢، وأسنى المطالب ٢/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٩٥، والمبسوط ١٢/ ٣٠،وفتـاوى قاضـيخان ٣/ ٢٨٥، والهدايـة وفتح القدير وشرح العناية ٦/ ٢٠٣، والإسعاف ص٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإشراف ٢/ ٦٧٢، وعقد الجواهر ٣/ ٤٩، والذخيرة ٦/ ٣٢٧، ومواهب الجليل والتاج والإكليل ٦/ ٤٥، وتبيين المسالك ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) هو قول مخرّج، وهو أضعف الأقوال عندهم، وبعضهم ينكره. ينظر المهذب ١/٥٧٨، والوسيط ٤/٢٥٦، وحلية العلماء ٦٤٣، والتهذيب ٤/١٥، وروضة الطالبين ٥/٣٤٢.

ورواية عن الإمام أحمد ١٠٠٠.

القول الثاني: أن الملك ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمى، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه.

وبه قال صاحبا أبي حنيفة، وهو المذهب عند الحنفية "، والبصحيح من مذهب الشافعية "، ورواية عن الإمام أحمد ".

القول الثالث: أن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه.

وهو قول في مذهب الشافعية (٥٠) ورواية عن الإمام أحمد، هي المذهب (١٠).

#### الإدلة:

أالله القول الأول: استدل القائلون ببقاء العين الموقوفة في ملك الواقف بالأدلة التالية:

<sup>(</sup>١) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٠، والمبدع٥/ ٣٢٩، والإنصاف ١٦/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح معماني الآثمار ٤/ ٩٥، وفتماوى قاضيخان ٣/ ٢٨٥، وبمدائع المصنائع ٦/ ٢٢١، والهداية وفتح القدير وشرح العناية ٦/ ٢١٠، والدر المختار ورد المحتار ٤/ ٣٣٧–٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب ١/ ٥٧٨، وحلية العلماء ٦/ ١٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٨٣، وأسنى المطالب ٢/ ٤٧٠، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٥٨١، والمحرر ١/ ٣٧٠، والفروع ٤/ ٤٤٧، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧١، والإنصاف ١٦/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٥، والتنبيه وشرحه ٢/ ٥٣١، وحلية العلماء ٦/ ١٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/ ٢٨٣، وعجالة المحتاج ٢/ ٩٧٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقنع والـشرح الكبـير والإنـصاف ١٦/ ٤٢٠، والمحـرر ١/ ٣٧٠، والفـروع ٤/ ٤٤٧، والقواعد ص٢٢٦، والإقناع ٣/ ٧٠، ومنتهى الإرادات ٣٤٧/٣.

الحليل الأول: قول النبي الله لعمر الحبس أصلها، وسبل ثمرتها) أي احسبه على ملكك وتصدق بالثمرة، وهذا يقتضي تبقيته وإلاكان مسبلاً للجميع. وقد فهم عمر الله أن المراد تحبيسها على ملكه، ولهذا قال في كتاب وقفه: "على ألا تباع ولا توهب ولا تورث". ولو كان الوقف يفيد خروجها عن ملكه لما كان للنص على عدم البيع وغيره معنى ".

المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن المراد من قوله ؟ (احبس أصلها) احبسه على ملكك، بل المراد منعه من التصرفات التمليكية فيه، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث".

الحليل الثاني: قول النبي ﷺ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية...) " ولو لم يكن الوقف باقياً على ملكه ما عده رسول الله ﷺ من عمله الجاري ثوابه له بعد الموت؛ لأن كل مال يخلفه غير الوقف ينقطع عنه بمجرد الموت؛ لانتقال الملك إلى غيره ".

الحليل الثالث: أنه لا ينقطع حق الواقف في الوقف؛ بدليل اتباع شرطه، وأن له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته، ونصب القيم عليه، والخصومة فيه، وتعلق حقوق العباد بالعين أثر ثبوت ملكهم فيها ™.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۶۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٥، والإشراف ٢/ ٦٧٢، والحاوي الكبير ٧/ ٥١٥، والمغني ٨/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٥، والمغني ٨/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٤٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البناية ٦/٦٦،وفتح القدير ٦/ ٢٠٧، ومواهب الجليل من أدلة خليل ٤/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٥، وفتح القدير ٦/ ٢٠٦، والعزيز شرح الـوجيز ٦/ ٢٨٣، والمغنـي ٨/ ١٨٧، والمبدع ٥/ ٣٢٩.

الحليل الرابع: أن خروج الملك من صاحبه لابد له من سبب يقتضيه، والوقف لا يقتضي خروج المال الموقوف من ملك الواقف؛ لأنه تصرف في منافعه، وليس تصرفاً في ذاته إلا بالقدر الذي يلزم لاستيفاء هذه المنافع، فيبقى بعد الوقف على ملكه كما كان قبله. نظير ذلك الوصية بالمنافع، إذ تكون الرقبة للورثة، والمنفعة للموصى له بها ".

الحليل الخامس: أن الملك إذا ثبت في عين فالأصل استصحابه بحسب الإمكان، وإذا اقتضى سبب نقل الملك أو إسقاطه وأمكن قصر ذلك على أدنى الرتب لا نرقيه إلى أعلاها. والوقف يقتضي الإسقاط، فاقتصر به على الرتبة الدنيا وهي المنافع دون الرقبة، توفية بالسبب والقاعدة معاً ".

الحليل الساحس: أن التصدق بمنافع الوقف لا يُخرج الرقبة عن ملك الواقف كالعارية التي يبقى ملكه فيها وينتفع الغير بمنافعها ".

الحليل السابع: أن خروج الملك إلى غير مالك مع بقائمه غير مشروع؛ لأنه يكون حينئذ كالسائبة التي نهانا الله عنها، وهي التي يسيبها مالكها ويخرجها عن ملكه (").

المناقشة: يناقش بأن خروج الملك إلى غير مالك له نظير في الـشرع، فإن الملك في الأرض التي تُجعل مسجداً والعبد المُعْتَق يزول من صاحبه لا

<sup>(</sup>١) ينظر: محاضرات في الوقف ص١٠٠، وأحكام الوصية والميراث والوقف ص٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الذخيرة ٦/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البناية ٦/ ١٤٦، والإشراف ٢/ ٦٧٢، والمنتقى ٦/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٥، والإسعاف ص٤.

إلى مالك آخر من الخلق، وإنها إلى الله تعالى، والوقف مثله ٧٠٠.

الإجابة: يجاب بأن المسجد جعل خالصاً لله تعالى، فلا يُنتفع فيه بشيء غير العبادة فيه، والإعتاق إتلاف لمالية المُعْتَق، بخلاف الوقف فإنه لا ينقطع عنه حق العبد ولا تزول به المالية.

أالله القول الثاني: استدل القائلون بانتقال الملك في العين الموقوفة إلى الله تعالى بدليلين:

الحليل الأول: أن الوقف إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى الله تعالى، فوجب أن ينتقل الملك إليه، كالمسجد والعتق (".

المناقشة: نوقش بالفرق بين المسجد والعتى والوقف؛ فإن المسجد جعل لله تعالى خالصاً محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئاً غير العبادة، ولهذا لا يجوز الانتفاع به بشيء من منافع الملك، وإن كان يصلح لذلك، وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق أجمعين، بخلاف الوقف فإنه يُنتفع بعينه زراعة وسكنى وغيرهما كما يُنتفع بالمملوكات.

وأما العتق فإتلاف للمالية، والآدمي خلق في الأصل ليكون مالكاً غير مملوك، فصفة المملوكية فيه عارض محتمل، وبالعتق يعود مالكاً كما كان، بخلاف ما سواه من الأموال فإنها خلقت لتتملك، فلا تعود بالوقف إلى أصل هو عدم المملوكية ".

<sup>(</sup>١) سيأتي مزيد إيضاح لهذه المناقشة وجوابها عند بيان الدليل الأول للقول الثاني.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٥، والمهذب ١/ ٥٧٨،وشرح المحلي على المنهاج ٣/ ١٠٥. والمغنسي ٨/ ١٨٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١٢/ ٣٠، وفتح القدير ٦/ ٢٠٧، والإسعاف ص٥، والمغني ٨/ ١٨٩، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧١.

الحليل الثاني: أن عدم ملك الواقف والموقوف عليه التصرف في الوقف يدل على عدم ملكها له؛ لأن الملك يقتضي التصرف في المملوك، فإذا زال التصرف زال ما يقتضيه وهو الملك.

ولما كان خروج الملك إلى غير مالك غير جائز؛ لنهي الله تعالى عن السائبة، جعلت العين على ملك الله تعالى على وجه يعود نفعها إلى العباد (٠٠).

المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من عدم التصرف في الرقبة عدم الملك؛ فإن المال قد يكون مملوكاً لإنسان ولا يجوز له أن يتصرف فيه لوجود مانع؛ بدليل أم الولد، فإنه يملكها ولا يملك التصرف في رقبتها ".

أالله الموقوفة المعين الموقوفة الماله الملك في العين الموقوفة إلى الموقوف عليه بالأدلة التالية:

الحاليل الأول: أن الوقف سبب يزيل ملك الواقف، وجد إلى من يصح تمليكه وهو الموقوف عليه، على وجه لم يخرج المال عن ماليته، فملكه المنتقل إليه كالبيع والهبة ".

المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن الوقف سبب مزيل لملك الواقف، وإنها أوجد حقاً في غلات العين لمن يصح تمليكه؛ إذ الحق الذي يشت للموقوف عليه بمقتضى الوقف إنها هو حق الانتفاع والاستيلاء على

<sup>(</sup>١) ينظر: أسنى المطالب ٢/ ٤٧٠، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦ / ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١٦/ ٢١، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٥، ورؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٣٨، والمغني ٨/ ١٨٨، والممتع في شرح المقنع ٤/ ١٣٣.

الغلات، ولا يقتضي ذلك ملكية العين الموقوفة، فتبقى الملكية على أصلها للواقف؛ لأنه لم يقم دليل على زوالها (١٠).

الحليل الثاني: "أن ما أزال الملك عن العين لم يزل المالية ينقل إلى الآدمى، كالصدقة"".

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن ملك الواقف للعين متيقن الثبوت، والوقف ليس سبباً مزيلاً للملك، كما تقدم، فيبقى ملك الواقف على ما كان حتى يتحقق المزيل.

الوجه الثاني: وجود الفرق بين المصدقة المنجزة والوقف؛ لأن المصدقة تمليك للعين والمنفعة جميعاً، أما الوقف فهو حبس العين والتصدق بمنفعتها.

الحليل الثالث: "أنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكني، ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية"".

المناقشة: الجزء الأول من هذا الدليل قائم على اعتبار التلازم بين لزوم الوقف وخروج العين الموقوفة عن ملك الواقف، والصحيح أنه لا تلازم بينها، بل الوقف لازم متى صدر من أهله في محله، مع بقاء العين في ملك الواقف؛ للأدلة الكثيرة التي قدمتها في بداية المسألة.

وأما الجزء الأخير فهو المراد إثباته، وهو عدم زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة.

<sup>(</sup>١) ينظر: محاضرات في الوقف ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) المهذب ١/٥٧٨. وينظر: شرح المحلي على المنهاج ٣/ ١٠٥، وشرح التنبيه ٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٨/ ١٨٩.

# الترجيح:

وتأسيساً على ما تقدم يظهر رجحان القول بعدم خروج العين الموقوفة من ملك موقفها؛ لقوة أدلته، وسلامتها، وضعف أدلة القولين الآخرين بها ورد عليها من مناقشة.

وأما فوائد الوقف ومنافعه فهي للموقوف عليه، يتصرف فيها تصرف المُلاّك؛ لأن هذا هو المقصود من الوقف.

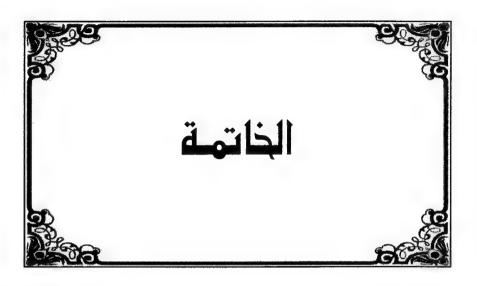



الحمد لله أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً على ما من به علي من إتمام هذا البحث، الذي كان من أبرز نتائجه ما يأتي:

- الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرف، عين ماله المنتفع به أو منفعته، وصرف ريعها إلى جهات البر.
- الوقف مشروع بالكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والإجماع، والقول بعدم الجواز ناشيء عن عدم العلم بالدليل، ثم هو قول مندثر، والعمل اليوم في جميع مذاهب المسلمين على خلافه.
- ٣- يحقق الوقف مصالح عدة، منها: استمرار الثواب للمسلم في حياته وبعد مماته، واستمرار النفع للموقوف عليهم، والمساهمة في البناء والتنمية للمجتمع، واستقلال الجهات الخيرية بأوقافها مما يتيح لها قدراً أكبر من الإنتاج والتطور، وتخفيف التبعة عن بيت المال.
- ٤- للوقف شخصية اعتبارية تتضمن ذمة مالية؛ لأن في إضفاء الشخصية
   عليه أهمية بالغة لبقائه قوياً قادراً على المنافسة، مع المحافظة على حقوقه،
   وقطع الأسباب المؤدية إلى تلفه أو الإضرار به.
- ٥- يصح وقف المنافع، والأخذ بهذا القول يفتح باباً واسعاً لإيجاد صور
   جديدة متعددة، لاسيما مع القول بصحة الوقف المؤقت.
- ٦- لا يصح وقف الآلات المحرمة، كآلات اللهو المحرم، وآلات صنع
   الخمور، وغيرها.
- المال الحرام: كل ما حرم الشارع دخوله في ملك المسلم لمانع.
   ولا يصح وقف المال الحرام من مكتسبه على وجه القربة، كما لا يصح وقفه من مكتسبه على وجه التحلل إذا عرف مالكه أو من يقوم مقامه،

سواء أكان أخذه من مالكه برضاه واختياره أم كان بغير ذلك.

وأما إذا جهل مالك المال سواء كان الجهل به حقيقة لعدم معرفته أو من يقوم مقامه، أو حكماً لكثرة المستحقين له وتعذر إيصال المال إليهم، فيصح وقفه على ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.

- ملكية الواقف للوقف شرط لصحة وقفه، فلا بدأن يكون مالكاً للعين
   الموقوفة أو مأذوناً له في وقفها، فإن وقف مال غيره بغير إذنه فتصرفه
   موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإلا فلا.
- 9- يختلف حكم وقف الإقطاع باختلاف أنواعه، أما إقطاع التمليك: فها أقطعه الإمام بشروطه صار ملكاً للمُقْطَع له، فتصح منه سائر التصر فات الثابتة للملاك ومنها الوقف.
- وأما إقطاع الاستغلال وإقطاع الإرفاق فإن المُقْطَع لـ ه يملك بهما المنفعة دون الرقبة، فلا يصح تصرفه فيهما بالوقف إلا عند من يصحح وقف المنفعة.
- ١٠ لا يصح وقف الإمام الأراضي التي حازها عند عجز أصحابها عن زراعتها وأداء خراجها، وأما وقفها من قبل مُلاَّكها وقت حيازتها من الإمام فلا يصح أيضاً، كها لا يصح وقف المدين المحجور عليه.
- 11- إذا وقف الإمام شيئاً من بيت المال فإن كان على مالا مصلحة فيه فلا يصح ولا ينفذ بالاتفاق، وإن كان على مصلحة كالوقف على جهة عامة دينية أو دنيوية أو على طائفة لها استحقاق في بيت المال فوقفه صحيح، ولا يجوز له ولا لمن بعده تغييره إلا إذا ظهرت مصلحة راجحة موجبة للتغيير.
- ١٢ لا يصح وقف أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه لتأمين مورد دائم
   للمستحقين.

الخاتبة \_\_\_\_\_\_الخاتبة

١٣ يصح وقف العقار بالاتفاق، والقدر المتفق عليه في تحديد مفه وم العقار
 هو: كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر.

- ١٤ من وقف عقاراً وأطلق دخل في الوقف ما كان داخـ الله في البيع، وما الا
   فلا.
- ١٥ يصح وقف المنقول، والمنقول عند الجمهور: كل ما أمكن نقله مع بقائه على صورته الأولى.
  - فيصح وقف الأشجار لمنافعها التي تستفاد منها كالثمار والظل.
- ويصح وقف ما فيه منفعة من الحيوان من غير السباع، كوقف الخيل للجهاد، والفحل للضراب.
- ويصح وقف السباع المعلَّمة خلا الكلب، وأما غير المعلَّمة فلا يصح وقفها.
- ويصح وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية، وأما كتب أهل الكتاب والكتب غير المحترمة فلا يصح وقفها من المسلم ولا من غيره.
- ويصح وقف الآلات المنتفع بها كالآلات الجهاد والآلات الطبية والصناعية والزراعية وآلات النقل والاتصالات.
- ١٦ يصح وقف ما تستهلك عينه دفعة واحدة مما له بدل يقوم مقامه
   كالنقود والبذور.

ووقف النقود خاصة مما ينبغي العناية به في هذه العصر الذي ازدهرت فيه الصناعة المالية وتعددت صورها، مع كثرة فوائدها ومحدودية أخطارها.

أما الأموال التي تستهلك دفعة واحدة من غير بدل يقوم مقام أعيانها المستهلكة فلا يصح وقفها؛ لأن شأن الوقف بقاء العين حقيقة كالعقار والمنقول، أو حكماً بقيام الأصل مقام البدل كالنقود؛ لأنه يراد للدوام.

الغاتبة

١٧ - يصح وقف حق الابتكار؛ لانطباق حقيقة المال وحقيقة الملك عليه.

- ١٨ يصح وقف الراهن للرهن بإذن المرتهن، فإن وقف بغير إذن لم يصح؟
   لأن الحق للمرتهن، فإن أذن فيها ينافي حقه زال المانع وصح التصرف،
   وإلا فلا.
  - ١٩ يصح وقف المؤجّر بالاتفاق.
- ٢- لا يصح وقف المجهول، والجهالة المانعة هي التي تورث التباساً في محل الالتزام؛ إذ لا يمكن معه التنفيذ.
- ٢١- إذا وقف شخص عقاراً معيناً ولم يبين حدوده فوقفه صحيح بالاتفاق،
   إذا كان الموقوف مشهوراً بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره.
- ۲۲- الشيوع: ما تعلقت الملكية فيه بجزء نسبي غير محدد من شيء مملوك
   لأكثر من واحد، فيصح وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع سواء
   أكان هذا المشاع مما يقبل القسمة أم كان مما لا يقبلها.
- فإن وقف نصيب غيره أيضاً فتصرفه موقوف على إجازة الشريك، فإن أجازه نفذ وإلا فلا.
- ٣٢- إذا وقف شخص نصيبه من مشاع يمكن قسمته من غير ضرر مسجداً أو مقبرة وجبت قسمته، وإن وقفه على جهة أخرى وطلب القسمة أو طلبها شريكه فيلزم إجابة الطالب للقسمة إن لم يكن في القسمة رد عوض.
- فإن كان فيها ردّ عوض وكان الرد من أصحاب الوقف جازت القسمة، وإلا فلا؛ لأنه شراء لشيء من الوقف، وبيع الوقف غير جائز.

- ٢٥ لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك.
- ٢٦- يجوز لمالك أسهم في شركة منشأة لمزاولة الأعمال المباحة التي تستغل
   أعمالها استغلالاً مشروعاً وقف أسهمه كلها، أو جزء معين منها، إذا
   كانت الأسهم المراد وقفها من الأسهم الجائزة.
- وهذا النوع من الأوقاف من الأنواع الرائدة التي ينبغي إبرازها، والعناية بها؛ لعظم العائد منها على جهات الوقف.
- ٢٧ لا يجوز وقف السندات؛ لأنها قرض بفائدة، فهي محرمة، وبـذل المـال
   الحرام في وجوه البر غير مقبول.
- ٢٨- يشترط لصحة الوقف كونه على جهة برّ وقربة، فلا يصح على مباح ولا
   على مكروه، كما لا يصح أن يكون على معصية.
- ٢٩ من وقف ماله على جهة من جهات البر العام جاز لكل أحد غني أو فقــير أن
   ينتفع بها، ويجوز للواقف نفسه أن ينتفع بها كها ينتفع بها غيره.
- ٣٠ وقف المسلم على المساجد وعلى القرآن الكريم من أفضل ما يتقرب بـ ه إلى الله تعالى، وأما غير المسلم فلا يصح وقفه عليهما.
- ٣١- لا يصح وقف المسلم ولا غيره على دور العبادة لغير المسلمين، ولا على كتبهم.
- ٣٢- يصح الوقف على الذمي المعين-واحداً كان أو جماعة محصورين- بها يمكن تمليكه، إذا لم يكن الكفر موجباً وشرطاً في الاستحقاق، أما الحربي والمرتد فلا يصح الوقف عليها.
  - ٣٣- لا يصح الوقف على جهة كافرة عامة، كالحربيين والمرتدين وأهل الذمة.
- ٣٤- لا يصح الوقف على الأغنياء وحدهم إذا جعل الواقف الغنى سبباً للاستحقاق.

الخاتمة

٣٥- لا يصح الوقف على المعاصي بالاتفاق، كالوقف على المحدثات في الدين، والوقف على الزناة وقطاع الدين، والوقف على الزناة وقطاع الطريق إذا كان الوصف القائم هو الباعث على الوقف.

- ٣٦- يصح الوقف المطلق الذي لم يُذكر سبيله، ويُرجع في تعيين المصرف إلى المُحبِّس، فإن تعذر صُرِف في غالب ما تصرف إليه أوقاف البلد، فإن لم يكن في البلد أوقاف أو كان لهم أوقاف لكن لا غالب لهم فيها صُرِف إلى الفقراء.
- ٣٧- يصح الوقف المنقطع الابتداء الذي له مآل صحيح، ويُصرف إلى من بعد الأول ممن يجوز الوقف عليه؛ لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه.
- ٣٨- يصح الوقف المنقطع الوسط، ويُصرف إلى من بعد الأوسط عمن يجوز الوقف عليه.
- ٣٩- يصح الوقف المنقطع الآخر، ويُصرف إلى الفقراء والمساكين، فإن كان في أقارب الواقف فقراء كانوا أحق به من غيرهم.
- ٤- يصح الوقف المنقطع الطرفين الأول والآخر، ويُصرف الوقف في الحال الله من يصح الوقف عليه وهو الأوسط، فإذا انقرض صُرِف إلى الفقراء والمساكين من أقارب الواقف، أو من غيرهم إن لم يكن لمه أقارب أو كان أقاربه أغنياء.
  - ٤١- لا يصح الوقف على المعدوم.
- ٤٢- لا يصح الوقف على الحمل أصالة دون غيره، وأما إذا وقف عليه تبعاً لغيره فيصح؛ لأنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
  - ٤٣- يصح الوقف على الرقيق من سيده، ومن غيره.

٤٤ يصح الوقف على البهائم والطيور مطلقاً؛ لأن الشارع الحكيم قد رغب في الإنفاق عليها والإحسان إليها.

- وفي الإنسان على نفسه، وفي إظهار هذا القول وإشاعته ترغيب في الوقف وحث عليه؛ لأن كثيراً من الناس قد يُحْجِم عن الوقف خوفاً من الفقر في المستقبل، وفي تصحيح هذا التصرف ضمان من المحذور الذي يُخاف منه.
- ٤٧- يجوز أخذ الواقف من غلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق، كأن يقف على الفقراء فيفتقر، أو على العلماء فيصير عالماً.
- ٤٨- إذا رجعت غلة الوقف كلها أو بعضها إلى الواقف بالإرث بعد دخولها في ملك الموقوف عليه جاز له الأخذ منها بالاتفاق.
- وإن وقف على شخص ثم على ورثته والواقف من ورثة الموقوف عليه - جاز للواقف الأخذ من الغلة بعد انقراض الأول.
- ٤٩ عُرف الواقف معتبر في فهم كلامه؛ لأنه هو لغته الخاصة، فَيُرجع إليه،
   كما أن لغة الشارع هي المعتبرة في فهم مراده.
- ٥- اسم الولد يشمل الذكر والأنثى؛ لدلالة اللغة والشرع على ذلك، فإن كان للواقف عرف معتبر في تخصيص لفظ الولد بالذكر دون الأنثى عمل به إن كان الوقف على غير ولده.
- وإما إن كان الوقف على أولاده هو فلا يصح أن يخص أبناءه بشيء دون بناته، سواء أكان التخصيص بالنص أم بالعرف.
- ٥١ اسم الولد يتناول ولد الصلب وولد البنين منهم دون ولد البنات؛ لأنه

الغاتما

لا يفهم من إطلاق الولد في قول الواقف إلا الولد الشرعي الذي يشت له الميراث والنسب، ولا يُحمل على ما سوى ذلك مما يقع عليه في اللغة إلا ينص أو بنان.

- ٥٢ يدخل في الوقف على الولد وولد الولد: ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى، وأولاد البنات إذا نص الواقف على وأولاد البنات إذا نص الواقف على إدخالهم أو وجدت دلالة ظاهرة على ذلك.
- كما يدخل أولاد البنات إذا أضيف المضمير في الوقف على أولاد الأولاد إلى الواقف، أو أضيف الضمير إلى الأولاد.
- ٥٣- يدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل، ولا يدخلون في الوقف على العقب.
- ٥٤ القرابة كل من يُعرف بقرابة المرء من قِبَلِ أبويه الذين ينتسبون إلى الأب
   الأدنى من المسلمين، ومن كان يصلهم الواقف في حياته أولى من غيرهم، وأهل الحاجة منهم أولى من أهل الغنى.
- 00- إذا أفرد اسم الفقير تناول الفقير والمسكين، وكذلك اسم المسكين إذا أفرد تناولهما جميعاً، وأما إذا جُمع بين الاسمين تميزا، فالفقير هو المحتاج المائل.
  - ٥٦ مصرف سبيل الله في الزكاة وفي الوقف خاص بالغزاة والحجاج والعبّار.
- ٥٧ يُعطى كل صنف من أهل الزكاة الموقوف عليهم مثل القدر الذي يُعطى من الزكاة، ولا يُدفع إلى العامل ولا المؤلفة شيء من الوقف؛ أما العامل فلعدم الحاجة إليه، وأما المؤلفة فلأن الدفع إليهم إلى الإمام وحده دون غيره.
- ٥٨- إذا وقف شخص على أصناف الزكاة فيجوز الاقتصار على صنف

واحد، ويجوز دفع غلة الوقف إلى نفس واحدة من صنف واحد، مع استحباب إيثار أهل الحاجة بها.

- ٥٩ الاستحقاق في الوقف: ثبوت الحق للموقوف عليه في غلة الوقف ومنافعه.
   والمستحق: من ثبت له حق في الموقوف، وتناول الغلة فعلاً.
- ٦٠ إذا كان حق الموقوف عليهم في عين الموقوف فوقت استحقاقهم من حين الوقف، ومن مات سقط حقه.
- ولا يقسم من الغلة إذا كان الوقف على معينين إلا ما وجب منها دون ما كان عن منافع مستقبلية؛ لأن الميت يسقط، والمولود المتجدد يستحق.
  - ٦١- لا تستحق ثمار الأشجار الموقوفة إلا ببدو الصلاح فيها.
- اليس للحمل حق في الغلة الحاضرة إلا بالانفصال، فإذا انفصل قبل وقت الاستحقاق استحق مع الموقوف عليهم، وإلا فلا شيء له إلا فيها يستقبل.
- 77- من وجد فيه شرط الاستحقاق إلى وقت الغلة ثم فقد فيه الشرط أو مات بعد ذلك كان له حصته منها، بخلاف من فُقِدَ فيه شرط الاستحقاق أو مات قبل ذلك.
- ٦٤ استحقاق الموقوف عليهم لغلة الوقف ومنافعه تابع لإرادة الواقف وما
   يشترطه في وقفه مما لا يخالف الشرع ولا ينافي الوقف ويناقضه.
- استحقاق أولاد الأولاد المرتب على الأولاد ليس مشر وطاً بانقراض البطن الأول
   الأول كله، فيستحق كل ولد نصيبه بعد موت أبيه وإن بقي من البطن الأول
   أحد غيره؛ لأن كل أصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره.
- 77- يجب العدل بين الأولاد في الوقف، ولا يجوز التفضيل بينهم مطلقاً، إلا إذا كان التفضيل لمسوغ شرعي كأن يقف على الفقراء منهم أو على المشتغلين بالعلم الشرعى ونحو ذلك.

الغاتبة

والعدل بين الأولاد أن يقسم الوقف بينهم على قسمة الله تعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثين.

77- العين الموقوفة إن كانت مسجداً أو مقبرة فإن الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى، وإن كانت غير ذلك فهي باقية على ملك الواقف، وأما فوائد الوقف ومنافعه فهي للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك؛ لأن هذا هو المقصود من الوقف.

#### التوصيات:

أوصي في ختام هذا البحث بها يأتي:

- ١- التوعية الشاملة بدور الوقف وأهميته في المساجد والمدارس ووسائل الإعلام المتاحة، وتأصيله في حياة الناس، وحث الأفراد والمؤسسات على العمل به والتشجيع عليه.
- ٢- التوعية بسعة دائرة الأموال التي يصح وقفها، وأنها ليست محصورة بال معين، والدعوة إلى وقف الأموال التي يكثر نفعها مما أعرض الناس عنه؛ إما جهلا منهم بصحة وقفه أو غفلة عنه، كالمنافع، والنقود، والأسهم، وبعض المنقولات كالآلات الطبية والصناعية، ونحوها.
- ٣- تبصير الأمة بتنوع وجوه البر التي يمكن الوقف عليها لتشمل كل ما يحتاجه المسلمون، وألا يقصر الوقف على المساجد والآبار مع أهميتها -، بل يجب أن يتعدى إلى دعم مسيرة الدعوة إلى الله تعالى، ودعم الإعلام الإسلامي المرئي والمسموع والمقروء المنتضبط بضوابط الشرع، والمتمثل في الإذاعات والفضائيات والمواقع الإسلامية الرشيدة على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، وإنشاء المدارس والمعاهد التعليمية والمهنية، والمستشفيات، ودور رعاية الأيتام والمعاقين والعجزة، وفتح الطرق، وكفالة الدعاة والمعلمين

- والمتعلمين، وغيرها مما يتعدى نفعه وتمس الحاجة إليه.
- ٤- العمل على إنشاء شبكة للمعلومات بين الدول الإسلامية لتحقيق التكامل
   والتعاون بينها في مجال الأوقاف، والاستفادة من الخبرات السابقة لبعض
   الدول كالمملكة العربية السعودية والكويت.
  - ٥- إنشاء أمانة عامة للأوقاف، يكون من مهامها:
- أ تأسيس مكتبة وقفية تحتوي على جميع البحوث والدراسات والمؤلفات
   القديمة والحديثة المطبوعة والمخطوطة، وتزويدها بالوسائل الحديثة
   لتقنية المعلومات، وفتحها أمام الباحثين.
- ب تحديد المشكلات المتعلقة بالأوقاف الخيرية والذرّية، وعرضها على المختصين لدراستها.
- جـ- إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش حول القضايا المهمة، مثل: مشكلات الأوقاف الذرية، وصور الاستثار الحديثة للأوقاف.
- د إبراز الموضوعات التي تحتاج إلى دراسات متخصصة، وعرضها على طلاب الدراسات العليا لتسجيل بحوثهم فيها.
- هـ بيان أن آفاق الوقف واسعة غير محصورة بشيء معين، سواء من جهة
   المال الموقوف أو الجهة الموقوف عليها.
- و إعداد تصور علمي مدروس لعدد من المشاريع الوقفية التي تمس الحاجة إليها على المستوى الإسلامي بعامة والمحلي بخاصة، والدعوة لها بكل الوسائل المتاحة.
- ز إعداد صيغ جديدة للأوقاف، تكون معينة على تنمية الوقف وتطويره، وسالمة من الأسباب التي تؤدي إلى تلفه أو الإضرار بـه أو بـالموقوف عليهم.

الغاتبة

هذا ما تيسر، فإن يك صواباً فمن الله عز وجل، وإن يك خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله على منه بريئان.

وأملي من كل قاريء أن يحسن الظن بي إن وقف على خطأ أو زلل، وأن يدعو لي بالتجاوز والمغفرة، فالمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه.

أسأل الله تعالى أن يوفقني للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي ومشايخي ومن له حق عليّ، وأن يصلح ذريتي ويبارك فيهم ويسلك بهم سبيل الصالحين من عباده المؤمنين، وأن يحشرنا جميعاً مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه جواد كريم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.





# فهرس الإيات القرآنية

| رقمها                             | الآيـــــة                                                                                        |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الايـــــة رقم الصفحة سورة البقرة |                                                                                                   |  |
| ٤٠                                | (يَا بَنِي إِسْرائيل)                                                                             |  |
| 71                                | (وَصُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذُّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ)                                                |  |
| ٧٩                                | ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمٌّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ            |  |
|                                   | عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا يِهِ تَمَنَّا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ    |  |
|                                   | وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾                                                              |  |
| 118                               | ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِثَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى            |  |
|                                   | فِي خَرَايِهَا أُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا خَاتِفِينَ لَهُمْ فِي            |  |
|                                   | الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴾                                        |  |
| ۱۷۲                               | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا             |  |
|                                   | لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾                                                       |  |
| ١٨٠                               | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً                         |  |
|                                   | الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبِينَ                                                     |  |
| ١٨٥                               | (يُرِيدُ اللَّهُ يِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)                                  |  |
| ۱۸۸                               | ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْ وَالْكُمْ يَيْنَكُمْ يِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّام       |  |
|                                   | لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِنْمِ وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                 |  |
| 19.                               | (وَقَاتِلُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ)                                                                 |  |
| 190                               | ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ                |  |
|                                   | وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾                                               |  |
| 7.0                               | (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)                                                                |  |
| 750                               | (مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيضاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً                     |  |
|                                   | كَثِيرَةً﴾                                                                                        |  |
| 771                               | ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ |  |
|                                   | سَنَايِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءً)                |  |
|                                   | 118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118                                              |  |

| رقم الصفحة    | رقمها | الآيــــة                                                                                 |  |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0.7           | 777   | ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا        |  |
|               |       | الْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذِي لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبُّهِمْ وَلا خَوْفٌ                |  |
|               |       | عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾                                                        |  |
| ٤٥            | 777   | (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبَّتُمْ)               |  |
| ٥٣١،٥٣٠،٣٧٥   | 771   | ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًّا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا                 |  |
|               |       | الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم ﴾                                                        |  |
| 777,777,777   | 777   | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا       |  |
|               |       | مِنْ خَيْدٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا     |  |
|               |       | تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَلْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾                     |  |
| 897,898       | 777   | (لِلْفُقَرَاءِ اللَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ                |  |
|               |       | ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ؟               |  |
| سورة آل عمران |       |                                                                                           |  |
| 03, 737, 753, | 97    | ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْهِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾                           |  |
| ٥٤٣           |       |                                                                                           |  |
| ٧             | 1.7   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا    |  |
|               |       | وَٱلْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾                                                                    |  |
| ۸۶            | ١٠٤   | ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ       |  |
|               |       | وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ                               |  |
| ۸۶            | 11.   | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ     |  |
|               |       | عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ ياللَّهِ                                                    |  |
| سورة النساء   |       |                                                                                           |  |
| ٧             | ١     | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ       |  |
|               |       | وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا       |  |
|               |       | اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ يِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ |  |
| 773,133,733,  | 11    | ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُم وَلاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا              |  |
| 03,753,700    |       | السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾                                          |  |

| رقم الصفحة        | رقمها    | الآيــــة                                                                                                            |  |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 009               | ۱۲       | (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)                                                                           |  |
| 009,889,888       | 74       | (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَيَنَاتُكُمْوَحَلافِلُ أَبْنَاثِكُمُ                                           |  |
|                   |          | الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم)                                                                                          |  |
| ۱۰٤               | 7 8      | ﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا يِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ                                  |  |
|                   |          | غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾                                                                                                 |  |
| 791               | 70       | ﴿ وَمَنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِعَ الْمُحْصَنَاتِ                                              |  |
|                   |          | الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ                                   |  |
|                   |          | وَاللَّهُ أَعْلُمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ                                    |  |
|                   |          | أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِي الْمُعْرُوفِي الْمُعْرُوفِي الْمُعْرُوفِي اللَّهِ الْمُعْرُوفِي |  |
| ١٢٦               | 44       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يِالْبَاطِلِ إِلَّا                         |  |
|                   |          | أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُم ﴾                                                                        |  |
| 718               | ٤٦       | (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ)                                                     |  |
|                   | 1        | سورة المائدة                                                                                                         |  |
| ٩١١، ٩٣١، ٥١٢،    | ۲        | ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَثُوا عَلَى الإِنْمِ                                          |  |
| ۸۷۲،۵۱۳،۲۳۳       |          | وَالْمُدُورَانِ ﴾                                                                                                    |  |
| 317,317           | ۱۳       | ﴿ فَهِمَا نَقُصْهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً                                     |  |
|                   |          | يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ                                                                              |  |
| ٥٧٤               | ٥٠       | (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ)                                                                               |  |
| ٥٩                | 1.4      | ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِيَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَام وَلَكِنَّ                                |  |
|                   |          | الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾                               |  |
| ٥٤٧               | 1.7      | (فَإِنْ عُيْرَ عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحَقَّا إِنْماً)                                                                  |  |
| سورة الأنعام      |          |                                                                                                                      |  |
| . 207 . 229 . 220 | -17      | ﴿ وَيَلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ                                |  |
| ٤٦٢،٤٦٠           | ٨٥       | نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ كُلاًّ                                |  |
|                   |          | هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ                        |  |
|                   |          | ويُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَنْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿                                                     |  |
|                   |          | وَزُكَرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾                                               |  |
|                   | <u> </u> |                                                                                                                      |  |

| رقم الصفحة    | رقمها      | الآيــــة                                                                                                    |  |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٥٧٤،٤٣٨       | 179        | ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ                            |  |
|               |            | عَلَى أَزْوَا حِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرِكَاءً ﴾                                          |  |
| 104           | 107        | ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا يِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾                                            |  |
| 131,731       | 178        | ﴿ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَانِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ﴾                         |  |
|               |            | سورة الأعراف                                                                                                 |  |
| 133           | 77         | (یَا بَنِی آدَم)                                                                                             |  |
| ٥٠١           | 187        | ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْلِهِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾                                              |  |
|               |            | سورة الأنفال                                                                                                 |  |
| ٥٠٢           | 7.         | ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ                                  |  |
|               |            | الله عَدُو اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا |  |
|               |            | تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَيِيلِ اللَّهِ                        |  |
|               |            | يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَٱلنُّمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾                                                                |  |
|               |            | سورة التوبة                                                                                                  |  |
| <b>Y9V</b>    | ١٨         | ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ                     |  |
|               |            | الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَـمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَوكَ أَنْ                                |  |
|               |            | يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾                                                                              |  |
| ١٥٠١،٤٨٨،٤٨٥  | ٦.         | ﴿إِنَّمَا السَّمَا قَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا                             |  |
| ٠٥٥٨١٥٥٢١،٥٣٠ |            | وَالْمُوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّفَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَمِيلِ اللَّهِ                           |  |
| ०७९           |            | وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ                                                                    |  |
| ٥٣١           | 1.4        | (خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)                                         |  |
|               | سورة يوسف  |                                                                                                              |  |
| ٥٠١           | ۱۰۸        | (قُلْ هَالْهِ سَبِيلِي)                                                                                      |  |
| سورة إبراهيم  |            |                                                                                                              |  |
| ٣٠٩           | ١          | ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ                        |  |
| 1             |            | بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)                                                      |  |
|               | سورة النحل |                                                                                                              |  |
| 4.4           | ٨٩         | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً                               |  |
|               |            | وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾                                                                                   |  |

| رقم الصفحة    | رقمها         | الآيــــة                                                                              |  |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۲۳۳، ۷۸۳، ۵۷۰ | 9.            | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ يِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى |  |
|               |               | عَنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ أ                                        |  |
|               |               | سورة الإسراء                                                                           |  |
| ٣١.           | 1 • - 9       | ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ      |  |
|               |               | الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً * وَأَنَّ الَّذِينَ  |  |
|               |               | لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَدَّاباً أَلِيماً ﴾                     |  |
|               |               | سورة الكهف                                                                             |  |
| 110           | 17            | ﴿ وَيُهَيِّينَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً ﴾                                      |  |
| ٥٧٠           | 79            | ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُلُ                                  |  |
| ٤٨٩           | ٧٩            | (أمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ)                  |  |
|               |               | سورة مريم                                                                              |  |
| ٤٥٠           | 7-0           | ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً             |  |
|               |               | فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكِ وَلِيّاً ﴿ يَرِنْنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ              |  |
| ,             |               | وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً ﴾                                                           |  |
|               |               | سورة الحج                                                                              |  |
| ۳۸۷           | ٧٧            | (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ)                                                                |  |
| ٥٣٧           | ٧٨            | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرِّجٍ ﴾                                  |  |
|               | سورة المؤمنون |                                                                                        |  |
| 771,377       | 01            | (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً)                |  |
|               | سورة النور    |                                                                                        |  |
| 3 9 7 3       | 44            | ﴿ وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ      |  |
|               |               | إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ﴾                              |  |
| <b>79</b> A   | -٣٦           | ولِنِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ   |  |
|               | ٣٧            | فِيهَا يِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ        |  |
|               |               | عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً       |  |
|               |               | تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾                                          |  |
| <b></b>       | J             |                                                                                        |  |

| رقم الصفحة     | رقمها | الآيــــة                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الشعراء   |       |                                                                                                                                                                              |
| 4.4            | -197  | ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ يِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى                                                                                        |
|                | 190   | قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْلِرِينَ * يلِسَان عَرَبِي مُبِينٍ                                                                                                             |
| V531 K531 P531 | 317   | (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَيِينَ)                                                                                                                                       |
| ٤٧٥،٤٧٤        |       |                                                                                                                                                                              |
|                |       | سورة القصص                                                                                                                                                                   |
| ٥٣٨            | ٨     | (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنا)                                                                                                            |
| 1 • 8          | 77    | ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِخْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ                                                                                               |
|                |       | تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ                                                                                                        |
|                |       | سورة لقيان                                                                                                                                                                   |
| ۲۳             | ١٤    | (أن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ)                                                                                                                                             |
|                |       | سورة الأحزاب                                                                                                                                                                 |
| 20+6287        | ٥     | ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِم                                                                                                                                                       |
| 077            | 47    | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ                                                                                        |
|                |       | يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن أَمْرِهِم ﴾                                                                                                                                    |
| ٤٥٠            | ٤٠    | (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ)                                                                                                                          |
| 079            | ٥٢    | (لا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ)                                                                                                                                     |
| ٧              | -V •  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ                                                                                      |
|                | ٧١    | لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ                                                                                         |
|                |       | فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾                                                                                                                                              |
| سورة سبأ       |       |                                                                                                                                                                              |
| 777.6          | 79    | ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾                                                                                              |
| سورة فاطر      |       |                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٩            | 10    | (يَا أَيْهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ)                                                                                                                   |
| سه ۱ ة سر      |       |                                                                                                                                                                              |
| ٤٦،٩           | ١٢    | ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ                                                                                               |
|                | •     | مُرِهُ فَعَنَ فَعَي الْمُعَوْمِي وَفَقَتِهِ لَهُ فَعَلَى وَقَلَمْ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِمَّامُ مُرِينَ ﴾ |
|                |       | سي الحصيدة في إلىم موين                                                                                                                                                      |

|                | ,     |                                                                                         |  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| رقم الصفحة     | رقمها | الآيـــــة                                                                              |  |
| ,<br>          |       | سورة الصافات                                                                            |  |
| **             | 7 8   | (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ)                                                    |  |
| ·              |       | سورة فصلت                                                                               |  |
| ٨٢             | 77    | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مُّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ          |  |
|                |       | إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾                                                          |  |
| ٥٧٠            | ٤٠    | (اغمَلُوا مَا شِئْتُمْ)                                                                 |  |
|                |       | سورة المجادلة                                                                           |  |
| 890            | ٤     | (فَإِطْعَامُ سِتُينَ مِسْكِيناً)                                                        |  |
|                |       | سورة الحشر                                                                              |  |
| 777, 777, 773, | ٧     | ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ      |  |
| £V0            |       | وَلِلْذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ          |  |
|                |       | يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾                                         |  |
| ٤٨٩            | ٨     | ﴿لِلْفُقَ رَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ                  |  |
|                |       | وأموالهم)                                                                               |  |
|                | .1    | سورة المتحنة                                                                            |  |
| 17°, 77°, 77°  | ٨     | ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ         |  |
|                |       | يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَّيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ |  |
|                |       | يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ﴾                                                                  |  |
| 777            | ٩     | ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّين                   |  |
|                |       | وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ                   |  |
|                |       | تَوَلُّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلِّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾                     |  |
| سورة الصف      |       |                                                                                         |  |
| ٥٠٨            | ٤     | إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانً |  |
|                |       | مُرْصُوصُ ﴾                                                                             |  |
| سورة الجن      |       |                                                                                         |  |
| 711            | Y-1   | (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً ﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾                           |  |
| 1 1 1 1        |       | داء سخد دا، منه م تهدق ای داره                                                          |  |

| رقم الصفحة | رقمها | الآيـــــة                                                                |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|            |       | سورة المزمل                                                               |
| ٨          | 7.    | ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ |
|            |       | سورة البلد                                                                |
| 898        | ١٦    | (َأَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ)                                         |
|            |       | سورة الضحي                                                                |
| ٤٩٠        | ٨     | (وَوَجَدَكَ عَاثِلاً فَأَغْنَى)                                           |

## فهرس الإحاديث

| رقم الصفحة   | طـــرف الحديــــث                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٣٠          | ١- أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها                          |
| <b>۲9</b> ۸  | ٢- أحب البلاد إلى الله مساجدها                              |
| ٤٦           | ٣- إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة              |
| ٤٣٨          | ٤- أفعلت هذا بولدك كلهم                                     |
| ١٧٢          | ٥- ألا من ولي يتيهاً لـه مال فليتجر فيه                     |
| ١٨٧          | ٦- أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله                 |
| 710          | ٧- أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب                              |
| 707          | ٨- أمسك عليك بعض مالك                                       |
| <b>£ £ £</b> | 9 – إن ابني هذا سيد                                         |
| ٧            | ١٠ - إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره                   |
| ۱۲۳          | ١١- إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً                     |
| ٥٤٠          | ١٢ - إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات            |
| ٤١٢          | ١٣ - أن النبي الله أعتق صفية                                |
| 18.          | ١٤ - أن النبي الله أعطى عروة ديناراً ليشتري به أضحية أو شاة |
| 101          | ١٥- أن النبي على حمى النقيع لخيل المسلمين                   |
| ٤١١          | ١٦ - أن النبي ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها           |
| ٣٢٠          | ١٧ - أن رسول الله الله الله الله الله الله الم الله الإسلام |
| ٤٠           | ١٨ - إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها                           |
| ٤٧           | ١٩ - إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته            |
| 133          | ٢٠ أنا ابن عبد المطلب                                       |
| <b>TY</b> 1  | ٢١ - إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة           |
| 711          | ۲۲- إنها ستكون فتنة                                         |
| ٥٣٣          | ٢٣- إني إنها فعلت ذلك لأتألفهم                              |
| ٣1.          | ۲۶- إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما                  |

| رقم الصفحة | طــرف الحديـــث                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 777        | ٢٥- أيها الناس أفشوا السلام                         |
| ٤١٠        | ٢٦- ابدأ بنفسك فتصدق عليها                          |
| 881        | ۲۷ ارموا بنی إسماعیل                                |
| ٥٣٤        | <ul> <li>٢٨ انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق</li> </ul> |
| ٦٨         | ٢٩- بخ، ذلك مال رابح                                |
| 273        | ٣٠- بيع جابر ﷺ جمله واشتراط ظهره إلى المدينة        |
| ٤٠٤        | ٣١- بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش            |
| 017.017    | ٣٢- تأتون بالبينة على من قتله                       |
| 179        | ٣٣- خبر العرنيين                                    |
| 17         | ٣٤ رد النبي الله صدقة عبدالله بن زيد                |
| ٥٨٣        | ٣٥- سووا بين أولادكم في العطية                      |
| 781        | ٣٦- الصدقة على المسكين صدقة                         |
| ١٢٦        | ٣٧- على اليد ما أخذت حتى تؤدي                       |
| ٥٠٨        | ٣٨- عليهن جهاد لا قتال فيه                          |
| 440        | ٣٩- فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة                |
| 499        | ٤٠ – قبول النبي ﷺ هدية سلمان                        |
| ٥٧٦        | ٤١ - كل ذي مال أحق بهاله                            |
| 113        | ٤٢ – كل معروف صدقة                                  |
| 108        | ٤٣- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته                   |
| 177        | ٤٤- كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة               |
| 187        | e 2 - لا تبع ما ليس عندك                            |
| 0.9        | ٤٦- لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة                    |
| 178        | ٧٤ - لا تقبل صلاة بغير طهور                         |
| ٥٩         | ٤٨ - لا حبس بعد سورة النساء                         |
| 797        | ٤٩- لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل                 |
| 777        | ٥٠- لا ضرر ولا ضرار                                 |

| رقم الصفحة | طــرف الحديـــث                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 140        | ٥١ - لا طلاق إلا فيها تملك                         |
| ٤٩         | ٥٢ – لا نورث ما تركناه صدقة                        |
| 177        | ٥٣- لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا عباً ولا جاداً     |
| ٤٩٠        | ٥٤ - اللهم أحيني مسكيناً                           |
| 7 8        | ٥٥- اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل             |
| ٤٩٠        | ٥٦ - اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار              |
| ٤٩٨        | ٥٧ - ليس المسكين الذي يطوف على الناس               |
| ٤١١        | ٥٨- ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة                      |
| 109        | ٥٩- ما أعطيكم ولا أمنعكم إنها أنا قاسم             |
| ١٢٨        | ٦٠- ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم               |
| ١٢٣        | ٦١ - ما تصدق أحد بصدقة من طيب                      |
| ١٥٤        | ٦٢ - ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم    |
| ٤٠٣        | ٦٣- ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً            |
| 747        | ٦٤ - مطل الغني ظلم                                 |
| 950        | ٦٥- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه                |
| 790        | ٦٦ - من أعتق عبداً وله مال                         |
| 498        | ٦٧ - من ابتاع عبداً وله مال                        |
| ٤٧         | ٦٨ - من احتبس فرساً في سبيل الله                   |
| 1 2 1      | ٦٩- من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز      |
| ٥٢١        | ٧٠ من استعف أعفه الله                              |
| ٥٥٢        | ٧١- من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع            |
| 797        | ٧٢ من بني مسجداً                                   |
| ١٢٥        | ٧٣- من سأل منكم وله أوقية                          |
| ٥٢٢        | ٧٤ من سأل وله ما يغنيه                             |
| ١٢٧        | ٧٥- من كانت لـه مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله |
| 44.1       | ٧٦ من نذر أن يطيع الله فليطعه                      |

| رقم الصفحة | طـــرف الحديـــث                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠         | ٧٧- من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين                      |
| 7.7        | ۷۸- نهي عن ثمن الكلب والسنور                                                |
| 7.7        | ٧٩- نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد                                          |
| 3 • 7      | ٨٠- نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي                                             |
| 007        | ٨١- نهي عنه بيع الثمار حتى يبدو صلاحها                                      |
| ٤٧١        | ٨٢- هذا خالي، فليرني امرؤ خاله                                              |
| 01         | ٨٣- وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداً                                         |
| 279        | ٨٤ - وجب أجرك، وردها عليك الميراث                                           |
| ٤٣٠        | ٨٥- وجبت صدقتك، ورجعت إليك حديقتك                                           |
| ٥٢٠        | <ul> <li>٨٦ ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه</li> </ul> |
| ٣١.        | ٨٧- وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده                                          |
| 807        | ۸۸- ولا تعد في صدقتك                                                        |
| 17.        | ٨٩- ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم                                     |
| ٦٩         | ٩٠ _ يا بني النجار ثامنون بحائطكم هذا                                       |
| ٤٦٧        | ٩١ - يا صباحاه يا بني عبد المطلب، يا بني فهر                                |
| ٤٦٨        | ٩٢ - يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار                                    |

## فهرس الآثار

| رقم الصفحة | صاحب الأثر        | طرف الأثر                                                             |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٠        | عمر بن الخطاب     | ١- إذا أعطيتم فأغنوا                                                  |
| ٥٣٥        | حذيفة بن اليهان   | ٢- إذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك                                    |
|            | عبدالله بن عباس   |                                                                       |
| 113        | أم سلمة           | ٣- أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ                              |
| ٥٠٦        | عمر بن الخطاب     | ٤- أعطه عمال الله (حاشية)                                             |
| ٤١٠        | أنس بن مالك       | ٥- أن أنساً وقف داراً بالمدينة                                        |
| ٥٠٦        | عبدالله بن عمر    | ٦- إن الحج من سبيل الله عز وجل                                        |
| ٤٢٠        | عروة بن الزبير    | ٧- أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه                                   |
| 77.        | سعيد بن المسيب    | ٨- أن رسول الله 鵝 تصدق على أهل بيت من اليهود                          |
| ٤٨         | عائشة بنت أبي بكر | <ul> <li>٩- أن رسول الله ﷺ جعل سبع حيطان لـه بالمدينة صدقة</li> </ul> |
| ٤١٠        | مالك بن أنس       | ١٠- أن زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر وقفا داريهما                       |
| 711        | صفية بنت حيي      | ١١- أن صفية رضي الله عنها وقفت على أخ لها يهودي                       |
| 1.7        | عامر الشعبي       | ١٢ - أن علياً الله حكم في الرجل الذي وطئ أمة غيره                     |
|            |                   | معتمداً على ملك النكاح                                                |
| 04.8       | عطاء بن أبي رباح  | ١٣ - أن عمر ﷺ أتي بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت واحد                     |
| 01         | علي بن أبي طالب   | ١٤- أن عمر ﷺ قطع لعلي ﷺ ينبع                                          |
| ٤١٨        | حجر المدري        | ١٥ - أن في صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهله منها                         |
| 018        | أنس بن سيرين      | ١٦ - إنه أرسل إلى بدراهم أجعلها في سبيل الله                          |
| 108        | عمر بن الخطاب     | ١٧ - إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم                     |
| 040        | عمر بن الخطاب     | ١٨ - أيها صنف أعطيته من هذا أجزأك                                     |
| 7 £ A      | عمر بن الخطاب     | ١٩- بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبدالله أمير               |
|            |                   | المؤمنين                                                              |
| 77         | شريح الكندي       | ٢٠- جاء محمد ﷺ بمنع الحبس                                             |
| ۲۰۰        | عبدالله بن عمر    | ٢١- الحج والعمرة في سبيل الله                                         |

| رقم الصفحة  | صاحب الأثر        | طرف الأثر                                                |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 0 • 0       | أبو لاس الخزاعي   | ٢٢- حملنا رسول الله ﷺ على إبل من إبل الصدقة              |
| 0 8 8       | أنس بن مالك       | ٢٣- فجعلها لحسان وأبي، وأنا أقرب إليه                    |
| ٥٠٦         | مجاهد بن جبر      | ٢٤- كان ابن عباس لا يرى بأساً أن يعطي الرجل زكاة ماله في |
|             |                   | الحج                                                     |
| 3 40        | طاووس بن كيسان    | ٢٥- كان طاووس إذا سأله الرجل: أفضل بين ولدي في           |
|             |                   | النحل؟                                                   |
| . 00        | عمر بن الخطاب     | ٢٦- كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله        |
| ٤٨          | عمر بن الخطاب     | ٧٧- كانت لرسول الله 總 ثلاث صفايا                         |
| ٥٨          | إبراهيم النخعي    | ۲۸- كانوا يجبسون الفرس والسلاح                           |
| ٥٦          | عبدالله بن مسعود  | ٢٩- لا حبس إلا في سلاح أو كراع                           |
| ٥٦          | على بن أبي طالب   | ٣٠- لا حبس عن فرائض الله                                 |
| 7.7         | شريح الكندي       | ٣١- لا حبس عن فرائض الله                                 |
| ٥٨١         | عطاء بن أبي رباح  | ٣٢- لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله              |
| ٧٢          | زید بن ثابت       | ٣٣- لم نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس              |
| 171         | عبدالله بن مسعود  | ٣٤- اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي                         |
| 890         | عمر بن الخطاب     | ٣٥- ليس الفقير بالذي لا مال لـه                          |
| <b>£</b> 90 | عمر بن الخطاب     | ٣٦- ليس المسكين بالذي لا ماله لـه                        |
| ٥٢          | جابر بن عبدالله   | ٣٧- ما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله الله       |
|             |                   | من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً                      |
| ٥٢          | محمد بن عبدالرحمن | ٣٨- ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله على من أهل          |
|             | بن سعد بن زرارة   | بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله            |
| ٤٩          | عمرو بن الحارث    | ٣٩- ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهماً ولا ديناراً       |
| ١٨٩         | عبدالله بن مسعود  | ٠٤- ما رآه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن                |
| 847         | عائشة بنت أبي بكر | ٤١- ما وجدت للناس مثلاً اليوم في صدقاتهم                 |
| 307         | عمر بن الخطاب     | ٤٢- من كان لـه سهم من خيبر فليحضر                        |
| ١٥٨         | عمر بن الخطاب     | ٤٣- ولكني أحبسه فيها يجري عليهم                          |

## فهرس الأبيات الشعرية

| رقم الصفحة | القائل         | البحر  | القافية | صدر البيت                       |
|------------|----------------|--------|---------|---------------------------------|
| 897        | أبو العتاهية   | البسيط | مسكين   | ١ - إذا أردت شريف الناس         |
| १९७        | الراعي النميري | البسيط | سبد     | ٢- أما الفقير الذي كانت         |
| 733        | الفرزدق        | الطويل | الأباعد | ٣- بنونا بنـو أبنائنـا وبناتنـا |
| **         | الطرماح        | الخفيف | راضي    | ٤- جامحاً في غوايتي ثم أوقف     |
| YY         | عنترة بن شداد  | الكامل | المتلوم | ٥- فوقفت فيها ناقتي وكأنهـــ    |
| ٤٧٩        | لبيد بن ربيعة  | الكامل | الأعزل  | ٦- لما رأى لبد النسور           |
| ۸۹         | حسان بن ثابت   | البسيط | المال   | ٧- المال ترزي بأقوام ذوي        |



# فهرس الأعلام

| رقم الصفحة | العليم                                     |            |
|------------|--------------------------------------------|------------|
| 23         | إبراهيم بن يزيد النخعي                     | -1         |
| 310        | أبو الدرداء: عويمر بن (عامر) الأنصاري      | -7         |
| ٥٢٨        | أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي         | -٣         |
| 793        | أبو العتاهية: إسماعيل بن قاسم بن سويد      | - ٤        |
| 11         | أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم             | -0         |
| ٥٣٢        | أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان       | -7         |
| 707        | أبو طالب: أحمد بن حميد المشكاني            | -V         |
| ۸۲         | أبو طلحة: زيد بن سهل النجاري الخزرجي       | <b>-</b> A |
| 7.7        | أبو هريرة: عبدالرحمن بن صخر الدوسي         | -9         |
| 77         | أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم                 | -1•        |
| 0.0        | أبولاس: عبدالله الخزاعي                    | -11        |
| ٤٨٦        | أحمد بن عبيد بن ناصح                       | -17        |
| 019        | إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي           | -14        |
| 970        | أصبغ بن الفرج بن سعيد                      | -18        |
| ٤٨٧        | الأصبهاني: على بن حمزة                     | -10        |
| ٤٨٦        | الأصمعي: عبدالملك بن قريب                  | -17        |
| ٥٣٣        | الأقرع بن حابس التميمي                     | -17        |
| ۲۸3        | الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد           | -14        |
| ٥٠٦        | أنس بن سيرين الأنصاري                      | -19        |
| 171        | أنس بن مالك الأنصاري                       | -7.        |
| ٤٨٠        | ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد الجزري | -71        |
| ٤٨٤        | ابن الجلاب: عبيدالله بن الحسن              | -77        |
| ٤٨٧        | ابن السكيت: يعقوب بن إسحاق                 | -77        |

| رقم الصفحة | العلــــم                                    |              |
|------------|----------------------------------------------|--------------|
| ٤٠٨        | ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد  | - 7 8        |
| ٤٨٤        | ابن القاسم: عبدالرحن بن القاسم العتقي المصري | - ۲0         |
| ١٢٩        | ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب           | -۲٦          |
| 117        | ابن الهام: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد    | -77          |
| 11.        | ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام    | -۲۸          |
| ٣٢٠        | ابن جرير الطبري: محمد بن جرير                | - ۲9         |
| 7 & A      | ابن حجر: أحمد بن على العسقلاني               | -4.          |
| ٥٣         | ابن حزم: علي بن أحمد                         | -41          |
| ٣٠٤        | ابن رشد: محمد بن أحمد                        | -47          |
| ٤٠٧        | ابن سريج: أحمد بن عمر                        | -٣٣          |
| <b>٤٣٦</b> | ابن سيده: علي بن إسهاعيل                     | -4.5         |
| 770        | ابن عابدين: محمد أمين بن عمر                 | -40          |
| ٤٨٤        | ابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله                 | -٣٦          |
| Y 7 V      | ابن عرفة: محمد بن محمد                       | -41          |
| ٤٩٧        | ابن عطية: عبدالحق بن غالب                    | -٣٨          |
| ٣٨٥        | ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد                | -49          |
| ٥٤٧        | ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا              | - { •        |
| 377        | ابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن بن قدامة       | - ٤ ١        |
| १०२        | ابن قتيبة: عبدالله بن مسلم                   | <u>- ٤ ٢</u> |
| ١٧٠        | ابن قدامة: عبدالرحمن بن محمد بن أحمد         | - 24         |
| ٥٤         | ابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن محمد           | - { { }      |
| ٤٦٠        | ابن منظور: محمد بن مُكرَّم بن علي            | - ٤٥         |
| ٩٨         | ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم الحنفي        | - ٤٦         |
| 771        | البخاري: محمد بن إسهاعيل                     | - <u> </u>   |
| ٥٦٧        | بشير بن سعد بن ثعلبة                         | - ٤٨         |
| ٥٤         | البغوي: الحسين بن مسعود                      | - ٤٩         |

| رقم الصفحة   | العلــــم                           |       |
|--------------|-------------------------------------|-------|
| 797          | بكير بن عبدالله بن الأشج            | -0 •  |
| 90           | البهوتي: منصور بن يونس              | -01   |
| 897          | البيهقي: أحمد بن الحسين الخسر وجردي | -07   |
| ٥٧٧          | الترمذي: أحمد بن الحسن              | -04   |
| ٥٣           | الترمذي: محمد بن عيسي بن سورة       | ٤٥ –  |
| ٤٣٦          | التسولي: على بن عبدالسلام           | -00   |
| ٤٨٧          | ثعلب: أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني | -07   |
| ٤٨١          | جابر بن زيد الأزدي                  | - o V |
| ٥٢           | جابر بن عبدالله الأنصاري            | - o A |
| ٥٣٦          | الجصاص: أحمد بن على الرازي          | -09   |
| ١            | الجوهري: إسماعيل بن حماد            | -7•   |
| ۳۸۲          | الحارثي: مسعود بن أحمد              | 17-   |
| ٤١٨          | حجر بن قيس الهمداني                 | 77-   |
| ٥٢٨          | حذيفة بن اليهان العبسي اليهاني      | -74   |
| ۸٩           | حسان بن ثابت الأنصاري               | -78   |
| <b>£ £ £</b> | الحسن بن علي بن أبي طالب            | -70   |
| 171          | الحسن بن يسار البصري                | -77   |
| 127          | حكيم بن حزام بن خويلد القرشي        | -77   |
| 770          | الحلواني: محمد بن علي بن محمد       | ۸۲ –  |
| ٥١           | خالدبن الوليدبن المغيرة المخزومي    | -79   |
| ٤٦٢          | الخليل بن أحمد الفراهيدي            | -V•   |
| 44.          | الرملي: محمد بن أحمد بن حمزة        | -٧1   |
| ٤٢٠          | الزبير بن العوام                    | -٧٢   |
| ٤٠٧          | الزبيري: الزبير بن أحمد بن سليمان   | -٧٣   |
| 9 8          | الزركشي: محمد بن بهادر              | -V {  |
| ٥٢٧          | الزركشي: محمد بن عبدالله            | -V0   |

| رقم الصفحة | العلـــــم                       |              |
|------------|----------------------------------|--------------|
| 0 8 •      | زياد بن الحارث الصدائي           | -٧٦          |
| ٧١         | زيد بن ثابت الأنصاري             | -٧٧          |
| ٥٣٣        | زيد بن مهلهل الطائي              | -٧٨          |
| 889        | السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل | -٧٩          |
| ٤٧١        | سعد بن أبي وقاص القرشي           | -A •         |
| ٥٨١        | سعد بن عبادة                     | -11          |
| ٣٢٠        | سعيد بن المسيب                   | -۸۲          |
| ٤٨٢        | سعید بن جبیر                     | -74          |
| ٥٨٥        | سعيد بن يوسف الرحبي              | -۸٤          |
| ٥١٨        | سفيان الثوري                     | -40          |
| ٥٧         | سفيان بن عينية                   | - 1          |
| ٤١٥        | سفينة مولى رسول الله ﷺ           | -۸٧          |
| ۳۹۸        | سلمان الفارسي                    | -11          |
| ٥٣٢        | سلمة بن صخر الأنصاري             | -19          |
| ٥١٢        | سهل بن أبي حثمة الأنصاري         | -9.          |
| ٤٠٨        | السيوطي: عبدالرحمن بن أبي بكر    | -91          |
| 77         | الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي  | -97          |
| ٣٠٦        | الشربيني: محمد بن أحمد           | -9٣          |
| ٤٢         | شريح بن الحارث الكندي            | -98          |
| ١٠٦        | الشعبي: عامر بن شراحيل           | -90          |
| ١٦٤        | الشيرازي: إبراهيم بن علي         | -97          |
| ٥١١        | صديق بن حسن الحسيني              | - <b>9</b> y |
| 273        | الضحاك بن مزاحم الهلالي          | -91          |
| ٤١٩        | طاووس بن كيسان الخولاني          | -99          |
| ٥٧٢        | الطحاوي: أحمد بن محمّد بن سلامة  | -1           |
| ٥٤١        | عبدالرحمن بن زياد الإفريقي       | -1.1         |

| رقم الصفحة | العلــــم                                            |
|------------|------------------------------------------------------|
| ٤٢         | ١٠٢ - عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب                 |
| ٥١٨        | ١٠٣ – عبدالله بن المبارك                             |
| 307        | ۱۰۶ – عبدالله بن رواحة                               |
| ٦١         | ١٠٥ - عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري             |
| ٤١٨        | ۱۰۶ – عبدالله بن طاووس بن كيسان                      |
| 101        | ١٠٧ - عبدالله بن عمر بن الخطاب                       |
| ٦.         | ۱۰۸ – عبدالله بن لهيعة                               |
| 2.7        | ١٠٩ – عبدالله بن مسعود                               |
| ٥٨١        | ١١٠ – عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج                  |
| 90         | ١١١- عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي            |
| ١٣٩        | ١١٢- عروة بن الجعد البارقي                           |
| ٤٢٠        | ١١٣ – عروة بن الزبير بن العوام                       |
| 9 8        | ١١٤ - العزبن عبدالسلام: عبدالعزيزبن عبدالسلام السلمي |
| ٥٨٠        | ١١٥ - عطاء بن أبي رباح                               |
| 019        | ١١٦- عطاء بن يسار الهلالي                            |
| 7 • 8      | ١١٧ – عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري                 |
| ٤٨٣        | ١١٨ - عكرمة مولى عبدالله بن العباس                   |
| ٥٣٢        | ١١٩- علقمة بن علاثة العامري                          |
| 078        | ۱۲۰ علیش: محمد بن أحمد بن محمد                       |
| ٥٦٧        | ۱۲۱– عمرة بنت رواحة                                  |
| ٤٩         | ١٢٢- عمرو بن الحارث المصطلقي                         |
| ٣٠٤        | ١٢٣- عياض بن موسى اليحصبي                            |
| ٦٠         | ۱۲۶ – عیسی بن لهیعة                                  |
| ٥٣٣        | ١٢٥ - عينية بن حصن الفزاري                           |
| ٤٨٨        | ١٢٦ - الفراء: يحيى بن زياد الديلمي                   |
| ٥٧.        | ١٢٧ - القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود        |

| رقم الصفحة   | العلـــــم                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٥٢٠          | ١٢٨ - قبيصة بن مخارق الهلالي                               |
| ٤٨٢          | ١٢٩ - قتادة بن دعامة السدوسي                               |
| ١٦٤          | ١٣٠ – القرافي: أحمد بن إدريس                               |
| ٥٤           | ١٣١ - القرطبي: محمد بن أمحد بن أبي بكر                     |
| ٥٠٣          | ١٣٢ - القفال: عمد بن أحمد بن الحسين الشاشي                 |
| 117          | ١٣٣ - الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد                   |
| Y00          | ٩٣٤ - كعب بن مالك الأنصاري                                 |
| 879          | ١٣٥ - لبيد بن ربيعة العامري                                |
| 707          | ١٣٦ - اللخمي: علي بن محمد الربعي                           |
| 777          | ١٣٧ – الماوردي: علي بن أحمد بن حبيب                        |
| ٤٨١          | ۱۳۸- مجاهد بن جبر المكي                                    |
| ۲۷٠          | ١٣٩ - المجدبن تيمية: عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر الحراني |
| ٣٢           | ١٤٠ محمد بن الحسن الشيباني                                 |
| ٥٢           | ۱٤۱ - محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة                    |
| ٥٧           | ١٤٢ - محمد بن فضيل الضبي                                   |
| 77.          | ۱٤٣ – محمد بن مسلم الزهري                                  |
| ٤٨٧          | ١٤٤ – المطرزي: ناصر بن عبدالسيد                            |
| ٥٧           | ١٤٥ - مطرف بن طريف                                         |
| 400          | ١٤٦ – معاذ بن جبل                                          |
| ٣٩٠          | ۱٤۷ – المناوي: عبدالرؤوف بن تاج العارفين                   |
| ۸۲۰          | ١٤٨ – ميمون بن مهران الجزري الرقي                          |
| 0 • 0        | ۱٤٩ - نافع بن هرمز مولی عبدالله بن عمر                     |
| £ <b>٣</b> ٧ | ١٥٠ - النعمان بن بشير الأنصاري                             |
| 179          | ١٥١- النووي: يحيى بن شرف                                   |
| ٥٧           | ١٥٢ - هشيم بن بشير السلمي                                  |
| ٧٩           | ۱۵۳ – هلال بن يحيى بن مسلم الرأي                           |
| ٤٨٧          | ١٥٤ - يونس بن حبيب الضبي                                   |

الفهارس \_\_\_\_\_\_الفهارس \_\_\_\_\_

### فهرس المراجع

### حرف الألف

- احكام أهل الذمة، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: صبحي الصالح، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الرابعة: ١٩٩٤م.
- ٢- أحكام الأسواق المالية، لمحمد صبري هارون، دار النفائس- الأردن، الطبعة الأولى:
   ١٤١٩هـ.
- ٣- أحكام الأوقاف، لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني، المعروف بالخصاف، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى:
   ١٤٢٠هـ.
  - ٤- أحكام الأوقاف، لمصطفى أحمد الزرقا، دار عمار عمّان، الطبعة الأولى: ١٤١٨ه.
- أحكام التصرف في المنافع، لفهد بن عبدالله العمري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة بالرياض، ١٤٠٤هـ ١٤٠٥هـ.
- آحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة، لعبدالله علوان، دار السلام، الطبعة الأولى:
   ١٣٩٨هـ.
- ٧- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي،
   تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ.
- ٨- الأحكام السلطانية، لأبي يعلي محمد بن الحسين الفراء، صححه: محمد حامد الفقي،
   مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة الثانية: ١٣٨٦هـ.
- ٩- الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، لعبد الستار أبو غدة وحسين شحاتة، من إصدارات الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، الطبعة الأولى: ١٩٩٨م.
  - ١٠ أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الكتاب العربي بيروت.
- ١١ أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعافري، المعروف بابن العربي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الفكر بيروت.
- ١٢ أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، لعباس أحمد الباز،
   دار النفائس الأردن، الطبعة الثانية: ١٤٢٠هـ.
- ١٣ أحكام المساجد في الإسلام، لمحمد بن حسن الحريري، دار الرفاعي الرياض، الطبعة
   الأولى: ١٤١١هـ.

١٣٤ الفهارس

- ١٤ أحكام المعاملات الشرعية، لعلي الخفيف، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة.
- 10- أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية، لأحمد فراج حسين، الدار الجامعية بيروت، ١٩٨٩م.
- ۱٦ أحكام الوصايا والأوقاف، لبدران أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة -- الإسكندرية، ١٩٨٢م.
- احكام الوصية والميراث والوقف في المشريعة الإسلامية، لزكي الدين شعبان، وأحمد الغندور، مكتبة الفلاح.
- ١٨ أحكام الوقف بعد إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، لعبدالوهاب خلاف، مطبعة
   النصر مصر، الطبعة الثالثة: ١٣٧٤هـ.
- 19- أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، لمحمد عبيد الكبيسي، مطبعة الإرشاد بغداد، 189٧ هـ.
  - · ٢- أحكام الوقف في الفقه والقانون، لمحمد سراج، ١٤١٢ هـ.
- ٢١ أحكام الوقف، لهلال بن يحيى الرأي، دائرة المعارف العثمانية الهند، الطبعة الأولى:
   ١٣٥٥هـ.
- ٢٢- إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الغزالي، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث- القاهرة،
   الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.
- ٢٣- أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لأبي عبدالله حسين بن علي الصيمري، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية: ١٩٧٦م.
  - ٢٤ أخبار القضاة، لمحمد بن خلف بن حيان، المعروف بوكيع، عالم الكتب-بيروت.
- ٢٥ أخبار المدينة النبوية، لأبي زيد عمر بن شبه النميري البصري، ومعه: الكلمات المفيدة على أخبار المدينة، لعبدالله بن محمد الدويش، صححه: عبدالعزيز المشيقح، دار العليان بريدة، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ.
- ٢٦- إخلاص الناوي، لإسهاعيل بن أبي بكر المقرئ، تحقيق: عبدالعزيز عطية زلط، مطابع الأهرام- القاهرة، ١٤١٠هـ.
- إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، الحلقة الدراسية التي عقدت من قبل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، تحرير: حسن عبدالله الأمين، الطبعة الثانية: ١٤١٥هـ.

الفهارس \_\_\_\_\_

٢٨- أدب القضاء (الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات)، لأبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله، المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي، تحقيق: محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر - دمشق، الطبعة الثانية: ١٤٢٠هـ.

- ٢٩ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، لعبدالرحمن بن محمد ابن عسكر
   المالكي، صححه: عبدالله الصديق الغماري، مكتبة القاهرة مصر، ١٣٩٢هـ.
- ٣٠ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى: ١٣٩٩هـ.
- ٣١- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقيق: إبراهيم البنا، ومحمد عاشور، ومحمود فايد، دار الشعب.
- ٣٢- الإسعاف في أحكام الأوقاف، لإبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي، مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة.
- ٣٣- أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، المكتبة الإسلامية.
- ٣٤- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، لأبي بكر بن حسن الكشناوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثانية.
- -٣٥ الأسهم والسندات من منظور إسلامي، لعبدالعزيز الخياط، دار السلام، الطبعة الأولى: 181٨هـ.
- ٣٦- الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، لأحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ.
- ٣٧- أسواق الأوراق المالية، لسمير عبدالحميد رضوان ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة، ١٤١٧هـ.
- ٣٨- الأسواق المالية، لعدد من الباحثين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر
   الإسلامي، الدورة السادسة، ١٤١٠هـ.
- ٣٩- الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة، لزين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم، تحقيق:
   عبدالعزيز الوكيل، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع القاهرة الم ١٣٨٧هـ.
- ٤ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، ١٣٧٨ هـ.

١٤- الإشراف على كتب مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب بن على البغدادي المالكي،
 تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم – بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.

- ٤٢- الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العرب بيروت.
- 27- أصول البزدوي، أبي الحسن علي بن محمد، المطبوع بهامش كشف الأسرار، دار الكتاب العربي ببروت، ١٣٩٤هـ.
- ٤٤- أصول الفقه الإسلامي، لبدران أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية.
  - ٥٥- أصول الفقه الإسلامي، لزكريا البري، دار النهضة العربية -القاهرة، ١٤٠٢هـ.
    - 27 أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي القاهرة.
  - ٧٧ أصول الفقه، لمحمد الخضري بك، دار القلم بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.
- ٤٨- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح الله المعين، لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي، دار إحياء الكتب العربية مصر .
- ١٤٩ إعلاء السنن، لأحمد العثماني التهانوي، تحقيق: محمد تقي العثماني، إدارة القرآن والعلوم
   الإسلامية كراتشي، ١٤١٨هـ.
- ٥- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، راجعه وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل- بيروت، ١٩٧٣هـ.
- ١٥- الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة الثانية عشرة: ١٩٩٧م.
- وغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق:
   محمد حامد الفقى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٢هـ.
- ٥٣- الأفعال، لمحمد بن جعفر السعدي، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد، الطبعة الأولى: ١٣٦٠هـ.
- ٥٤- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد بن أحمد الشربيني، دار إحياء الكتب العربية مصر.
- الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، تحقيق: عبدالله بن
   عبدالمحسن التركي، دار هجر القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
- ٥٦ الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، صححه: محمد زهري النجار، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٣هـ.

الفهارس \_\_\_\_\_\_الفهارس \_\_\_\_\_

۱۷ - الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفها، لوهبة الـزحيلي، دار المكتبي - دمـشق، الطبعـة الأولى: ۱۲۱۸ هـ.

- ٥٨ الأموال ونظرية العقد، لمحمد يوسف موسى، دار الفكر العربي، ١٩٨٧ م.
- 99- الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ.
- ١٦٠ الأموال، لحميد بن زنجويه، تحقيق: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث
   والدراسات الإسلامية الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ.
- 7۱- الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة، لعلاء الدين مغلطاي، اعتنى به: قسم التحقيق بدار الحرمين، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.
- ٦٢- إنباه الرواة على أنباه النحاة، لأبي الحسن على يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر العربي- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ.
- ٦٣- الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد،
   دار الفكر بيروت.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر القاهرة، الطبعة الأولى: ١٥ ١ ١ هـ.
- أهمية الوقف وأهدافه، لعبدالله بن أحمد الزيد، مطبعة دار طيبة الرياض، الطبعة الأولى:
   ١٤١٤هـ.
- أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك، لأبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري،
   المكتبة العصرية بيروت.
- ٦٧- الأوقاف فقهاً واقتصاداً، لرفيق يونس المصري، دار المكتبي دمشق، الطبعة الأولى:
   ١٤٢٠هـ.
- ١٦٥ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، لأبي المظفر يوسف بن فرغلي، المعروف بسبط ابن الجوزي،
   تحقيق: ناصر العلي الخليفي، المكتبة الغفورية العاصمية كراتشي، الطبعة الثانية:
   ١٤١٦هـ.
- 97- إيضاح الوفاق والخلاف بين الأئمة في مسائل الأوقاف، لعبدالوهاب بن عربشاه القرشي، المطبوع ضمن: رسائل حول الوقف، تحقيق: محمد شوقي ابن إبراهيم مكي، مطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.

الفهارس ۱۳۸

٧٠- الاختيار لتعليل المختار، لعبدالله بن محمود بن مودود الحنفي، على عليه: محمود أبو دقيقة،
 دار الكتب العلمية، لبنان .

- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها: علاء الدين أبوالحسن على بن محمد البعلى، دار الكتب العلمية بروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ٧٢- الارتفاق في الفقه الإسلامي، لبلحاج العربي بن أحمد، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة التاسعة، العدد ٣٥/ ١٤١٨.
- ٧٣- استبدال الوقف، لمحمد بن عثمان الحريري الحنفي، المطبوع ضمن رسائل حول الوقف،
   تحقيق: محمد شوقي بن إبراهيم مكي، مطبعة النرجس الرياض، الطبعة الأولى:
   ١٤٢٠هـ.
- ٧٤ استثار أموال الزكاة في مشاريع ذات ربع يعود على مستحقيها، لصالح بن زابن المرزوقي،
   بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الرابعة عشرة، العدد ٥٦/
   ١٤٢٣هـ.
- ٧٥- استثمار أموال الزكاة، أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ١٤١٣هـ، مؤسسة بيت الزكاة الكويت.
- استثار أموال الزكاة، لعيسى زكي شقره، من أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة
   المعاصرة، ١٤١٣هـ، مؤسسة بيت الزكاة الكويت.
- استثار أموال الزكاة، لمحمد عثان شبير، من أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة
   ۱۲ هـ، مؤسسة بيت الزكاة الكويت.
- ٧٨- الاستخراج لأحكام الخراج، لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، المطبوع ضمن:
   موسوعة الخراج، صححه: عبدالله الصديق، دار المعرفة بيروت، ١٣٩٩هـ.
- ٧٩- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عمد بن عبد البر القرطبي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة -دمشق، ودار الوعى- حلب، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- ٨- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي، صححه وخرج أحاديثه: عادل مرشد، دار الأعلام عيّان، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ.
- ۸۱- الاعتصام، لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العرب-بيروت، الطبعة الأولى: ۱٤١٧هـ.
  - ٨٢- الاقتصاد الإسلامي، لحسن على الشاذل، دار الاتحاد العربي للطباعة، ١٣٩٩هـ.

الفهارس \_\_\_\_\_الفهارس \_\_\_\_\_المارس \_\_\_\_المارس \_\_\_\_المارس \_\_\_\_المارس \_\_\_\_المارس \_\_\_

### حرف الباء

- ٨٣ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار المعرفة بيروت،
   الطبعة الثانية .
  - ٨٤ بحوث في الزكاة، لرفيق يونس المصري، دار المكتبى دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.
- محوث في قضايا فقهية معاصرة، لمحمد تقي العثماني، مكتبة دار العلوم كراتشي، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ.
- ٨٦ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية بيروت.
- ۸۷- بدائع الفوائد، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية، تحقيق: معروف مصطفى ومحمد وهبى وعلى بلطهجى، دار الخير بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- ۸۸ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، لأبی الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبی، دار
   الکتب العلمیة بیروت، الطبعة العاشرة: ۲۰۸ هـ.
- ٨٩- البداية والنهاية، لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- 9- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، مطبعة السعادة مصر، الطبعة الأولى: ١٣٤٨هـ.
- 91 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية: ١٣٩٩هـ.
- 97 بلغة الساغب وبغية الراغب، لأبي عبدالله محمد بن محمد بن الخضر بن تيمية، تحقيق: بكر بن عبدالله أبو زيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- 97 بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد الصاوي، صححه: محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ.
- 98- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تصحيح: محمد حامد الفقى، دار عالم الكتب- الرياض، الطبعة السادسة: ١٤١٧هـ.
- 90- البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، تصحيح: محمد عمر الرامفوري، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ.
- 97 بهجة المجالس وأنس المجالس، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي، تحقيق: محمد مرسى الخولي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية: ١٩٨١م.

٩٧ - البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن علي بن عبدالسلام التسولي، دار الفكر - بيروت.

٩٨ البيان والتحصيل، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب
 الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٨هـ.

#### حرف التاء

- ١٠٠ تاج التراجم في من صنف من الحنفية، لقاسم بن قطلوبغا، تحقيق: إبراهيم صالح، دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.
  - ١٠١ تاج العروس، لمحمد مرتضي الزبيدي، المطبعة الخيرية مصر، الطبعة الأولى: ١٣٠٦هـ.
- ١٠٢ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، لصديق بن حسن القنوجي، مكتبة دار السلام الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ١٠٣ التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبدالله محمد بن يوسف العبدري، الشهير بالموّاق، المطبوع مع مواهب الجليل، مكتبة النجاح- ليبيا.
- ١٠٤ التاريخ الكبير، لأبي عبدالله محمد بن إسهاعيل البخاري، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا،
   دار الكتب العلمية ببروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ.
- ١٠٥ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لإبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن فرحون، المطبوع بهامش فتح العلى المالك، دار الفكر بيروت.
- ١٠٦ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الأولى: ١٣١٣هـ.
- ۱۰۷ تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك، لعبدالعزيز بن حمد آل مبارك، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩١م .
- ١٠٨ تحرير ألفاظ التنبيه، ليحيى بن شرف النووي، تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم دمشق،
   الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ.
- ٩ · ١ تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال، لأبي بكر محمد بن محمد البلاطنسي، تحقيق: فتح الله محمد الصباغ، دار الوفاء المنصورة، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ.
- ١١ تحفة الحبيب على شرح الخطيب، لسليمان بن محمد البجيرمي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، ١٣٧٠هـ.
- ١١١ تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمر قندي، تحقيق: محمد زكي عبد البر، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الأولى: ١٣٧٩هـ.

الفهارس \_\_\_\_\_\_الاعال

١١٢ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لأحمد بن حجر الهيتمي، المطبوع مع حاشيتي الـشرواني والعبادي، دار الفكر - بيروت .

- ١١٣ تحفة المودود بأحكام المولود، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: بشير محمد عيون، دار البيان دمشق، الطبعة الثالثة: ١٤١٧هـ.
- ١١٤ التحقيق في مسائل الخلاف، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الوعي حلب، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- ١١٥ تخريج الفروع على الأصول، لمحمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق: محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة: ١٤٠٧هـ.
- ١١٦ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ.
- ١١٧ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، لعياض بن موسى السبتي، تحقيق: محمد تاويت الطبخي، وزارة الأوقاف- المغرب.
- ١١٨ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ضبطه وعلق عليه: محمد خليل هراس، مكتبة الجمهورية العربية مصر، ١٣٨٩هـ.
- ١١٩ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، لصالح بن عبدالعزيز آل عثيمين، تحقيق: بكر بن عبدالله أبو زيد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ.
- ١٢ تصحيح الفروع، لعلاء الدين علي بن سليهان المرداوي، المطبوع مع الفروع، تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
  - ١٢١ التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الريان للتراث.
- ١٢٢ التعليق المغني على الدارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، المطبوع مع سنن الدارقطني، تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة القاهرة، ١٣٨٦هـ.
- ١٢٣ التفريع، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب، تحقيق: حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ.
- ١٢٤ تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله الله والصحابة والتابعين)، لعبدالرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.

١٢٥ - تفسير البغوي (معالم التنزيل)، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، دار طيبة - الرياض، الطبعة الرابعة: ١٤١٧هـ.

- ١٢٦ تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)، لعلي بن محمد البغدادي، الشهير بالخازن، صححه: عبد السلام محمد شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ.
- ۱۲۷ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمود محمد شاكر، مراجعة وتخريج: أحمد محمد شاكر، دار المعارف مصر، الطبعة الثانية .
- ١٢٨ تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ.
- ١٢٩ التفسير الكبير، لمحمد بن عمر التميمي الرازي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ.
- ١٣٠ تفسير الماوردي، أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي، تحقيق: خضر محمد خضر، مطابع مقهوي الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٢هـ.
  - ١٣١ تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ۱۳۲ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)، لمحمد رشيد رضا، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية.
- ١٣٣ تقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ١٣٤ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبدالله هاشم اليماني المدني، توزيع دار أحد، ١٣٨٤ هـ .
- ١٣٥ تلخيص المستدرك، لمحمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي، المطبوع مع المستدرك، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ.
- ١٣٦ التلقين، للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني، دار الفكر بيروت، ١٤١٥هـ.
- ١٣٧ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، لمسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة محمد علي صبيح- القاهرة.

الفهارس \_\_\_\_\_الفهارس \_\_\_\_\_المعارس \_\_\_\_\_المعارس \_\_\_\_

١٣٨ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق: محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٤هـ.

- ١٣٩ التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي، رتبه على أحاديث الموطأ: مصطفى صميدة، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى:
  ١٤١٨هـ.
- ١٤ التنبيه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي، المطبـوع مـع شرح التنبيـه، دار الفكـر -بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ١٤١ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، لعلاء الدين أبي الحسن علي بـن سـليمان المـرداوي، صححه: عبدالرحمن حسن محمود، من منشورات المؤسسة السعيدية- الرياض.
  - ١٤٢ تهذيب الأسماء واللغات، ليحيى بن شرف النووي، إدارة الطباعة المنيرية.
- ١٤٣ تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى به: إبراهيم الزيبـق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ١٤٤ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن بـن يوسف المرّي، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
- ١٤٥ تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي، تحقيق: عبـد الـسلام محمـد هارون، دار القومية العربية للطباعة- مصر، ١٣٨٤هـ.
- 187 تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي، تحقيق: أحمد بن محمد البوشيخي، من مطبوعات وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية، 1819هـ.
- ١٤٧ تهذيب سنن أبي داود، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت، ١٤٠٠هـ.
- ١٤٨ التهذيب، لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
- ١٤٩ التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، لأحمد بن محمد الشويكي، تحقيق: ناصر بن عبـدالله الميان، المكتبة المكية مكة، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
- ١٥٠ التوضيح في حل غوامض التنقيح، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي، المطبوع
   مع التلويح، مكتبة محمد علي صبيح القاهرة.

١٥١ - توظيف الزكاة في مشاريع ذات ربع بلا تمليك فردي للمستحق، لعدد من الباحثين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثالثة، ١٤٠٨ هـ.

- ١٥٢ تيسير التحرير، لمحمد أمين، المعروف بأمير بادشاه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، ١٣٥٠ هـ.
- 10٣ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: محمد زهري النجار، من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- الرياض، ١٤١٠هـ.
- ١٥٤ تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي،
   مكتبة نزار مصطفى الباز مكة، الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ.

### حرف الجيم

- ٥٥١ الجامع الصحيح، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد فواد عبدالباقي وكمال الحوت، دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٥٦ الجامع الصغير، لأبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف البغدادي، تحقيق: ناصر ابن سعود السلامة، دار أطلس الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ.
  - ١٥٧ جامع العلوم والحكم، لأبي الفرج عبدالرحن بن أحمد بن رجب، دار الفكر بيروت.
- ١٥٨ الجامع في أصول الربا، لرفيق يونس المصري، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٢ هـ.
- ۱۵۹ الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي، صححه: أحمد عبد العليم البردوني، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية .
- ١٦٠ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمعه: محمد عزير شمس وعلي العمران، دار عالم الفوائد- مكة، الطبعة الثانية: ١٤٢٢هـ.
- ١٦١ الجرح والتعديل، لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية حيدرآباد، ١٢٧١هـ.
- ١٦٢ جمهرة اللغة، لمحمد بن الحسن بن دريد، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايسين بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٨٧م .
- ١٦٣ جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل، لـصالح عبدالـسميع الآبي الأزهـري، دار الفكر بيروت .

الفهارس \_\_\_\_\_\_الفهارس

١٦٤ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لأبي محمد عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي، تحقيق: عبدالفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٩٨هـ.

- ١٦٥ الجوهر النقي، لعلاء الدين بن علي المارديني، الشهير بابن التركماني، المطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد، الطبعة الأولى: ١٣٤٤هـ ١٣٥٥هـ .
  - ١٦٦ الجوهرة النيرة، لأبي بكر بن على بن محمد العبادي، المطبعة الخيرية.

#### حرف الحاء

- ١٦٧ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، لسليمان بن محمد البجيرمي، المكتبة الإسلامية تركيا.
  - ١٦٨ حاشية الجمل على شرح المنهج، لسليمان بن عمر العجيلي، دار إحياء التراث العربي.
- ١٦٩ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية مصر.
  - ١٧٠ حاشية الرملي على أسنى المطالب، لأبي العباس أحمد الرملي، المكتبة الإسلامية.
- ١٧١ حاشية الرهاوي على شرح منار الأنوار لابن ملك، ليحيى الرهاوي المصري، المطبوعة بهامش شرح منار الأنوار، المطبعة العثمانية، ١٣١٥هـ.
- ۱۷۲ حاشية الروض المربع، لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، الطبعة الخامسة:
- ١٧٣ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، لأبي الضياء على بن على الشبراملسي، المكتبة الإسلامية.
- ١٧٤ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير، لعبدالله بن حجازي، الشهير بالشرقاوي، دار إحياء الكتب العربية مصر.
  - ١٧٥ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، لعبدالحميد الشرواني، دار الفكر بيروت.
- ١٧٦ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، لأحمد الشلبي، المطبعة الكبرى الأميرية ببـولاق مـصر، الطبعة الأولى: ١٣١٣هـ.
  - ١٧٧ حاشية الطحطاوي على الدر المختار، لأحمد الطحطاوي الحنفي، دار المعرفة بيروت.
- ۱۷۸ حاشية العدوي على الخرشي، لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي، المطبوعة مع شرح الخرشي، دار الفكر بيروت.

١٧٩ - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي، دار إحياء الكتب العربية - مصر.

- ١٨٠ حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين، لأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي،
   دار إحياء الكتب العربية مصر.
- ١٨١ حاشية المنتهى، لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركىي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- ١٨٢ حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين، لأحمد البرلسي المصري، الملقب بعمرة، دار إحياء الكتب العربية مصر.
- ۱۸۳ حاشية كنون على حاشية الرهوني، لأبي عبدالله محمد كنون، دار الفكر بيروت، ١٣٩٨ هـ.
- ١٨٤ الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
  - ١٨٥ الحاوي للفتاوى، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، مكتبة الرياض الحديثة.
- ١٨٦ حجة الله البالغة، لأحمد بن عبدالرحيم الدهلوي، إدارة المطبعة المنيرية القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٥٢هـ.
- ١٨٧ الحجة على أهل المدينة، لأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني، على عليه: مهدي حسن الكيلاني، عالم الكتب بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٣هـ.
- ١٨٨ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكريا بن محمد بن زكريـا الأنـصاري، تحقيـق: مــازن المبارك، دار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ.
- ١٨٩ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى: ١٣٨٧هـ.
  - ١٩ حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، لفتحي الدريني، مؤسسة الرسالة بيروت .
- ١٩١ حكم الإسلام في شهادات الاستثمار، لعبدالرحمن بن صبحي زعيتر، دار الحسن- الأردن، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ.
- ١٩٢ حلي المعاصم، لأبي عبدالله محمد التاودي، المطبوع مع البهجة في شرح التحفة، دار الفكسر - بيروت .
- ١٩٣ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، تحقيق: ياسين أحمد درادكه، مكتبة الرسالة الحديثة حمان، الطبعة الأولى: ١٩٨٨م.

الفهارس \_\_\_\_\_\_المهارس \_\_\_\_\_المهارس \_\_\_\_\_المهارس \_\_\_\_\_المهارس المهارس \_\_\_\_\_المهارس \_\_\_\_

١٩٤ - الحماسة، لأبي تمام الطائي، تحقيق: عبدالله عسيلان، جامعة الإمام، ١٤٠١هـ. حرف الخاء

- ١٩٥ الخراج، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، المطبوع ضمن: موسوعة الخراج، دار المعرفة بيروت، ١٣٩٩ هـ .
- ١٩٦ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية: ١٩٧٩هـ.
- ١٩٧ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل الله المحبّي، دار الكتاب الإسلامي القاهرة .

#### حرف الدال

- ١٩٨ الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد بن على بن محمد الحصني، المعروف بالحصكفي،
   المطبوع مع رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٨٦هـ.
- ١٩٩ در المنتقى في شرح الملتقى، لمحمد بن علي الحصني، المعروف بالحصكفي، المطبـوع بهـامش مجمع الأنهر، دار سعادت، ١٣٢٧ هـ .
- • ٢ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار المعرفة بيروت .
- ٢٠١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، تعريب: فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية
   بروت.
- ٢٠٢- الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، الطبعة الخامسة، ١٤١٣هـ.
- ٢٠٣ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد، الطبعة الثانية: ١٣٩٢هـ.
- ٢٠٤ دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد شاكر، دار المدني القاهرة، الطبعة الثالثة: ١٤١٣هـ.
- ٢٠٥ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، تحقيق: علي عمر،
   مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ.
  - ٢٠٦- ديوان أبي العتاهية، دار التراث بيروت، ١٣٨٩ هـ.

٢٠٧ - ديوان الراعي النميري، جمع، وتحقيق: راينهرت فايبرت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية - ببروت، ١٤٠١هـ.

- ٢٠٨- ديوان الطرماح، تحقيق: عزة حسن، المجمع العلمي العربي- دمشق، ١٩٦٨م.
  - ۲۰۹ ديوان الفرزدق، دار صادر بيروت.
- ٢١٠ ديوان حسان بن ثابت، تحقيق: سيد حنفي حسنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة،
   ١٣٩٤هـ.
  - ۲۱۱ ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر بيروت، ١٣٨٦هـ .

#### حرف الذال

- ٢١٢- الذخيرة، لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: سعيد أعراب وآخرين، دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٤م .
- ٢١٣ الذمة والحق والالتزام وتأثيرها بالموت في الفقه الإسلامي، للمكاشفي طه الكباشي، مكتبة الحرمين- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ.
- ٢١٤ الذيل على طبقات الحنابلة، لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، دار المعرفة بيروت.

#### حرف الراء

- ٢١٥ رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء، لأبي المواهب الحسين بـن محمـد العكـبري،
   تحقيق: خالد بن سعد الخشلان، دار إشبيليا الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ.
- ٢١٦ الربا والمعاملات المصرفية، لعمر بن عبدالعزيز المترك، اعتنى بإخراجه: بكر ابن عبدالله أبو زيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة الثانية: ١٤١٧هـ.
- ٢١٧ رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، لمحمد أمين بـن عمـر بـن عابـدين، دار
   الفكر بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٨٦هـ .
- ٢١٨ رسالة المسجد في الإسلام، لعبدالعزيز بن محمد اللميلم، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة
   الثالثة: ١٤١٢هـ .
- ٢١٩ رسالة جمعية العلماء بدمشق في إبطال رسالة الأستاذ الشيخ رامز الملك، مطبعة الترقي دمشق، ١٣٥٧هـ.
- ٢٢- رسالة في الردعلي أبي السعود في صحة وقف النقود، لأحمد بن الحسن البسنوي، المعروف ببياضي زاده، مخطوط ضمن مجموع في مكتبة الأسد الوطنية برقم (٩٣٠٣).

الفهارس \_\_\_\_\_

٢٢١ - رسالة في جواز وقف النقود، لأبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، تحقيق:
 صغير أحمد الباكستاني، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.

- ٣٢٧- رسالة في دخول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاد، لأحمد بن سليان بن كمال باشا، خطوط ضمن مجموع في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم (١٧٨) .
- ٢٢٢ الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة الأولى: ١٣٥٨هـ.
- ٣٢٣ الروايتين والوجهين، لأبي يعلي محمد بن الحسين بن محمد البغدادي، تحقيق: عبـد الكـريم اللاحم، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.
- ٢٢٤ الروض المربع شرح زاد المستنقع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الطبعة الخامسة: ١٤١٣ هـ.
- ٢٢٥ روضة الطالبين، ليحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية:
   ١٤٠٥ ١٤٠٠
- ٢٢٦ الروضة الندية شرح الدرر البهية، لمحمد صديق حسن خان القنوجي، تحقيق: محمد صبحي
   حلاق، مكتبة الكوثر الرياض، الطبعة الخامسة: ١٤٢٨هـ.

#### حرف الزاي

- ٢٢٨ زاد المحتاج بشرح المنهاج، لعبدالله بن حسن الكوهجي، تحقيق: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، الطبعة الثانية: ١٤٠٧هـ.
- 977- زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الخامسة عشرة: ٧٠ ١٤ هـ.

# حرف السين

- ٢٣٠ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لمحمد بن عبدالله بن حميد، تحقيق: بكر أبو زيد وعبدالرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ۲۳۱ السراج الوهاج على متن المنهاج، لمحمد الزهري الغمراوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، ١٣٢٥هـ.
- ۲۳۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ١٤١٥ هـ.

ره د الفهارس

٣٣٣ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ١٤١٢هـ.

- ٢٣٤ السنة، لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٠هـ.
- ٢٣٥ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، إعداد وتعليق: عزت دعاس وعادل السيد، دار الحديث بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٩١هـ.
- ٣٣٦ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الـتراث العربي، ١٣٩٥هـ.
- ٧٣٧ سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: عبدالله هاشم اليهاني المدني، دار المحاسن القاهرة، ١٣٨٦هـ.
- سنن الدرامي، عبدالله بن عبدالرحن الدارمي، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية: ١٤١٧هـ.
- ٣٣٩- السنن الكبرى للبيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد، الطبعة الأولى: ١٣٤٤هـ ١٣٥٥هـ.
- ٢٤٠ السنن الكبرى، لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ.
- ۲٤١ سنن سعيد بن منصور، تحقيق: سعد بن عبدالله آل حميد، دار الصميعي الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- ٢٤٢ سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الحادية عشرة: ١٤١٧هـ.

# حرف الشين

- ٢٤٣ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، دار الفكر.
- ٢٤٤ الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي، لأحمد علي عبدالله، الدار السودانية للكتب.
- ٢٤٥ الشخصية الاعتبارية للوقف، لداليا محمد شتا أبو سعد، دار الفكر العربي القاهرة،
   ٢٠٠١م.
- ٢٤٦ الشخصية الحكمية للوقف في الفقه الإسلامي، لعبدالرحن بن معلا اللويحق، بحث مقدم
   لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته الرياض، ١٤٢٣هـ.

الفهارس \_\_\_\_\_

٢٤٧ الشخصية المعنوية الاعتبارية، لمحمد طموم، مطبعة حسان - القاهرة، الطبعة الثانية:
 ١٤٠٧ هـ.

- ٢٤٨ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار الآفاق
   الجديدة بيروت .
- ٢٤٩ شرح أحمد بن محمد البرنسي المعروف بزروق على متن الرسالة، دار الفكر بـيروت،
   ١٤٠٢هـ.
- ٣٥٠ شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين، لأبي زكريا يحيى بن محمد الرعيني، تحقيق:
   جمعة محمود الزريقي، منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس، الطبعة الأولى:
   ١٩٩٥م.
- ٢٥١ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لعبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني، تحقيق: محمد محييي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الرابعة عشرة: ١٣٨٤هـ.
- ٢٥٢ شرح التنبيه، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ٢٥٣ شرح الخرشي على مختصر خليل، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي، دار الفكر بيروت.
- ٢٥٤ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، لمحمد بن الحسن الإسترباذي، المعروف بالرضي،
   تحقيق: حسن بن محمد الحفظي، من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
   الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- ٢٥٥ شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق: عبدالله بن عبدالله عبدالرحمن الجبرين، دار أولي النهى بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ.
- ٢٥٦ شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير
   الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية: ٢٠٣هـ.
  - ٢٥٧ شرح السير الكبير، لمحمد بن أحمد السرخسي، تحقيق: صلاح الدين المنجد، ١٩٧١م.
- ۲۵۸ الشرح الصغير، لأحمد الدردير، المطبوع مع بلغة السالك، صححه: محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ.
- ٢٥٩ شرح العناية على الهداية، لمحمد بن محمود البابري، المطبوع مع فتح القدير، دار الفكر بيروت.

• ٢٦٠ الشرح الكبير، لأبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن قدامة، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر – القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ.

- ٢٦١ الشرح الكبير، لأحمد الدردير، المطبوع مع حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية مصر.
- ٢٦٢ شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، لأحمد بن الأمين الشنقيطي، دار الكتاب العربي بروت، ١٤٠٩هـ.
  - ٢٦٣ شرح المفصل، ليعيش بن علي بن يعيش، عالم الكتب بيروت.
- ٢٦٤ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق:
   طه عبدالرؤوف سعد، دار الفكر .
- ٣٦٥ شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، المطبوع مع حاشيتي القليوبي وعميرة، دار
   إحياء الكتب العربية مصر.
- ٢٦٦ شرح حدود ابن عرفة، لأبي عبدالله محمد الأنصاري الرصاع، تحقيق: محمد أبو الأجفان،
   والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٣م.
- ٢٦٧- شرح ديوان حسان بن ثابت، لعبدالرحن البرقوقي، دار الكتاب العربي بيروت،
- ٢٦٨ شرح ديوان حماسة أبي تمام، منسوب لأبي العلاء المعري، تحقيق: حسين محمد نقشة، دار
   الغرب الإسلامي بيروت، ١٤١١هـ.
- ۲۲۹ شرح صحيح مسلم، ليحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة
   الأولى: ١٤١٥هـ.
- ۲۷۰ شرح قاسم بن عيسي بن ناجي التنوخي على متن الرسالة، المطبوع مع شرح زروق على
   متن الرسالة، دار الفكر بيروت، ١٤٠٢هـ.
- ٢٧١ شرح مشكل الوسيط، لأبي عمرو عثمان بن الصلاح، المطبوع مع الوسيط في المذهب،
   تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، دار السلام، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- ۲۷۲ شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
  - ۲۷۳ شرح منار الأنوار، لعبدالعزيز بن عبد اللطيف بن ملك، المطبعة العثمانية، ١٣١٥هـ.
- ٢٧٤ شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي،
   مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ.

الفهارس \_\_\_\_\_\_المهارس \_\_\_\_\_

٢٧٥ الشركات في ضوء الإسلام، لعبدالعزيز الخياط، دار السلام، الطبعة الأولى: ١٤٠٩ هـ.

- ٢٧٦ شركة المساهمة في النظام السعودي، لصالح بن زابن المرزوقي، مطابع الصفا- مكة،
   ٢٧٦ هـ.
- ٢٧٧ شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: على عبدالحميد حامد، الدار السلفية الهند، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ.

#### حرف الصاد

- ۲۷۸ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ، لإسهاعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين
   بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٩هـ.
- ٢٧٩ صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، ترتيب: علاء الدين علي ابن
   بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية:
   ١٤١٤هـ.
- ۲۸۰ صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، تحقيق: محمد مصطفى
   الأعظمى، المكتب الإسلامى بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٩٩هـ.
- حمیح البخاري (الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله فل وسننه وأیامه) ،
   لأبي عبدالله محمد بن إسهاعيل الجعفي البخاري، اعتنى به: محمد زهير بن ناصر الناصر،
   دار طوق النجاة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ.
- ٢٨٢ صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لـدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ.
- محيح سنن أبن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الثانية: ١٤٠٨هـ.
- ٢٨٤ صحيح سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لمدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٨ هـ.
- محيح مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء الرياض،
   ١٤٠٠ هـ.
- حمفة الصفوة، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: إبراهيم رمضان وسعيد
   اللحام، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ.

۲۸۷ صور مستجدة من الوقف، لمنذر قحف، بحث مقدم لمؤتمر جاكرتا ١٩٩٧م، محفوظ بمركز المعلومات بالأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت.

#### حرف الضاد

- ۲۸۸ الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار
   الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ.
- ۲۸۹ الضعفاء والمتروكون، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: موفق بن عبدالله ابن
   عبدالقادر، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى: ٤٠٤هـ.
- ٢٩٠ ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لـ دول الخليج- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.
- ٢٩١ ضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لـدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ.
  - ٢٩٢ ضمان المنافع، لإبراهيم فاضل الدبو، دار عمار عمان، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- ۲۹۳ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي، دار الجيل بيروت،
   الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.

# حرف الطاء

- ٢٩٤ طبقات الحنابلة، لأبي الحسين محمد بن أبي يعلي الفراء، تحقيق: عبدالرحمن بن سليان العثيمين، ١٤١٩هـ.
- ٢٩٥ الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، دار الرفاعي الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٣هـ.
- ٢٩٦ طبقات الشافعية الكبرى، لعبد الوهاب بن على السبكي، تحقيق: عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحى، دار إحياء الكتب العربية مصر.
- ٢٩٧ طبقات الشافعية، لأبي بكر بن هداية الله الحسيني، تحقيق: عادل نويهض، دار الآفاق
   الجديدة بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٢هـ.
- ٢٩٨ طبقات الشافعية، لعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق: عبدالله الجبوري، دار العلوم الرياض، ١٤٠٠هـ.
- ٢٩٩ طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد
   العربي بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠١هـ.

الفهارس \_\_\_\_\_\_اهم٦

• ٣٠٠ الطبقات الكبير، لمحمد بن سعد الزهري، تحقيق: علي محمد عمير، مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ.

- ٣٠١ طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- ٣٠٢- طبقات المفسرين، لمحمد بن علي الداودي، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، الطبعة الأولى: ١٣٩٢هـ.
- ٣٠٣ طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر، الطبعة الثانية.
- ٣٠٤ طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي، قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر،
   مطبعة المدني مصر.
- ٣٠٥ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية، قدم له: محمد محيى الدين عبدالحميد، راجعه وصححه: أحمد العسكري، المؤسسة العربية القاهرة، ١٣٨٠هـ.

# حرف العين

- حارضة الأحوذي، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعافري، المعروف بابن العربي، دار الفكر بيروت .
- ٣٠٧ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، لأبي حفص عمر بن علي، المشهور بابن الملقن، تحقيق:
   هشام بن عبدالكريم البدراني، دار الكتاب الأردن، ١٤٢١هـ.
- ٣٠٨- عدة السالك إلى أوضح المسالك، لمحمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية بيروت.
- ٣٠٩ العدة شرح العمدة، لعبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار
   الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- · ٣١٠ العرف وأثره في الشريعة والقانون، لأحمد بن علي سير ا لمباركي، الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ .
- ٣١١ العزيز شرح الوجيز، لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي، تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- ٣١٢ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لعبدالله بن نجم بن شاس، تحقيق: محمد أبو الأجفان، وعبدالحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى: ٥ ١٤١٥هـ.

٣١٣ - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، لمحمد أمين بن عمر بن عابدين، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية.

- ٣١٤ علماء نجد خلال ثمانية قرون، لعبدالله بن عبدالرحمن آل بسام، دار العاصمة الرياض،
   الطبعة الثانية: ١٤١٩هـ.
- ٣١٥ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار إحياء الـتراث العرب بيروت .
- ٣١٦- العمدة، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المطبوع مع العدة، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- ٣١٧- عناية المسلمين بالوقف خدمة للقرآن الكريم، لعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليهان، بحث مقدم إلى ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ١٤٢١هـ.
- ٣١٨- العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، من منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، ١٩٨٠-١٩٨٤م.
- ٣١٩ عيون الأخبار، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: محمد الإسكندراني،
   دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٨هـ.

#### حرف الغين

- ٣٢٠ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، لمرعي بن يوسف الحنبلي، المؤسسة السعيدية الرياض، الطبعة الثانية: ١٤٠١هـ.
- ٣٢١ الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لأبي حفص عمر الغزنوي، علق عليه: محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة، ١٤١٩هـ.
- ٣٢٢ غريب الحديث، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: عبدالله الجبوري، مطبعة العاني بغداد، الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ.

# حرف الفاء

- ٣٢٣- فتاوى الإمام النووي، ترتيب: علاء الدين العطار، تحقيق: محمد الحجار، دار السلام، الطبعة الثالثة: ١٤٠٥هـ.
- ۳۲۶ الفتاوی البزازیة، لمحمد بن محمد بن شهاب، المعروف بابن البزاز الکردي، المطبوعة بهامش الفتاوی الهندیة، دار الفکر بیروت، ۱٤۱۱هـ.
  - ٣٢٥ الفتاوى الخيرية لنفع البرية، لخير الدين بن أحمد الأيوبي الرملي، دار المعرفة بيروت.

الفهارس \_\_\_\_\_الفهارس

- ٣٢٦ فتاوي السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة بيروت.
- ۳۲۷ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق الدويش، طبع ونشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض، ١٤١٧هـ، ١٤٢١هـ.
- ٣٢٨ الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية، لمحمد العباسي، المطبعة الأزهرية، الطبعة الأولى: ١٣٠١ هـ.
- ۳۲۹ الفتاوی الهندیة (العالمکیریة)، للشیخ نظام و جماعة من علماء الهند، دار الفکر بیروت،
   ۱٤۱۱هـ.
- ٣٣- فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، لحسنين محمد مخلوف، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية: ١٣٨٥هـ.
- ۳۳۱ فتاوى قاضيخان، لحسن بن منصور الفرغاني، المطبوعة بهامش الفتاوى الهندية، دار الفكر بيروت، ١٤١١هـ.
- ٣٣٢ فتاوى ورسائل سهاحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي، إعداد: وليد بن منسي والسعيد بن صابر، دار الفضيلة الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
  - ٣٣٣- الفتاوي، لمحمود شلتوت، دار الشروق- القاهرة، الطبعة التاسعة: ١٣٩٨هـ.
- ٣٣٤ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، الطبعة الرابعة: ١٤٠٨هـ.
- ٣٣٥ فتح الجواد بشرح الإرشاد، لأحمد بن حجر الهيتمي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة الثانية: ١٣٩١هـ.
- ٣٣٦ الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لمحمد بـن أحمـد، الملقـب بالـداه الشنقيطي، مكتبة القاهرة، ١٣٨٩هـ.
- ٣٣٧- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لمحمد أحمد عليش، دار الفكر بيروت.
  - ٣٣٨ فتح القدير، لمحمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام، دار الفكر بيروت.
- ٣٣٩ فتح الله المعين على شرح الكنز، لأبي السعود محمد بن علي بن علي المصري، جمعية المعارف المصرية، الطبعة الأولى: ١٢٨٧هـ.
- ٣٤٠ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، دار إحياء الكتب العربية مصر .

٣٤١ - الفروسية، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية، صححه: عزت العطار الحسيني، مطبعة الأنوار: ١٣٦٠هـ.

- ٣٤٢ الفروع، لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
  - ٣٤٣ الفروق، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب بيروت .
  - ٣٤٤ الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، دار الفكر -دمشق، الطبعة الرابعة: ١٨ ١٤ هـ.
- ٣٤٥ الفقه الإسلامي والحقوق والمعنوية، لعبد السلام العبادي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الخامسة: ١٤٠٩ هـ.
  - ٣٤٦ فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، الطبعة السادسة عشرة: ١٤٠٦هـ.
- ٣٤٧ قوائد البنوك هي الربا الحرام، ليوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة: ١٤١٨ هـ.
- ٣٤٨- الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لمحمد عبدالحي اللكنوي الهندي، تصحيح وتعليق: محمد بدر الدين النعاني، دار الكتاب الإسلامي .
- ٣٤٩ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، الطبعة الثانية: ١٣٩٢هـ بيروت.
- ٣٥٠ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي، المكتبة التجارية الكرى.
- ٣٥١ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، لأحمد بن محمد المنقور، شركة الطباعة العربية السعودية،
   الطبعة الخامسة: ١٤٠٧هـ.
- ٣٥٢ فيض الإله المالك، لعمر بركات بن محمد بركات الشامي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة الثانية: ١٣٧٢هـ.

# حرف القاف

- ٣٥٣ قاعدة: العادة محكمة، ليعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ.
- ٣٥٤ القاموس المحيط، لمحمد يعقوب الفيروز آبادي، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.
- ٣٥٥ قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، لمحمد قدري باشا، مكتبة الأهرام مصر، الطبعة الخامسة: ١٣٤٧ هـ.

٣٥٦ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي، راجعه: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة: ١٣٨٨ هـ.

- ٣٥٧ قواعد الأوقاف، لمحمود الحمزاوي، مطبعة ولاية سورية، ١٢٨٨ هـ.
- ٣٥٨ القواعد الفقهية، ليعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
- ٣٥٩ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لعلي بن عباس البعلي، المعروف بابن اللحام، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية القاهرة، ١٣٧٥هـ.
- ٣٦٠ القواعد، لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، راجعه: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكيات الأزهرية القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٢هـ.
- ٣٦١- القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، صححه: محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.

#### حرف الكاف

- ٣٦٢ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد الموشى، دار الكتب الحديثة القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٢هـ.
- ٣٦٣- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي، تحقيق: عمد محمد أحيد الموريتان، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثالثة: ١٤٠٦هـ.
- ٣٦٤ الكافي، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركى، دار هجر القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- ٣٦٥ الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبدالله بن عـدي الجرجـاني، تحقيـق: سـهيل زكـار،
   مراجعة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة: ٩٠٤١هـ.
- ٣٦٦ كتاب الوقف، لعبدالجليل عبدالرحن عشوب، مطبعة الرجاء مصر، الطبعة الثانية: ١٣٥٤هـ.
- ٣٦٧ الكتاب، لأحمد بن محمد القدوري، المطبوع مع اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: عبدالمجيد طعمه حلبي، دارالمعرفة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
- ٣٦٨- كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوي، راجعه: هلال مصيلحي مصطفى هلال، عالم الكتب بيروت .

٣٦٩- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، لعبدالعزيز البخاري، دار الكتاب العربي - بروت، ١٣٩٤هـ.

- ٣٧٠ كشف الأسرار، لأبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠١٦هـ.
- ٣٧١ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عها اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسهاعيل ابن محمد العجلوني، أشرف على طبعه وتصحيحه: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة السادسة: ١٤١٦هـ.
- ٣٧٢- كشف العوار عن وقف السمسار، لقاسم بن قطلوبغا، المطبوع ضمن رسائل حول الوقف، تحقيق: محمد شوقي بن إبراهيم مكي، مطبعة النرجس- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.
- ٣٧٣ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لأبي بكر بن محمد الحسيني الحصني، دار الكتاب العرب مصر .
- ٣٧٤- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، لمحمد بن محمد الغزي، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.

# حرف اللام

- ٣٧٥ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المكتبة التجارية الكري∸ مصم .
- ٣٧٦- اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني، تحقيق: عبدالمجيد طعمه حلبي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى: ١٨ ١٨هـ.
- ۳۷۷ لسان العرب المحيط، لمحمد بن مكرم بن منظور، إعداد وترتيب: يوسف خياط، دار لسان العرب بيروت .
- ٣٧٨ لسان الميزان، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي بيروت، الطبعة الثانية: ١٩٧١م.
- ٣٧٩ لحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر، لمحمد الحبيب بن الخوجة، بحث مطبوع ضمن ندوة: أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم، من منشورات مؤسسة آل البيت، المطابع التعاونية عمان، ١٤١٧هـ.

#### حرف الميم

• ٣٨٠ المال: ملكيته واستثاره وإنفاقه، لمحمد رأفت سعيد، مكتبة المدارس- الدوحة، الطبعة

- الأولى: ١٤١٢هـ.
- ٣٨١ المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح، المكتب الإسلامي بروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢١هـ.
  - ٣٨٢ المبسوط، لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة بيروت، ١٤٠٩هـ.
- ٣٨٣- المجتبى من السنن، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر بروت، الطبعة الرابعة: ١٤١٤هـ.
- ٣٨٤ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، لأحمد بن عبدالله القاري، دراسة وتحقيق: عبدالوهاب أبو سليمان ومحمد إبراهيم أحمد علي، مطبوعات تهامة، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ.
- -٣٨٥ عبلة الأحكام العدلية، لجماعة من العلماء برياسة أحمد جودت باشا، المطبوعة مع درر الحكام لعلى حيدر، تعريب: فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣٨٦- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لشيخ زاده عبدالرحمن بن محمد بن سليان، دار سعادت، ١٣٢٧هـ.
- ٣٨٧- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بـن أبي بكـر الهيثمـي، دار الكتـب العلميـة- بـيروت، 8٠٨ هـ.
  - ٣٨٨- المجموع شرح المهذب، تكملة محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد- جدة.
- ٣٨٩ المجموع شرح المهذب، ليحيى بن شرف النووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد- جدة.
- ٣٩- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد، مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٦١٤هـ.
- ٣٩١ جموعة الفتاوى الشرعية، الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
  - ٣٩٢ محاضرات في الوقف، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي- القاهرة.
- ٣٩٣ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبدالله إبراهيم، ومحمد الشافعي صادق، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ.
- ٣٩٤ المحرر في الفقه، لأبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي بروت .

٣٩٥ - المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: عبدالغفار البنداري، دار الكتب العلمية - بيروت.

- ٣٩٦- ختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ترتيب: محمود خاطر، دار الكتب المصرية.
- ٣٩٧ المختارات الجلية من المسائل الفقهية، لعبدالرحن بن ناصر السعدي، صححه: عبدالرحن حسن محمود، المؤسسة السعيدية الرياض.
- ٣٩٨ مختصر اختلاف العلماء، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، اختصار: أبي بكر أحمد ابن على الجصاص، تحقيق: عبدالله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ٣٩٩ مختصر الطحاوي، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار إحياء العلوم بروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ.
- ٤٠٠ ختصر المزني، لإبراهيم بن إسهاعيل المزني، المطبوع مع الحاوي الكبير، تحقيق: علي معـوض
   وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- ٤٠١ ختصر المقاصد الحسنة، لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ،
   مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ.
- ٤٠٢ مختصر سنن أبي داود ، لعبد العظيم بن عبد القوي بن عبدالله المنذري، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت، ١٤٠٠هـ .
- 8.7 المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، مطابع الأديب دمشق، الطبعة التاسعة:
- ٤٠٤ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، لبكر بن عبدالله أبو زيد، دار العاصمة الرياض، الطبغة الأولى: ١٤١٧هـ.
- 8.0 المدخل في التعريف بالفقة الإسلامي، لمحمد مصطفى شكبي، دار النهضة العربية بيروت، ١٤٠٣هـ.
- 8.٦- المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، برواية سحنون التنوخي عن عبدالرحن ابن القاسم، تصحيح: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: 01٤١٥هـ.
- ۲۰۷ مراتب الإجماع، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، اعتنى به: حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم
   بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.

١٤٠٨ مسائل الإمام أحمد براوية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٠هـ.

- ٤٠٩ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح، تحقيق: فضل الرحن دين محمد، الدار العلمية الهند، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ.
- ١٠ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ.
- 111 المستدرك على الصحيحين، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة الأولى: 1211هـ.
- ١٢ المستوعب، لمحمد بن عبدالله السامري الحنبلي، تحقيق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش،
   دار خضر بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.
- 18 المسجد أوجد المجتمع الإسلامي الأول، لأحمد محمد هليل وإبراهيم خشان، مطبوع ضمن بحوث مؤتمر رسالة المسجد، دار عكاظ- جدة.
- ١٤ مسند الشاميين، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي،
   مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٧هـ.
- ٥١٥ مسند أي داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، تحقيق: محمد بن عبدالمحسن التركي، دار هجر القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- ٤١٦ مسند أبي يعلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية -دمشق، الطبعة الأولى:١٤١٢هـ.
- ١٧٥ مسند ابن الجعد، علي بن الجعد الجوهري، تحقيق: عبدالمهدي بن عبدالقادر بن عبدالهادي،
   مكتبة الفلاح الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.
  - ١٨ ٥ مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار صادر بيروت .
- ١٩ مشروعية الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي ، لعمران أحسن نيازي، مجلة الدراسات الإسلامية إسلام آباد باكستان، العدد ١٥/ المجلد ١٤٠٣ / ١٤هـ.
- ٤٢٠ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أبي بكر البوصيري، المطبوع مع سنن ابن ماجه، تحقيق: على بن حسن عبدالحميد، دار المعارف الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- 27۱ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي، دار الكتب العلمية بيروت، ١٣٩٨ه.

ع ٦٦٤ الفهارس

٤٢٢ - مصرف (وفي سبيل الله)، لسعود بن عبدالله الفنيسان، مكتبة التوبة - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ.

- ٤٢٣ المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، الدار السلفية الهند.
- ٤٢٤ المصنف، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ.
- 2٢٥ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإسلامي دمشق.
- 877 المطلع على أبواب المقنع، لأبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة: 1871 هـ.
- ٤٢٧ معالم السنن، لحمد بن محمد بن خطاب البستي الخطابي، المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت، ١٤٠٠هـ.
  - ٤٢٨ المعاملات الشرعية المالية، لأحمد إبراهيم بك، المطبعة الفنية القاهرة، ١٣٥٥ هـ.
- ٤٢٩ المعاملات المالية المعاصرة، لمحمد عثمان شبير، دار النفائس الأردن، الطبعة الأولى: 1817 هـ.
- ٣٠ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، لمحمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، دار الأرقم الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ.
- ٣٦١ معجم الأدباء، لياقوت الحموي الرومي، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٣م .
- ٤٣٢ معجم الشيوخ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق الطائف، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ.
- ٤٣٣ المعجم الكبير، لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية القاهرة.
  - ٤٣٤ معجم المؤلفين، لعمر رضا كحاله، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- 2٣٥ المعجم المختص بالمحدثين، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق الطائف، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ.
- ٤٣٦ معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر، ١٣٩٩ هـ.

الفهارس \_\_\_\_\_\_

٤٣٧ - معرفة القراء الكبار، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقق: بـشار عـواد وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ.

- 8٣٨ معونة أولى النهى شرح المنتهى، لمحمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق: عبدالملك بن عبدالله ابن دهيش، دار خضر بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ٤٣٩ المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب بن علي البغدادي، تحقيق: حميش عبدالحق، مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ.
- ٤٤٠ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب، لأحمد ابن يحيى الونشريسي، حقق بإشراف: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ١٤٠١هـ.
  - ١٤٤١ المغرب في ترتيب المعرب، لناصر بن عبدالسيد المطرزي، دار الكتاب العربي بيروت.
- ٤٤٢ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني، إشراف: صديقي محمد العطار، دار الفكر – بيروت، ١٤١٥هـ.
- 28٣- مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق: عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ .
- 323- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، لعبدالرحيم بن الحسين العراقي، المطبوع بهامش إحياء علوم الدين، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.
- ٥٤٥- المغني في أصول الفقه، لعمر بن محمد الخبازي، تحقيق: محمد مظهر بقا، مطبوعات جامعة أم القرى -مكة، الطبعة الأولى: ١٤٠٣هـ.
  - ٤٤٦ المغني في الضعفاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: نور الدين عتر.
- ٤٤٧ المغني، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركى، دار هجر القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤١٢هـ.
- ٨٤٤ المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد بن المفضل، المعروف بالراغب الأصفهاني،
   تحقيق: محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابى الحلبي مصر، ١٣٨١هـ .
- 9 ٤٤٩ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال، دار ابن كثير دمشق، ودار الكلام الطيب دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.

• ٥٥ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٧هـ.

- 103 المقدمات الممهدات، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ.
- 20۲ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لإبراهيم بن محمد بن مفلح، تحقيق: عبدالرحن بن سليان العثيمين، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ.
- 80٣ المقنع في شرح مختصر الخرقي، لأبي علي الحسن بن أحمد بن البنا، تحقيق: عبدالعزيز بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- 208 المقنع، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر القاهرة، الطبعة الأولى: 1810هـ.
- 800- ملتقى الأبحر، لإبراهيم بن محمد الحلبي، المطبوع مع مجمع الأنهر، دار سعادت، ١٣٢٧ هـ.
- 207 الملكية في الشريعة الإسلامية: طبيعتها ووظيفتها وقيودها، لعبدالسلام العبادي، مطابع وزارة الأوقاف عيّان.
  - ٤٥٧ الملكية ونظرية العقد، لمحمد أبوزهرة، دار الفكر العربي.
- 40٨ الممتع في شرح المقنع، للمنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي، تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، دار خضر بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ.
- 909 منار السبيل في شرح الدليل، لإبراهيم بن محمد بن ضويان، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة السابعة: ١٤٠٩هـ.
- ٤٦٠ مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه أي يوسف ومحمد بن الحسن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، تعليق: أبو الوفاء الأفغان، المكتبة الإمدادية –مكة، الطبعة الثانية: ١٤٠٤هـ.
- 27۱ مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، حققه: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، راجعه: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي مصر، الطبعة الأولى:
  9 1794 هـ.
- 277 المناقلة والاستبدال بالأوقاف، لأحمد بن الحسن بن عبدالله بن قدامة، المشهور بابن قاضي الجبل، مطبوع ضمن مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف، تحقيق: محمد سليهان الأشقر، مطبعة الموسوعة الفقهية الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ.

الفهارس \_\_\_\_\_الفهارس \_\_\_\_\_

٣٦٤- المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: السيد صبحي السامرائي ومحمود محمد الصعيدي، مكتبة السنة - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ.

- 373 المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، مطبعة السعادة مصر، الطبعة الأولى: ١٣٣٧هـ.
- 270 منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، المطبوع مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة ببروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- ٤٦٦ المنثور في القواعد، لمحمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: تيسير فاثق أحمد محمود، من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية: ١٤٠٥هـ.
  - ٧٦٧ منح الجليل على مختصر العلامة خليل، لمحمد أحمد عليش، دار الفكر بيروت.
- 87۸ منحة الخالق على البحر الرائق، لمحمد أمين بن عمر بن عابدين، المطبوعة بهامش البحر الرائق، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية .
- ٢٦٩ منهاج الطالبين، ليحيى بن شرف النووي، المطبوع مع مغني المحتاج، دار الفكر -بيروت،
   ١٥ ١٥ هـ.
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، لعبدالرحمن بن محمد العليمي المقدسي،
   أشرف على تحقيقه: عبدالقادر الأرناؤوط، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٧م.
- ٤٧١ المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار إحياء الـتراث العربي بيروت؛ الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.
- ٤٧٢ الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الـشاطبي، شرحه وخرج أحاديثه: عبدالله دراز، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٦هـ.
- ٤٧٣- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبدالله محمد بن محمد الطرابلسي، المعروف بالحطاب، مكتبة النجاح- ليبيا .
- ٤٧٤ مواهب الجليل من أدلة خليل، لأحمد بن أحمد المختار الجكني السنقيطي، راجعه: عبدالله ابن إبراهيم الأنصاري، إدارة إحياء التراث الإسلامي قطر، ١٤٠٧هـ.
  - ٥٧٥ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الطبعة الأولى: ١٤٠٢هـ.
- 273 الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: نور الدين بن شكري بويا جيلار، مكتبة أضوء السلف الرياض، الطبعة الأولى: 1818هـ.

٧٧٤ - الموطأ، للإمام مالك بن أنس، دار الكتاب العربي - ببروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٦هـ.

8٧٨ - ميزان الاعتدال، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى: ١٣٨٢ هـ.

#### حرف النون

- ٤٧٩ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة فتح القدير)، لأحمد بن قبودر، المعروف بقاضي زاده، دار الفكر ببروت.
- ٤٨٠ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، لمحمد أمين بن عمر بن عابدين، المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، عالم الكتب.
- ١٨١ نصب الراية لأحاديث الهداية، لعبدالله بن يوسف الزيلعي، تصحيح: محمد عوامة،
   مؤسسة الريان بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
- ٤٨٢ النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل، لمحمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري، تحقيق: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر، ١٤٠٢هـ.
- 8۸۳ النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة، لحمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة، ١٤٢٠هـ.
  - ٤٨٤ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، المكتبة الإسلامية.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، المعروف بابن
   الأثير، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية بيروت.
- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لعبدالله بن عبدالرحمن أبي زيد القيرواني، تحقيق: عبد الفتاح الحلو وآخرين، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٩م.
- ٤٨٧ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني، تعليق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤ ١٣ هـ.

#### حرف الهاء

- ٨٨٤ هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، لعثمان بن أحمد النجدي، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، مطبعة المدنى القاهرة .
- ٤٨٩ الهداية شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر المرغيناني، المطبوعة مع فتح القدير، دار الفكر ٤٨٩ بيروت.

لفهارس \_\_\_\_\_\_

• ٤٩- الهداية، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحقيق: إسماعيل الأنصاري وصالح العمري، مطابع القصيم، الطبعة الأولى: ١٣٩٠هـ.

۱۶۹۰ هدية العارفين، لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٣ هـ.

### حرف الواو

- ٤٩٢ الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء على بن عقيل البغدادي، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.
- 29۳ الواضح في شرح مختصر الخرقي، لأبي طالب عبدالرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الضرير، تحقيق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش، دار خضر بيروت، الطبعة الأولى:
- ٤٩٤ الوجيز في الحقوق المدنية، لعدنان القوتلي، مطبعة الجامعة السورية، الطبعة الثالثة: 1٣٧٦ هـ.
- 903 الوسيط في المذهب، لمحمد بن محمد الغزالي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- الوصول إلى قواعد الأصول، لمحمد بن عبدالله التمرتاشي الحنفي، تحقيق: محمد شريف مصطفى، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ.
- 29۷ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، لعلي بن أحمد السمهودي، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠١هـ.
- 89.4 "وفي سبيل ألله"، بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني: ١٣٩٥ ١٣٩٦ هـ.
- ٤٩٩ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة بروت .
- • ٥ الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، لمنذر قحف، دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى: العرب الفكر دمشق، الطبعة الأولى:
- ١٠٥- الوقف شروطه وخصائصه، لعبدالعزيز بن محمد الداود، بحث منشور في مجلة أضواء الشريعة الصادرة عن كلية الشريعة بالزياض، العدد الحادي عشر: ١٤٠٠هـ.

٥٠٢ الوقف في الفقه الإسلامي، لحسن بن عبدالله الأمين، بحث مطبوع ضمن ندوة إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، من منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، الطبعة الثانية: ١٤١٥هـ.

- ٥٠٣ الوقف مشروعيته ولزومه في نظر الشريعة والقانون، لسيد علي أبو السعود العقبي، بحث محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
- 3 · ٥ الوقف والمجتمع، ليحيى محمود بن جنيد الساعاتي، مؤسسة اليهامة الصحفية الرياض،
- ٥٠٥- الوقف والوصايا، لأحمد على الخطيب، مطبعة المعارف- بغداد، الطبعة الأولى: ١٣٨٨هـ.
- ٥٠٦ الوقف ودوره في التنمية، لعبد الستار الهيتي، مطابع الدوحة قطر، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد بن محمد بن هارون الخلال،
   تحقيق: عبدالله بن أحمد الزيد، مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ.

# الفهرس التفصيلي للموضوعات

| لصفحا | 1    |                              |                         |
|-------|------|------------------------------|-------------------------|
|       |      |                              | _                       |
|       |      |                              | •                       |
| 1     | ٠    | ضوعضوع                       | أسباب اختيار الموه      |
| 1     | ٠    |                              | الدراسات السابقة        |
| ١:    | ٤    |                              | منهج البحث              |
| ١.    | ٦    |                              | خطة البحث               |
| ۲,    | ۲    |                              | شکر وثناء               |
| Y (   | ٥    |                              | التمهيد                 |
| 7,    | ٧    | لوقفل                        | المبحث الأول: تعريف ال  |
| 7,    | ٧    | ، لغة                        | أولاً: تعريف الوقف      |
| ۲.    | ۹    | ، اصطلاحاً                   | ثانياً: تعريف الوقف     |
| ۲.    | ٩    |                              | تعريف الحنفية.          |
| ۳۱    | ٣    |                              | تعريف المالكية          |
| ٣.    | ٦    |                              | تعريف الشافعيا          |
| ۳۰    | ٧    |                              | تعريف الحنابلة          |
| ۳۰    | ٩    |                              | التعريف المختار         |
| ٤     | ١    | الوقف، والحكمة منه           | المبحث الثاني: مشر وعمة |
|       |      | مشروعية الوقف                |                         |
|       |      | الحكمة من مشروعية الوقف      |                         |
|       |      | ية الاعتبارية للوقف          | •                       |
|       |      | : المراد بالشخصية الاعتبارية |                         |
|       |      | . المراد فالشخطية الاعتبارية |                         |
|       |      |                              | •                       |
|       |      | : شخصية الوقف الاعتبارية     |                         |
| ٨     | ۰. ه |                              | لباب الأول: أموال الوقف |

| رقم الصفحة | الموضــــوع                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸٧         | الفصل الأول: مالية الموقوف                                         |
| ۸۹         | التمهيد: تعريف المال، وأقسامه                                      |
| ۸۹         | المطلب الأول: تعريف المال                                          |
| ۸۹         | المسألة الأولى: تعريف المال في اللغة                               |
| ٩٠         | المسألة الثانية: تعريف المال في الاصطلاح                           |
| ٩٧         | المطلب الثاني: أقسام المال.                                        |
| ٩٧         | أولاً: أقسام المال باعتبار ماله من حرمة وحماية.                    |
|            | ثانياً: أقسام المال بالنظر إلى وضعه واستقراره                      |
|            | ثالثاً: أقسام المال بالنظر إلى تماثل آحاده.                        |
|            | المبحث الأول: وقف المنافع.                                         |
|            | المطلب الأول: مالية المنافع                                        |
| 1.9        | المطلب الثاني: وقف المنافع                                         |
| 110        | المبحث الثاني: وقف حق الارتفاق.                                    |
| 119        | المبحث الثالث: وقف آلات اللهو.                                     |
| 171        | المبحث الرابع: وقف المال الحرام.                                   |
| ۱۲۳        | المطلب الأول: وقف المال الحرام على وجه القربة                      |
|            | المطلب الثاني: وقف المال الحرام على وجه التحلل                     |
| 140        | المسألة الأولى: التحلل من المال الحرام                             |
| الكه ١٢٥   | الفرع الأول:التحلل من المال الحرام الذي أخذ بغير رضي واختيار من ما |
| ١٢٧        | الفرع الثاني:التحلل من المال الحرام الذي أخذ برضي واختيار من مالكه |
| 179        | الفرع الثالث: التحلل من المال الحرام إذا كان مالكه مجهولاً         |
| ١٣٢        | المسألة الثانية: وقف المال الحرام على وجه التحلل                   |
| ١٣٥        | الفصل الثاني: ملكية المال الموقوف                                  |
| ۱۳۷        | المبحث الأول: ملكية المال وقت الوقف                                |
| ۱۳۸        | وقف الفضولي                                                        |
| ۱٤٧        | المبحث الثاني: وقف الإقطاع                                         |
| 189        | المبحث الثالث: وقف أراضي الحوز                                     |

| رقم الصفحة   | الموضــــوع                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 189          | وقف الإمام أراضي الحوز                                         |
| 189          | وقف الملاك أراضي الحوز                                         |
| 107          | المبحث الرابع: وقف الإرصاد                                     |
| 107          | المطلب الأول: وقف الإمام على غير مصلحة                         |
| 1 o V        | المطلب الثاني: وقف الإمام على مصلحة                            |
|              | المبحث الخامس: وقف أموال الزكاة                                |
| ١٧٥          | الفصل الثالث: قابلية المال للوقف                               |
| ١٧٧          | المبحث الأول: وقف العقار، وما يدخل تبعاً لـه                   |
| \YY          | المطلب الأول: وقف العقار                                       |
| 179          | المطلب الثاني: ما يدخل تبعاً لوقف العقار                       |
| 141          | المبحث الثاني: وقف المنقول                                     |
| 198          | المطلب الأول: وقف الأشجار                                      |
|              | المطلب الثاني: وقف الحيوان                                     |
| 197          | المسألة الأولى: وقف ما فيه منفعة من الحيوان غير سباع البهائم   |
|              | المسألة الثاني: وقف سباع البهائم                               |
|              | الفرع الأول: الكلب المعلم                                      |
|              | الفرع الثاني: وقف غير الكلب من السباع المعلمة                  |
|              | الفرع الثالث: وقف السباع غير المعلمة                           |
|              | المطلب الثالث: وقف المصاحفُ والكتب                             |
|              | المسألة الأولى: وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية              |
| المحترمة ٢١٤ | المسألة الثانية: وقف المسلم وغيره للتوراة والإنجيل والكتب غير  |
| Y 1 V        | المطلب الرابع: وقف الآلات                                      |
|              | المبحث الثالث: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه                |
|              | المطلب الأول: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه وله بدل يقوم م  |
|              | المسألة الأولى: وقف النقود                                     |
|              | المسألة الثانية: وقف البذور                                    |
| م مقامه ۲۲۷  | المطلب الثاني: وقف مالا ينتفع به إلا باستهلاكه من غير مدل بقو. |

الفهارس (۱۷٤)

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                            |
|------------|-------------------------------------------------------|
| YY9        | المبحث الرابع: وقف حق الابتكار                        |
|            | صور وقف حق الابتكار                                   |
| YYY        | المبحث الخامس: وقف المرهون                            |
| YYY        | المطلب الأول: وقف المرهون بإذن المرتهن                |
| 740        | المطلب الثاني: وقف المرهون بغير إذن المرتهن           |
| 744        | المبحث السادس: وقف المؤجر                             |
| 781        | الفصل الرابع: الجهالة بالمال الموقوف                  |
| 785        | المبحث الأول: وقف المجهول                             |
| Y & V      | المبحث الثاني: وقف العقار المعين من غير تحديد         |
| Y01        | المبحث الثالث: وقف المشاع                             |
| Yo1        | المطلب الأول: وقفُّ أحد الشركاء نصيبه من المشاع       |
| 177        | المطلب الثاني: وقف أحد الشركاء جميع المشاع            |
| ۲٦٣        | المطلب الثالث: قسمة المشاع                            |
| 777        | المسألة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق بالقسمة        |
| ۳٦٣        | الفرع الأول: إذا لم يكن في القسمة ردّ عوض             |
|            | الفرع الثاني: إذا كان في القسمة ردّ عوض               |
| Y77        | المسألة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم         |
| Y\V        | الفرع الأول: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة |
| Y\V        | أولاً: حكم قسمة المهايأة                              |
| Y 7 9      | ثانياً: الجبر على قسمة المهايأة                       |
| ۲۷۳        | الفرع الثاني: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك  |
| YVV        | المبحث الرابع: وقف الأسهم والسندات                    |
|            | المطلب الأول: وقف الأسهم                              |
| YA1        | المطلب الثاني: وقف السندات                            |
| ۲۸۰        | الباب الثاني: مصر ف الوقف                             |
| YAY        | الفصل الأول: الوقف على جهة بروقربة                    |
| YA9        | المبحث الأول: اشتراط ظهور معنى القربة في الموقوف عليه |

| رقم الصفحة  | الموضـــوع                                           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 790         | المبحث الثاني: الوقف على جهات البر العام             |
| Y 9 V       | المبحث الثالث: الوقف على دور العبادة والكتب الساوية  |
| Y9Y         | المطلب الأول: الوقف على دور العبادة                  |
| Y9V         | المسألة الأولى: الوقف على المساجد                    |
| Y9V         | الفرع الأول: وقف المسلم على المساجد                  |
| <b>v.</b>   | الفرع الثاني: وقف الكافر على المساجد                 |
| ۳۰۲         | المسألة الثانية: الوقف على دور العبادة لغير المسلمين |
| <b>*.</b> * | الفرع الأول: وقف المسلم على معابد الكفار             |
| ٣٠٣         | الفرع الثاني: وقف الذمي على دور عبادته               |
| ٣٠٩         | المطلب الثاني: الوقف على الكتب السهاوية              |
| w. A        | المسألة الأولى: الوقف على القرآن الكريم              |
| Y • 4       | الفرع الأولى: وقف المسلم على القرآن الكريم           |
| Γ•٩         | الفرع الثاني: وقف الكافر على القرآن الكريم           |
| ۳۱۲         | · ·                                                  |
| ۳۱۳         |                                                      |
| ۳۱۰         | فرع: الوقف على الكتب غير المحترمة                    |
| ۳۱۷         | المبحث الرابع: الوقف على الكفار                      |
| ۳۱۷         |                                                      |
| ۳۱۷         |                                                      |
| ۳۲۱         | المسألة الثانية: الوقف على الحربي والمرتد            |
| ۳۲٥         | المطلب الثاني: الوقف على جهة عامة                    |
| ٣٣١         | المبحث الخامس: الوقف على الأغنياء                    |
| 770         | المبحث السادس: الوقف على المعاصي                     |
|             | الفصل الثاني: الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة          |
| ٣٤١         | المبحث الأول: الوقف المطلق                           |
| TE1         | المطلب الأول: حكم الوقف المطلق                       |
| <b>7</b> 80 | المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق                     |
| <b>TE9</b>  | المبحث الثاني: الوقف المقطع                          |

| رقم الصفحة  | الموضــــوع                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٤٩         | المطلب الأول: الوقف المنقطع الابتداء                           |
| ٣٤٩         | المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الابتداء                     |
|             | المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الابتداء                   |
|             | المطلب الثاني: الوقف المنقطع الوسط                             |
|             | المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الوسط                        |
|             | المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الوسط                      |
|             | المطلب الثالث: الوقف المنقطع الآخر                             |
|             | المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الآخر                        |
|             | المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الآخر                      |
|             | المطلب الرابع: الوقف المنقطع الطرفين                           |
|             | المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الطرفين                      |
|             | المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الطرفين                    |
|             | الفصل الثالث: الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها              |
| ٣٨١         | المبحث الأول: الوقف على المعدوم                                |
| ۳۸۰         | المبحث الثاني: الوقف على الحمل                                 |
| ۳۸۰         | المطلب الأول: الوقف على الحمل أصالة                            |
| ۳۸۹         | المطلب الثاني: الوقف على الحمل تبعاً                           |
| ٣٩٣         | المبحث الثالث: الوقف على الرقيق                                |
| ٣٩٣         | المطلب الأول: وقف السيد على رقيقه                              |
| ٣٩٧         | المطلب الثاني: الوقف على الرقيق من غيره سيده                   |
| ٤٠١         | المبحث الرابع: الوقف على البهائم والطيور                       |
| ٤٠٥         | الفصل الرابع: عود الوقف على الواقف                             |
| <b>٤.</b> V | المبحث الأول: الوقف على النفس                                  |
| ٤١٧         | المبحث الثاني: اشتراط الواقف الانتفاع بالغلة أو بشيء منها      |
| £ 7 0       | المبحث الثالث: انتفاع الواقف بوقفه لدخوله في وصف الموقوف عليهم |
|             | المبحث الرابع: عود الوقف على الواقف بالإرث                     |
|             | الفصل الخامس: الوقف على من لـ ه صلة بالواقف                    |

| رقم الصفحة  | الموضـــوع                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             | تمهيد                                                                       |
| ٤٣٥         | المبحث الأول: الوقف على الأولاد                                             |
| £٣0         | المطلب الأول: الوقف على الولد خاصة                                          |
| ٤٣٥         | المسألة الأولى: ما يتناوله لفظ الولد                                        |
|             | المسألة الثانية: تناول لفظ الولد لغير أولاد الصلب                           |
| ξ ξ V       | المطلب الثاني: الوقف على الولد وولد الولد                                   |
| ξξV         | المسألة الأولى:إذا أضيف الضمير في الوقف على أولاد الأولاد إلى الواقف        |
| ٤٥٢         | المسألة الثانية: إذا أضيف الضمير في الوقف على أولاد الأولاد إلى الأولاد     |
| ٤٥٥         | المبحث الثاني: الوقف على الذرية.                                            |
| ٤٥٩         | المبحث الثالث: الوقف على النسل                                              |
| 173         | المبحث الرابع: الوقف على العقب                                              |
| ٤٦٥         | المبحث الخامس: الوقف على القرابة                                            |
| <b>٤</b> ٧٧ | الفصل السادس: الوقف على أهل الزكاة                                          |
| خر ٤٧٩      | المبحث الأول: الوقف على الفقراء وعلى المساكين ودخول أحدهما في الوقف على الآ |
| ٤٧٩         | أولاً: تعريف الفقير والمسكين في اللغة                                       |
| ٤٨١         | ثانياً: تعريف الفقير والمسكين في الاصطلاح                                   |
| ٥٠١         | المبحث الثاني: الوقف على سبيل الله                                          |
| o \ V       | المبحث الثالث: الوقف على أصناف الزكاة الثمانية                              |
| ٥١٧         | المطلب الأول: مقدار ما يعطي كل صنف من الموقوف عليهم                         |
| ۰۲۷         | المطلب الثاني: استيعاب جميع الأصناف أو الاقتصار على بعضهم                   |
| ٠٤٥         | الفصل السابع: الاستحقاق في الوقف والمستحقون لــه                            |
| ٥٤٧         | المبحث الأول: تعريف الاستحقاق                                               |
| ۰٤٩         | المبحث الثاني: استحقاق الموقف عليهم لغلة الوقف                              |
| oov         | المبحث الثالث: ترتيب الموقوف عليهم في الاستحقاق                             |
| ٥٥٨         | استحقاق أولاد الأولاد المرتب على الأولاد                                    |
|             | المبحث الرابع: التسوية والتفضيل بين الموقوف عليهم                           |
| ٥٧٩         | فرع: كيفية العدل بين الأولاد                                                |

| رقم الصفحة                             | الموضــــوع                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 0 AV                                   | المبحث الخامس: ملكية العين الموقوفة |
| 090                                    | الخاتمسة                            |
| ٦٠٩                                    | الفهارس العلميةالفهارس العلمية      |
| 711                                    | فهرس الآيات القرآنية                |
| 719                                    | فهرس الأحاديث                       |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | فهرس الآثار                         |
| 770                                    | فهرس الأبيات الشعرية                |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | فهرس الأعلام                        |
| זייי                                   | فهرس المراجع                        |
| 7V1                                    | الفعرس التفصيل للموضوعات            |